



إسپانيا العربية (الأندلس) اضاءات على تاريخها وفنونها

تأليف: برنهارد وإلن ويشو ترجمة وبحث: صفاء كنج مراجعة وتحرير: د. أحمد إيبش

## إسپانيا العربيّة (الأندلس)

يـرى المؤلفان أنّ تاريخ الأندلس، أو إسبانيا تحـت الحكم الإسلامي، هو تاريخ لم يُكتب بعد. فالمواد المتوفرة بكميات كبيرة لا يزال معظمها في مخطوطات. وبالمقارنة، لم يُترجم سـوى عدد قليل فحسب من النّصوص العربية القليلة التي تم نشرها بأيّ من اللغات الأوروبية. وإلى أن يتم إخراج كل هذه الوثائق القيّمة المتعلّقة بإسبانيا والمخبّأة حالياً في مكتبة الإسكوريال Escorial وفي مكتبات أوروبية أخرى وكذلك في مصر والمغرب، إلى أن يتم إخراجها إلى النّور ونشرها، فلا بدّ أن يتم التّعامل مع كل ما يقال عن تلك الفترة الأكثر أهمية من التّاريخ بوصفه مؤقتاً وقائماً إلى حدّ كبير على الحدس والتّحمين. وهما يضيفان في المقدمة:

لم نكد نصل إلى إسبانيا حتى لاحظنا أن الفنّ الإسلامي العائد الفسرات الأولى في إشبيلية، كان مختلفاً بصورة ملفتة عن الفنّ الإسلامي الأولى في قرطبة. لم نجد أحداً قادراً على أن يشرح لنا سبب ذلك، ولقد تطلّب الأمر ثماني سنوات من الدّراسة لنتوصل إلى الاستنتاجات المطروحة في هذا الكتاب. ورغم الإعاقة التي واجهناها بسبب جهلنا باللغة العربية، فقد تمكّنا مع ذلك، كما نعتقد، من تسليط الضّوء على فترة غير مكتشفة من تاريخ إسبانيا، ونأمل أن يتم قبول دراساتنا بوصفها نقطة علام تشير إلى طريق مليء بالمحطّات المبهرة للمهتمّين بدراسة الفترة الأولى من التّاريخ الإسلامي، والفترة الأولى من فن القرون الوسطى في إسبانيا،

السعر 65 درهما







## روّاد المشرق العربي

# إسپانيا العربية (الأندلُس)

إضاءات على تاريخها وفنونها

بِرنهارد وإلِن ويشو

ترجمة وبحث صفاء كنج

مراجعة وتحرير د. أحمد إيبش

هيئة أبوظي للسياحة والثقافة، دار الكتب الوطنية.
 فهرسة دار الكتب الوطنية أثناء النشر.
 DP102 .W12 2014

Whishaw, Bernhard, 1857-1914

إسبانيا العربية (الأندلس): إضاءات على تاريخها وفنونها/ برنهارد وإلن ويشو؛ ترجمة وبحث: صفاء كنج؛ مراجعة وتحرير: أحمد إيبش. - ط. 1. - أبوظبي: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، دار الكتب الوطنية، 2014.

ص. ؟ سم. - (سلسلة رواد المشرق العربي) تدمك: 4-174 - 17 - 9948 - 978

ترجمة كتاب: Arabic spain : sidelights on her history and art

1. المسلمون في إسبانيا - تاريخ. 2. الفن الإسلامي - إسبانيا، 1516 - 711. 3. إسبانيا - تاريخ، 1516 - 711 المسلمون في إسبانيا - تاريخ، 1516 - 711 المسلمون في إسبانيا - تاريخ، 1516 - 711 المسلمة السبلية (إسبانيا) - تاريخ، 1516 - 711 المسلمة السبلية (إسبانيا - تاريخ، صفاء. ج. إيبش، أحمد. د. العنوان هـ السلسلة.





دار الكــــتب الوطــــنية

حقوق الطبع عفوظة
 دار الكتب الوطنية
 هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
 المجمع الثقاق.

© National Library
Abu Dhabi Tourism&
Culture Authority
"Cultural Foundation"

الطبعة الأولى 1435هـ 2014م

الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة - المجمع الثقافي أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة ص.ب: 2380

> publication@tcaabudhabi.se www.tcaabudhabi.se

إسپانيا العربيّة (الأندلُس)

#### سلسلة

## روّاد المشرق العربي

تقدّم «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» للمكتبة العربيّة بوجه العموم، ومكتبة تراث جزيرة العرب بوجه الخصوص، كتاباً جديداً من هذه السلسلة الثقافيّة التراثيّة تحت عنوان: «روّاد المشرق العربي». وهي من خلالها تعكس اهتمامها بتراث الآباء والأجداد، كمصدر فخر لشعب الإمارات وإلهامهم وعنوان أصالتهم وهويّتهم الوطنيّة، وذلك من خلال الحرص على جمع كافّة المصادر المتعلّقة بتراث منطقة الخليج العربي وجزيرة العرب والعالم العربي في آن معاً.

فإذا استعرضنا تاريخ الحركة العلميّة بنشر التراث العربي المخطوط، الذي يصل مجموعه إلى قرابة 3 ملايين مخطوطة في مكتبات الشّرق والغرب، نجد أنّ جامعاتنا ومعاهدنا العلميّة ومؤسّساتنا الثّقافيّة على امتداد الوطن العربي، أسهمت بنصيب وافر في خدمة هذا التّراث ونشر أصوله، وخاصّة خلال القرن العشرين. فتألّفت من خلال ذلك مكتبة تُراثيّة عريقة ثمينة وواسعة للغاية، حفظت تراث لغتنا العربيّة في مجالات شتى، منها على وجه المثال: الأدب العربي، الشّعر، النّحو، الحديث الشّريف، الفقه، التاريخ، الفلسفة والفكر الإنساني، الفنون، وسائر العلوم عند العرب من فلك وطبّ التاريخ، الفلسة ورياضيّات وصيدلة وكيمياء. ومنها أيضاً الأدب الجغرافي العربي وأدب الرّحلات.

وما دُمنا بصدد ذكر تُراثنا الجغرافي، فلا بُدّ أن نؤكد على أنّ ثمّة تيّاراً موازياً له، يضارعه ويستقي منه ويتمّمه، يُضفي بالغ الفائدة والمتعة على تُراث العروبة، ألا وهو:

أدب رحلات الأوروپيين إلى مشرقنا العربي! هذا المبحث مع الأسف لم يتم التركيز الكافي عليه حتى الآن، رغم ما يستحقّه وما يقدّمه من فوائد لمثقّفي العربيّة ودارسي تراثها وتاريخها الحضاري والسياسي والاجتماعي.

هذه الرّحلات لم تتوقّف أبداً منذ أقدم العصور وإلى انبلاج دعوة الإسلام الحنيف، فطفقت جموع الرّحالين تتناوب على زيارة المشرق منذ عصر حضارة الإغريق (كرحلات هيرودوتوس ونيارخوس، ورحلة الأناباسيس لكسينوفون الأثيني)، وكذلك في عصر الرّومان (كرحلة إيليوس غالوس، وتطواف البحر الإريثري). ثمّ في القرون الوسطى حلّ الطّمع محلّ الفضول، واجتاحت جحافل الغزو اللاتيني مشرقنا الإسلامي في موجة الحملات الصّليبيّة، فمكثت فيه على الشّريط السّاحلي لبلاد السّام مدّة 200 سنة، وحاولت احتلال مصر وتونس لكنّها أخفقت وارتدّت على أعقابها.

فلمّا أطلّ القرن السّادس عشر، بدأت مرحلة جديدة في هذه الملحمة الثّقافيّة والحضاريّة من علاقات الشّرق بالغرب، فتضاعف إلى حدّ كبير عدد الرّخالين الأوروبيّين، الذين قصدوا المشرق إمّا للتّجارة أو المغامرة أو الاستطلاع، أو لمجرّد الخروج بمؤلّفات إبداعيّة فريدة. أمّا جزيرة العرب، معدن العروبة وأرومة قبائلها، ومهبط الوحي وموئل لغة القرآن الكريم، فلا غرو أنّها نالت من اهتمام رحّالي الغرب وجهودهم المُضنية ومغامراتهم الشّائقة الشّيء الكثير، عبر خمسة قرون (من القرن السّادس عشر إلى القرن العشرين).. فجابوا بواديها وفيافيها ومجاهلها، ناهيك عن مدنها وبلداتها وقُراها ومضارب بدوها.

هذا الإرث الإنساني التمين والممتع والمفيد، الذي يضم المئات من نصوص الرّحلات النّادرة، تتابع «هيئة أبو ظبي للسّياحة والثّقافة» اليوم نشره بالعربيّة، في مشروع طموح يهدف إلى نشر أكبر عدد منه، وتقديمه للقارئ العربي بأرقى مستوى علمي من التّحقيق والبحث، وأجمل حلّة فنيّة من جودة الطّباعة وتقديم الوثائق والخرائط والصّور النّادرة.

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

## هذا الكتاب

من دواعي سرورنا أن نقدّم للقرّاء الكرام اليوم كتاباً ثميناً هو الثّالث في جعبتنا عن الأندلس، فردوس المسلمين المفقود، بعدما نشرنا كتاب آلبرت كالقرت «غرناطة وقصر الحمراء»، وخاتمة كتاب خوسيه أنطونيو كوندِه «تاريخ حكم المسلمين في إسپانيا». ومزيّة كتاب الزّوجين ويشو اليوم هي في تصدّيهما لتفاصيل جزئيّة فريدة في تاريخ الأندلس وعمارتها العربيّة وفنونها، ممّا لا نجد له مثيلاً لدى بقيّة الباحثين. وعلى الرّغم من كون كتابهما غير جامع لتاريخ الأندلس بالإجمال ويقتصر على «إضاءات» فهو يبقى مصدراً قيّماً ذا شأن، لم يسبق لقرّاء العربيّة أن استمتعوا بمطالعته من قبل.

ولد الكاتب البريطاني برنهارد ويشو Bernhard Whishaw عام 1857، وفي السّنة ذاتها ولدت في ديڤون إلن ماري آبدي وليامز Ellen Mary Abdy Williams السّنة ذاتها ولدت في حيڤون إلن ماري آبدي وليامز 1885 تزوّجا واستمرّت إلن في عملها وعملت في صباها كاتبة وصحفيّة. وفي عام 1885 تزوّجا واستمرّت إلن في عملها بالصّحافة وتأليف الرّوايات، بينما تابع برنهارد عمله ككاتب ومصلح تربوي. ثم انتقل الزّوجان حوالي عام 1900 إلى إشبيلية في الأندلس، حيث كرّسا نفسيهما لدراسة ثقافة الأندلس وعمارتها، فأمضيا في ذلك ثماني سنوات. وكانت حصيلة دراستهما بضعة دراسات، من بينها هذا الكتاب الذي نشر للمرّة الأولى عام 1912.

ومنها أيضاً كتاب عن مقتنيات الفخّار والدَّنتيل في متحف إشبيلية:

Illustrated descriptive account of the Museum of Andalucian pottery and lace at Seville, antique and modern, together with notes on pre -

Roman Seville and the lost city of Tharsis, London 1913.

كما كان برنهارد أصدر كتباً أخرى، أشهرها:

A Guide Book to Books, 1891 (with Edmund Beale).

توفي برنهارد سنة 1914 عن 57 عاماً، فانتقلت إلن للعيش بشكل نهائي في الأندلس: حيث أسهمت في إنشاء متحف للثقافة الأندلسيّة، وألّفت عنها عدّة كتب، مثل:

My Spanish Year (1914).

Atlantis in Andalucia: A Study of Folk Memory (1929).

كما نشرت بالإضافة إلى ذلك عدّة روايات، وتوفيت في إسپانيا سنة 1937 عن عمر يناهز 80 عاماً.

#### 华 泰 张

بُعيد وصولهما إلى إسپانيا، لاحظ المؤلفان أنّ بواكير الفنّ الإسلامي في إشبيلية كانت مختلفة بشكل غريب عن الفنّ في قرطبة. فسحرهما هذا الأمر، واستغرقا ثماني سنوات من الدّراسة المستفيضة في إشبيلية، مستفيدين من المصادر المتاحة في مكتبات المدينة، ليقدّما لقرّائهما هذا المؤلّف عن تاريخ المسلمين في إسپانيا، الذي نُشر عام 1912.

وبالتركيز على إشبيلية، قدّما سرداً زمنياً حول إسپانيا من الفتح الإسلامي عام 711 م وحتى حرب الاسترداد Reconquista في القرن الخامس عشر. ويبدأ الكتاب بتقييم الأوضاع إبّان حكم القوط، ويلي ذلك بحث للتأثيرات المتعدّدة على ثقافة الأندلس وحضارتها، وكيف تمّ إثراء الفن والعمارة الرّومانيّة والقوطيّة على أيدي العرب اليمانيين والأقباط المصريين. ويختتم الكتاب بدراسة الأحداث التي أعقبت انحسار موجة الإسلام في إسپانيا، والتأثير المرثي العربي المستديم على وجه التاريخ الإسباني.

وعلى الرّغم من أنّ أياً من المؤلّفين لم يكن بالأصل باحثاً في مضمار الدّراسات

الإسلاميّة، فقد دفعهما اهتمامهما وعشقهما للتّاريخ والفنّ إلى تقديم ما يعدّانه «كثيراً من الإضاءات لخصوصيّات مهمّة لم تجر دراستها بعد في سياق تاريخ الأندلس». وكان لديهما وطيد الأمل بأنّ دراساتهما «ستكون بمثابة منطلق لدرب شائق وممتع للدّارسين المهتمّين بالتّاريخ الإسلامي الباكر، وفنون إسپانيا المبكرة في العصور الوسيطة».

#### 非 非 特

قامت بترجمة هذا الكتاب السيدة صفاء كنج، والواقع أنها أجادت في الترجمة وضبط أغلب أسماء الأعلام والأماكن والمسمّيات الاعتباريّة الأخرى، وبذلت جهداً طيباً في مراجعة النّصوص والاقتباسات على مظانّها في المصادر العربيّة حسب الإمكان. وتابعت أنا بدوري تدقيق النّص والأسماء، وضبطت ما وقع من خلل أثناء الترجمة وحتى من المؤلفين نفسهما. وقمت بضبط التّسميات الإسپانيّة بصورة أصحّ، على اعتبار أنّ منطوقها اللّفظي يختلف كثيراً عن الفرنسيّة والإنكليزيّة، وهذا ما سأبيّنه أدناه.

وفي الإجمال، هذا الكتاب إضافة قيّمة وممتعة لسلسلتنا الحاضرة، وكذلك لمكتبة الدّراسات الأندلسيّة التي ما برحت تتوسّع يوماً بعد يوم، ولا ريب أنّ مهمّة لازمة وضرورية ما برحت تفرض علينا نفسها الآن وعلى الدّوام، ألا وهي متابعة ترجمة كتاب كوندِه الأشهر: «تاريخ حكم العرب في الأندلس»

Historia de la Dominación de los Árabes en España

فعسى أن يقيّض لنا الله تعالى هذا الأمر في وقت غير بعيد.

泰 恭 恭

#### حول قواعد اللفظ الإسيانية

لا بدّ لنا من الإشارة إلى أنّ ثمّة خصوصيات تنفرد بها هذه اللغة عن سواها، لا يستقيم لفظ أسماء الأعلام والأماكن إلّا بها. كحرف ٧ الذي يلفظ باءً بالقشتاليّة

كقولهم: "پور فابور" por favor أو "برابو" bravo، ومع ذلك فقد فضّلتُ في بعض الأحيان الإبقاء على حرف ف بدلاً من (ب) لأنّ الأخير يبقى لفظاً عامياً كما يطالعك في مدريد مثلاً اسم: غران بيا Gran Via (أحد أشهر شوارع العاصمة). ولذلك أكتب: دي لا پولڤورا بدلاً من پولبورا، وأونتيڤيروس بدلاً من أونتيبيروس. والمسألة على أيّ حال تبقى سجالاً ما بين لهجات الكاستيّانو والآراڠونيس والقطلانو، والخوض فيها هنا أمرٌ لا طائل منه.

أمّا حرف H فهو في الإسپانية يُكتب ولا يُلفظ إطلاقاً، مثل: آستا مانيانا hasta أمّا حرف H فهو في الإسپانية يُكتب ولا يُلفظ إطلاقاً، مثل: آستا مانيانا Homenaje، ولذلك أكتب: لوس إيدالعوس Las Hermanas، أوميناخِه هندوراس، لاس إرماناس Las Hermanas. ومن الخطأ أن نكتب بالعربيّة: هرناندز، هندوراس، هاڤانا (صوابها آبانا Havana).

وأمّا حرف S فهو يلفظ في الإسپانية سيناً بالمُطلق، وحتى قد يأتي مشوباً بشين كقولك: پاشكوال Pascual أو: ريوش كاتوليكوش. ولا يُلفظ زاياً أبداً مهما أتى بعده من حروف علّة فهو لا يأبه لها شروى نقير، كقولهم في اسم البرازيل: «براسيل»، وفي اسم ملكة قشتالة إيزابيل: «إيسابيل». لكنني اضطررت لكتابة اسمها كما هو شائع بالعربية.

وغنيّ عن التّعريف أنّ حرف Z يلفظ ثاءً، كقولهم: إيبيثا Ibiza أو إرناندِث i ف أن حرف Z يلفظ ثاءً، كقولهم: إيبيثا Biza أو إرناندِث Mendoza أو مندوثا Mendoza. ومثله حرف C إن أتى متبوعاً بحرفي العلّة e أو أو كقولهم: ثِنترو centro، ثيوداد ciudad. وسماعيّاً، قد يلفظ الحرف D مشوباً بذال في آخر الكلمة، كقولهم: مَدريذ Madrid، غراناذا Granada، كورذوبا Cordoba. وقد تُلفظ الجيم اللّهويّة G غيناً، كقولهم: آراغون Aragón، پريغونتا pregunta.

وأمّا حرف X فهو من الأحرف غير النّظاميّة في اللغة الإسپانيّة، ويمثّل دليلاً على أنّ المعايير اللّفظيّة فيها لا تنتظمها قواعد ثابتة. فكثيراً ما يلفظ هذا الحرف كالإنكليزية فيها لا تنتظمها أنّ المعايير الكلمة، وخاصّة إن تلاه حرف ساكن غير معتلّ، مثل: expedición إكسيديثيون. ولكن إن جاء في أول الكلمة (وهذا نادر وغير إسپاني) فهو يلفظ سيناً،

مثل: xenofobia سينوفوبيا. ولكنه في اللهجة القطلانيّة ولهجة الباسك يلفظ شيناً، مثل: Xavi شياقي. وهذا ما نراه في بعض لهجات أميركا اللاتينيّة وأميركا الوسطى، ولحو أنّ لهجة المكسيك ترمي بهذه القاعدة عرض الحائط، فتلفظ اسمها Xerez، «ميخيكو» كلفظ حرف ل في الإسپانية. وكذلك في الأندلسيّة: خيريث Xerez، كيخوته Quixote.

وكذلك في الإسپانيّة إن جاء حرف X بين معتلّين فهو يُلفظ كالإنكليزيّة لكن بشكل مخفّف، كقولهم: exactamente.

ومن خصائص الإسپانية حرف ñ الذي يُلفظ (ني) كقولهم: España، واللام المثنّاة التي تلفظ ياءً مشدّدة مثل: lluvia يوبيا، doncella دونثيّا، وثنائية ch التي تلفظ (چ – تش)، مثل: chorizo چوريثو، Echeverria إچيبيريا.

أخيراً، فلفظ الحرفين G و L ما بين الجيم اللّهويّة والخاء أو الشّين، أمرٌ متشعّب ويتعذّر تفصيله هنا، ويمثّل إحدى أعسر المهارات اللفظيّة التي تواجه الطلّاب الأجانب عندما يشرعون بدراسة الإسپانيّة. هذا طبعاً ما عدا اختلاف اللفظ ما بين إسپانيا وأميركا اللاتينيّة. فالإسپان يسمّون لغتهم: كاستيّانو Castellano بينما يسمّيها أهل الأرجنتين: كاستيجانو. ويقول الإسپاني: يو سوي إسپانيول، بينما يقول الأرجنتيني: جو سوي آرخنتينو. وكثيراً ما يلفظ لديهم حرف C (المتبوع بحرفي العلّة ) سيناً بدل النّاء، كالپرتغاليّة.

ومن شاء الاستزادة في أصول ضبط اللفظ الإسپاني بمنطوقه القشتالي، فخير مرجع مو:

Mariano Velázquez de la Cadena, Edward Gray, Juan L. Iribas: A New Pronouncing Dictionary of the Spanish and English Languages, D. Appleton, London, New York, 1900 – 1902.



أخيراً، من الممتع لنا الآن الانتقال من العمل على النصوص الإسپانية إلى مضمار غير بعيد عنها، هو نشر أعمال بعض الرّخالين والملّحين الپرتغاليين الذي ارتادوا منطقة الخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي في القرن السّادس عشر، ولعلّ نقطة البداية تكون بكتاب الملّح دوارتِه باربوزا، فإلى لقاء قريب بإذن الله.

والحمد لله على ما وفّق وأعان.

جبيل، 15 ديسمبر 2013 د. أحمد إيبش

\* \* \*

### نقاط حول الترجمة

عند ترجمة الحروف والاسماء الأجنبية، يواجه القارئ العربي دوماً خللاً كبيراً لم تتمكّن مجامعنا اللغوية من حسمه إلى اليوم. لكن بما أنّ هذا الأمر يحتاج إلى بحث مستفيض، أقتصر هنا على ذكر سبع نقاط:

1 - بخصوص حرف الجرّ الفرنسي de أو du لا أتّبع أبداً طريقة مثقفينا بلبنان بتعريبه: دو، ولا طريقة مثقفينا بمصر بتعريبه: دي. إنما الأفضل برأيي اتّباع طريقة اللغة التركيّة العثمانيّة القديمة: (دى) بالمطلق. هذا في الاسماء الفرنسيّة، أمّا في الاسماء الإيطاليّة والإسپانيّة فأتركه: دي.

2 – الحرف (چ) يُلفظ: تش، كما في اسم: چركس، لاچين، سَلچوق. وهو ليس بحرف عربي، ويماثله في الإنكليزيّة ch كقولك: chuck, church. وأيضاً ch في الإسپانيّة كقولك: leche, mucho, chica. وكذلك يماثله في الإيطاليّة حرف clar الإسپانيّة كقولك: وعب العلق e أو i كقولك: ciao, Cesare. ويماثله في التركيّة حرف c كقولك: çay, بحرف بحرف بحرفي العلة e أو i كقولك: pok, çınar. ويماثله في التركيّة حرف còk, çınar بعض الأسماء: چستر، فرانچيسكو، چيكو، بحرف (چ) فثمّة أسماء تستعصي لشهرتها بصيغة (تش)، مثلاً: تشارلز، تشرشل، تشيلي. وحرف (چ) ما زال يستخدم في العراق، كقولك: أحبّچ، شلونچ، پاچة. لكنه يُستخدم في مصر بشكل مغلوط جداً (فيكتبون: چورچ) لترجمة الجيم المُعطشة المرقّقة، التي يُعبّر عنها في التركيّة العثمانيّة والفارسيّة والأورديّة بحرف: ژ، ويماثلها في الفرنسيّة والپرتغاليّة j والإنكليزيّة ch والرّوسيّة شوالپولونيّة غ والچيكيّة غ.

3 - أمّا عقدة الترجمة الكبرى فهي حرف G الذي أعجز مجامعنا اللغوية، فاسم Google يُكتب بمصر: جوجل، وفي الشّام: غوغل، وفي العراق: گوگل، وفي السّعوديّة: قوقل، وفي المغرب بكاف موسومة بثلاث نقاط، وفي تونس: ڤوڤل، وفي فلسطين: چوچل، إذ يعرّبون لوحات الطّرق: چلعاد، چدعون، چَدُول، رامات چان فلسطين: چوچل، إذ يعرّبون لوحات الطّرق: جلعاد، جدعون، چَدُول، رامات چان (علماً أن ﴿ هي ذاتها جَنّة بالعربيّة أي حديقة). المجموع: 7 طرق لكتابة الحرف G! ومنذ مدّة قرأتُ على شبكة الإنترنت نزاعاً طريفاً حول كتابة اسم E ليدي غاغا أم جاجا أم قاقا؟ وكم أشعر بالغرابة عندما أقرأ: لقرس، قوديز، كِلوقز، قلفظ ليدي غاغا أم جاجا أم قاقا؟ وكم أشعر بالغرابة عندما أقرأ: لقرس، قوديز، كِلوقز، مغلوطة بجيم شجريّة: جَلَنط Galant، كتالوج Catalogue جَندول Gondol.

هذا الحرف تصنّفه اللسانيّات العربيّة باسم (الجيم اللهويّة) تمييزاً له عن (الجيم الشّجريّة) المُشبعة، ويقع لفظياً بين الجيم والكاف والقاف. وعلى الرّغم من أنّ أصله في لهجات العربيّة القديمة جيم (وبقي بلفظه في اليّمَن ومصر) فأرى الأجدى والأدق (في الوقت الحاضر) اتباع أسلوب أجدادنا العرب في الأندلس بترجمته غيناً، كما عرّبوا مثلاً: غرناطة، البرتغال، بُرغُش، أراغون. لكن على أن نَسِمَه بثلاث نقاط: (غ) تمييزاً له عن الغين العربيّة المُشبعة.

لكن مع ذلك، علينا أن نبتدع لهذه الأزمة حرفاً جديداً لا يلتبس: أي جيم موسومة برمز مميّز: وليكن بقلم المُسنَد الحِميَري اليماني، أو جيماً كنعانيّة، تحتها أو فوقها على طريقة حروف لغة الأُردو. لكن متى ترانا نفعل؟! ولماذا الجيم دون الغين أو الكاف؟ لأن «اللّسانيّات التِّيمانيّة» تحتمل الإقلاب بين الجيم المشبعة وهذه الجيم اللّهويّة، التي حافظت عليها القبطيّة بمصر كاليونانيّة γ المفتقرة إلى جيم مشبعة، وبقيت في لهجة اليمن عن أصل العربيّة الجنوبيّة القديمة، وما زالت في العبريّة والسّريانيّة كالجيم المصريّة.

الواقع أنّ الفرنسيين كانوا أكثر حذقاً منا عندما حلّوا مشكلة لفظ حرف G بين جيم شجرية وجيم لهويّة، بأن أضافوا إليه ببساطة حرف u كقولهم: guérir (ڠيرير) أو كما

في اسم: Guillaume (غيرم). وكذلك حلّ الطّليان المشكلة بإضافة حرف h كقولهم: Ghisi (غيري). وهذا طبعاً في الاسماء التي يتبع الحرف G بها حرفا العلّة e أو i، أما عندما يتبعه حرفٌ ساكن أو حرفا العلّة a أو o فلا مشكلة، ويُلفظ جيماً لهويّة. والأمر داته مع حرف C في الإيطاليّة فأضافوا إليه h حتى لا يُلفظ (تش)، كقولهم: Chiaro (كيارو)، Chievo (كيارو)،

وأمّا الأتراك، فأيضاً حلّوا الأزمة بشكل حاسم قديماً وحديثاً: فبالعثمانيّة القديمة تُكتب الجيم الشّجريّة كالعربيّة ج، وأمّا اللهويّة فاستعاروها من الفارسيّة گ. وفي التّركيّة الحديثة بالأبجديّة اللاتينيّة جاء الحل بشكل سهل وذكي، فخصّصوا حرف g للجيم اللهويّة، كقولهم: g للجيم اللهويّة، كقولهم: وحرف c للجيم الشّجريّة، كقولهم: ( عُجِلار )، Avcı ( آوجى ) ، Cem ( جم ).

أمّا الألمان فقد ارتاحوا من عناء هذه المشكلة، إذ ليس لديهم جيم شجرية أصلاً بل لهوية فحسب، كما في: Gewehr (غِڤير)، وإن أرادوا رسم الاسماء العربية لقوا التباريح، كقولهم في «جبل»: Dschebel، حيث أن حرف لا (يوت) هنا لن يفيد، فهو يلفظ ياءً بالمُطلق. وأمّا لدى الإسپان، فحرف G له أحكام يطول شرحها، فالأصل في القشتاليّة أن يُلفظ جيماً لهويّة (غ)، وإن تلاه e أو i يلفظ خاء، ولذا يضيفون u عند اللزوم كما في: Miguel ميڠيل. ومن الناحية الصّوتيّة اللفظيّة ثمّة مناطق تلفظه غيناً لهويّة، وسمعتُ بأذني في غرناطة مَن يلفظ اسم Aragón: «آراغون»، وليس آراڠون. هذا عدا عن أنّ حرف G يلتبس لفظياً مع لا الذي يُلفظ أيضاً خاءً مع كل حرف صوتي، كقولك: Jerez, Jiménez, Jaén, Juan, Jordi.

لكنّ التّعبير في العربيّة عن حرف الجيم اللهوي بكتابته جيماً (كما في مصر) أو بقاف (كما في السّعوديّة) يمكن حسم بُطلانه بلحظة واحدة: احتكِموا إلى لغة القرآن الكريم، ففيها الجيم حرف شجري مُشبع لا يحتمل تأويلاً ولا تفسيراً، والقاف حرف لهوي مُشبع، وكلاهما من حروف القلقلة. ثم إنّ الجيم لا تصلح للتّعبير عن جميع الكلمات الأجنبيّة، وحتى في مصر لا يمكن لأحد أن يكتب: جرناطة، بُرتُجال،

بلجاريا، مجنطيس، إجريق، شيكاجو.. أم هل نسمّى البُرغُل مثلاً: بُرجُل؟ (وهي كلمة معرّبة عن التّركيّة bulgur).

4 - ثمة أسماء في اللغة الفرنسية تنتهي بكسرة مُمالة ممدودة، على غرار اسم: Colet أو René أو Garnier أو Garnier ونظراً لانعدام وجود الكسرة المُمالة في العربيّة (كما هي في السّريانيّة والعبريّة مثلاً) فإنّ التباساً ينشأ في طريقة نقل الاسم إلى العربيّة. وفي المغرب العربي تشيع طريقة غير صحيحة البتّة باستخدام الياء وحدها كقولهم: لويز كولي (وهي أديبة ورحّالة فرنسيّة)، رغم أنّ اسمها هو: Louise Colet والياء هنا لا تودي المنطوق الصّحيح أبداً. كذلك نلاحظ في أسماء الأرمن مثل: Vahé, Shahé

فإذا عدنا إلى عهد عظماء كتّاب العربيّة في العصر العبّاسي، نجد أنّ هذه المعضلة التي واجهتهم في الأسماء الأعجميّة قد حلّوها على نحو أدقّ باستعمال ياء وهاء، كقولهم: سيبويه، خسرويه، خمارويه، خالويه، نفطويه. وهذا يضارع أسلوب زمرة اللّغات الكنعانيّة باستعمال الكسرة والهاء، كقولك: أريبه، موشيه. وهو قطعاً الحلّ الأمثل للمعضلة، وسنتبعه فنكتب الأسماء الفرنسيّة: كوليه، رُنيه، غارنييه، جِرڤيه، والأسماء الإسپانيّة: خوسيه، يبكيه.

أمّا في الأسماء الإنكليزيّة، فرغم تشابه حرف a أو ثنائيّة ay مع الكسرة المُمالة، تبقى مَدّتها طويلة، ولذا نكتب Gray: غراي، Mabel: مايبل.

أمّا في الأسماء التي تنتهي بكسرة مُمالة قصيرة، فتكفي بالعربيّة كسرة وهاء، كما في الأسما الإسپاني Porsche بورشِه، و Enrique إنريكِه، والألماني Porsche بورشِه، أو Brique بريتسكِه، والهولندي Goeje خويّة، والبولوني Tyskie تيسكِه، والإيطالي Simone سيمونِه، أو Michele ميكيلِه.

5 - نصر في هذه السلسلة على كتابة الأسماء الأجنبية كما ترد في لغاتها، لا كما تمت قولبتها بالإنكليزية والفرنسية. فالأصح بالألمانية: مدينة لايبتسيك وليس

لايبزغ، زولنغِن وليس سولنجن، كولن وليس كولونيا، فِلهِلم وليس وليَم، ريخارد وليس ريتشارد. ثم نكتب أميركا وليس أمريكا، فارشاڤا وليس وارسو، پراڠا (پراها) وليس براغ، بيجينغ وليس پكين. وفي الپرتغاليّة الأصح لفظ: كريشتيانو، كوشتا، جوزيه، جُواو. ولكنّ ثمّة أسماء رسخت بشكل مغلوط في الأذن العربيّة مثل: برشلونة (وصوابه بالقطلانيّة: دون كيخوتِه)، الوصوابه بالقشتاليّة: دون كيخوتِه)، باريز أو باريس (وصوابها بالفرنسيّة: پاري)، لويس (لوي)، ملك القدس جاي أوف لوزجنان (غي دى لوزينيان)، وليّم الصُّوري (غِيّوم)، برج إيفِل (وصوابه: آيفِل).

لكن أعجب ما أسمعه هنا في لبنان، أنّ أحفاد كنعان العاشقين للفرنسيّة يصرّون على لفظ الكنى الأرمنيّة المنتهية جميعها بلاحقة: ian بلفظ فرنسي فيه غُنّة، كما لو كانوا يلفظ ون اسم Evian أو Christian، حتى لم يسلم من ذلك الاسم التّركي إردوغان يلفظون اسم التّركيّة يسمّى: Erdoğan الذي بات وكأنه فرنسي ابن فرنسيّ، علماً أنّ ثمّة شيئاً في التّركيّة يسمّى: Yumuşak Ge أي الجيم الطريّة، تلفظ كمَدّة مكبوتة لا كغين، كقولك: Doğan دوآن، أو: Ağaç آآج.

6 - حرف H يُكتب ولا يُنطق بجميع اللغات اللاتينية: الإيطالية والإسپانية والپر تغالية والرّومانش والرّومانية، ما خلاحالة في الپر تغالية بآخر الكلمة والپر تغالية والوو فيُلفظ ياء، مثل: Covilhã كوڤيليا، filha فيليا، gilha أيليا، مثل: Covilhã فيليا، والواو فيُلفظ ياء، مثل الخطأ لفظ الاسم الفرنسي Henri هنري بل أُنري، وهو مورينيو. وعلى ذلك، فمن الخطأ لفظ الاسم الفرنسي Victor Hugo وليس هيجو بالإيطالية إنريكو، والإسپانية إنريكه. وأيضاً فيكتور أوغو Victor Hugo وليس هيجو أو هيغو.

7 - وأغرب الأمثلة هي الأسماء العربيّة التي ترد على ألسنة المسلمين من غير العرب، فنستوردها بصيغ لفظيّة مختلفة دون انتباه لأصولها العربيّة، كالاسم التُركي مير قُت Mervet الذي ترنّمت به الأسماع دون إدراك أنّ أصله: مَروَة. أو اسم فتاة الشّاشة التركيّة لعلى الله الذي يُكتب لدينا بالعربيّة «توبا» على أنّه اسم تركي فريد، وما هو إلا اسم من القرآن الكريم: طوبَي.

وثمّة كنية عريقة في لبنان: جانبيّه، يطيب للنّاس أن يلفظوها بلكنة فرنسيّة: Can – بينما الاسم تركي قديم يعود إلى عصر المماليك، ولفظه بالتركيّة: - Béy (جان بيه)، ومعناه: رُوح أو نّفْس. وكذلك اسم قَبَلان، وصوابه: Kaplan ومعناه بالتّركيّة: نمر.

والأعجب من هذا وذاك اسم سوريا، الذي هو صيغة هيلينية (إغريقية) Συρία (شُوريا) مقولبة لاسم «آشور» الدولة العظيمة في بلاد الرّافدين، شُمّيت بها بلاد الشّام الواقعة على البحر الأبيض بما يشمل اليوم سوريا ولبنان، على اعتبارها كانت في وقت مضى تتبع لها. غير أنّ المضحك أنّ حرف الشّين لا يوجد في الألفباء اليونانيّة، فأُقلب سيناً وما زلنا إلى اليوم نلفظه مغلوطاً بعد 27 قرناً من الزّمان. وكذلك فمن الخطأ كتابته: سورية، لأن الهاء بآخر الكلمة ترد بالتّسميات العربيّة والكنعانيّة، لا اليونانيّة.

وللبحث صلة..

د. أحمد إيبش



## ARABIC SPAIN:

SIDELIGHTS ON HER HISTORY AND ART

BERNHARD AND ELLEN M. WHISHAW

WITH ILLUSTRATIONS

LONDON
SMITH, ELDER & CO., 13, WATERLOO PLACE

1918
All right report

الطّبعة الأولى للكتاب، دار سميث إلدر، لندن 1912



عذراء رو كامادور، كنيسة سان لورنثو، إشبيلية. رسم جداري بارتفاع ثمانية أقدام، مُستعربي أُعيد ترميمه مع إضافات في حوالي القرن الخامس عشر مع الحفاظ على الخطوط الأساسية.

## مقدّمة المؤلّفين

تاريخ الأندلس، أو إسپانيا تحت الحكم الإسلامي، هو تاريخٌ لم يُكتب بعد. فالمواد المتوفرة بكميات كبيرة، لا يزال معظمها في مخطوطات، وبالمقارنة، لم يُترجم سوى عدد قليل فحسب من النّصوص العربية القليلة التي تم تحويلها إلى نصوص مطبوعة إلى أيّ من اللغات الأوروپية. وإلى أن يتم إخراج كل هذه الوثائق القيّمة المتعلّقة بإسپانيا والمخبّأة حالياً ليس في مكتبة الإسكوريال Escorial فحسب، وإنما في مكتبات أوروپية أخرى وكذلك في مصر والمغرب، إلى أن يتم إخراجها إلى النّور ونشرها، لا بدّ أن يتم التّعامل مع كل ما يقال عن تلك الفترة الأكثر أهمية من التّاريخ بوصفه مؤقتاً وقائماً إلى حدّ كبير على التّخمين والحَدس.

عندما أتينا للعيش في إسپانيا قبل سنوات، حاولنا، مثل أي شخص آخر مهتم بالبلاد، أن نحصل على كتب قد تتضمّن معلومات حول نهضة الفن الإسلامي في إشبيلية وتطوّره. لكننا سرعان ما تكوّنت لدينا قناعة ببطلان الشهادات التي غالباً ما يدلي بها علماء الآثار المحلّيون، بأنّ كل أثر للفن العربي الذي يعود إلى الفترة التي سبقت حكم الموحّدين المحلّيون، بأنّ كل أشر للفن العربي الذي يعود إلى الفترة التي سبقت حكم الموحّدين المحلّيون، بأنّ كل أشر للفن العربي الذي يعود إلى التناقضات الصّارخة فيما تسمّيه جماعة الكتّاب ذاتها الفن «المدجّن» mudéjar سرعان ما تظهر بادية للعيان حتى لطلبة علم الآثار والهندسة المعمارية الإسلاميّة ذوى الذّهنية التّحليلية البسيطة (۱).

<sup>(1)</sup> وردت في النّص الأصلي كلمة mudéjar المشتقة من الكلمة العربية «المدجّن». ويلاحظ المؤلفان أنها بحسب القاموس الأكاديمي تستخدم لوصف المسلمين الذين بقوا على دينهم

لقد نجح «المدجّنون» – إن صحّ أن نستخدم هذه الكلمة لوصفهم – وللأسف في ثني الطّلبة الجادّين عن القيام بأبحاث في هذا الجزء من الأندلس. فلن يهتم أي عالم ثني الطّلبة الجادّين عن القيام بأبحاث في هذا الجزء من الأندلس. فلن يهتم أي عالم آثار بإضاعة الوقت على سبيل المثال، لدراسة قصر إشبيلية Alcazar of Seville عندما يعلى المدجّنون أنه قصر يعود الى القرن الرّابع عشر بناه يدرو ملك قشتالة مستعيناً ب «معماريين مسلمين أفارقة من طُليطلة» (1)، في حين أنّ قدم المسلمين الأفارقة لم تطأها أصلاً. كما لم يفكر أيّ من الأكاديميين العرب بأنه يجدر أن يصرف بعض الوقت لدراسة النّقوش والزّخارف الكوفية والقرمطية والأفريقية التي تغطي كامل المبنى، منذ أن نشر أمادور دي لوس ريوس (2) دراسته عن القصر في عام 1874. فأيّة أهمية يمكن أن يوليها المستشرقون لكتابات قيل إنّ «معماريين مسلمين» قاموا بنقشها من أجل تشريف ملك نصراني، بعد قرنٍ من طرد المسلمين من المدينة التي عُثر فيها على هذه النّقوش؟ كان من الطبيعي أن يغضّ الكتّاب المهتمّون بالفنّ الإسلامي النظر عن إشبيلية خلال الشنوات الثّماني والثّلاثين التي أعقبت نزول لعنة إطلاق تسمية عن إشبيلية خلال المنوات الثّماني والثّلاثين التي أعقبت نزول لعنة إطلاق تسمية عن إشبيلية خلال الشنوات الثّماني والثّلاثين التي أعقبت نزول لعنة إطلاق تسمية عن إشبيلية خلال الشنوات الثّماني والثّلاثين التي أعقبت نزول لعنة إطلاق تسمية عن إشبيلية خلال الشنوات الثّماني والثّلاثين التي أعقبت نزول لعنة إطلاق تسمية عن إشبيلية خلال الشنوات الثّماني والثّلاثين التي أعقبت نزول لعنة إطلاق تسمية عن إشبيلية خلال المتنوات الثّماني والثّلاثين التي أعقبت نزول لعنة إطلاق تسمية عن القريد المتحديدة التي المهتمّون بالقريد المتحديد المتح

بعد استسلام المنطقة التي يعيشون فيها كتابعين للملوك النصارى. لكن القاموس لا يعطي لها شرحاً بوصفها كلمة ذات دلالة فنية.

<sup>(1)</sup> Moorish ، Moors وبالإسپانية Moros: وهي تسمية ذات أصل يوناني ومعناها أسود، أطلقها الرّومان على سكان غرب أفريقيا. وفي القرون الوسطى أطلقت على الشّعوب «السّمراء» في غرب وشمال أفريقيا سواء من البربر أو غيرهم الذين شاركوا مع العرب المسلمين القادمين من الشّرق في فتح جنوب إسپانيا واستيطانها، وأشهرهم القائد البربري طارق بن زياد. تم لاحقا تعميم استخدامها وأطلقت على كل مسلم في إسپانيا حتى لو كان إسپاني الأصل وتحوّل عن المسيحية إلى الإسلام، ثم استخدمت وخصوصاً من الإسپان للدّلالة على كل مسلم. ولاحظ الباحثون في بداية القرن العشرين أن هذه التسمية ليست لها قيمة إثنية، أي لا تدلّ على قوم أو الباحثون في بداية القرن العشرين أن هذه التسمية ليست لها قيمة إثنية، أي لا تدلّ على قوم أو او بصورة أقل العرب، تبعاً للسّياق الذي ترد فيه. وينبغي عدم الخلط بين هذه الكلمة وكلمة موريسكي Morisco التي أطلقت على الإسپان الكاثوليك من أصل مسلم، وتحوّلت في وقت الشّعار الإسلاميّة في السّر. (م)

<sup>(2)</sup> خوسيه أمادور دي لوس ريوس José Amador de los Rios، (1878 – 1878)، كان مؤرخاً وعالم آثار إسپانياً متخصّصاً في الفن والأدب. (م)

«المدجّن» على إحدى أقدم وأكثر المباني الإسلاميّة أهمّية في إسپانيا.

وتستند النّظرية برمّتها إلى بعض النّقوش التي نسبت بناء القصر إلى پدرو الطّاغية (1). وبعض هذه النّقوش هي على أي حال مضافة، ومن بينها واحد تتضح طبيعته تلك بحيث يصعب تصوّر كيف يمكن إغفال تلك الحقيقة من مجرد نظرة سريعة إليه. ويكفي أن نلاحظ أنه لا يصعب إدخال نقوش على حائط خارجي أو في زخرفة الجصّ ضمن غيرها باستخدام المواد ذاتها. في المقابل، لا توجد على الإطلاق أيّة سجلات، سواء في محفوظات القصر أو أيّة سجلات معاصرة أو شبه معاصرة أو أيّة وثاثق أخرى، عن هذه القطعة من العمل المعماري العظيم وباهظ التكاليف الذي يفترض أنه قام بتنفيذه حاكم كان يعاني على الدّوام من صعوبات مالية. علاوة على ذلك، هناك أدلّة موجّلاته تذكر في الحقيقة وجود سلّم ملتف في ذاك القصر، وقد تم بالتّحديد اكتشاف هذا السّلم ليس قبل فترة طويلة خلال القيام ببعض التّعديلات.

يبدو غريباً أن تكون لا تزال هناك ظلال من الشّـك بشـأن حجم مساهمة بدرو ملك قشتالة في بناء قصر إشبيلية. إن مقارنة الجناح المعروف حالياً باسم «قاعات كارلوس كينتو» Salones de Carlos Quinto بمحاريب بعـض الكنائس الإشبيلية القديمة، والتي أضافها ذاك الملك، طبقـاً للمعلومات المستقاة مـن الحوليّـات، كتكفير عن خطاياه، تظهر أن قاعات القصر تلـك، مثل محاريب الكنائس، تنتمي إلى فترة حكم بدرو نفسه، وربما قام مهندسه المعماري الخاص نفسه بتصميمها كلّها، نظراً للشّبه الكبير في الفكرة والطّراز. ولكن بما أننا سنناقش هذه النّقطة باستفاضة في مكان آخر، فإننا بالكاد نمرّ على ذكر هذه الوقائع هنا.

الحقيقة أنّ مسلمي إسپانيا لم تكن لديهم عمارةٌ أو فنّ خاصان بهم. فكل الفنون والحِرَف والعمارة التي يطلق عليها خطأ عمارة وفناً وحرفاً «أفريقيا مسلمة» هي عربية

<sup>(1)</sup> اسمه بالإسيانية: Pedro el Cruel.

تقدّمه المراجع العربية باسم بطرس الطّاغية (م)

في الأصل، نظراً إلى أنّ عرب إسپانيا (وليس المسلمون الأفارقة) استمدّوها من اليونان والرّومان والأقباط والفرس، ويمكن تتبّع ازدهارها وأفولها خطوة خطوة في إسپانيا، كما يمكن تتبّع تطورها في الشّام ومصر اللتين كانت بالتّأكيد بعيدتين عن أيّ تاثير للأفارقة.

يصعب في الحقيقة أن نقول إن كانت تسمية «مسلم أفريقي» أو «مدجن» هي أكشر التسميات المغلوطة عبثية للفنون البيزنطية والقبطية التي تطورت خلال الحكم الإسلامي لهذه البلاد. ولا يتم تناول الفن البيزنطي العربي الذي يشكل مسجد قُرطُبة التجسيد الرّئيسي له في إسپانيا، سوى باقتضاب في هذا الكتاب، حيث تمت مناقشة تاريخه وتطوره من قبل الكثير من الكتاب الأكفاء. لكننا نأمل أن يقتنع كل مهتم بتاريخ وفن الأندلس، ممن يتحلَّى بما يكفي من الصّبر لقراءة وتقييم الحقائق التي نُعرضها هنا، بأن الفن «المدجّن» الذي يفترض أنّ الحرفيين «المسلمين الأفارقة» هم من قاموا بتنفيذه نزولاً عند أوامر أسيادهم المسيحيين هو، مع بعض الاستثناءات التي يسهل التّعرف عليها، من عمل فنانين وحرفيين أقباط، أو تلامذتهم العرب أو المسيحيين، وقد تم تنفيذه خلال الفترة الطّويلة المديدة عندما كان المسيحيون القوط الجنوبيون، أو المولَّـدون(١)، أو المتحـدّرون مـن أصـول مختلطة قوطيـة ويمنية عربية، ومسـلمو القبائل اليمنية، يعيشون جنباً إلى جنب بسلام وودّ، في ظل حكم المولّدين أو الأمراء اليمانيين الذين سكنوا في قصر إشبيلية - المدينة الشّرقية التي يجد من يعبر شوارعها الضّيقة عند كل مفرق بقايا الزّخارف النّباتية التي كان يعشقها المسلمون الذين حكموا تلك البلاد في النّصف الأخير من القرن الثّاني عشر، وتفوّق فنهم على الفن المسيحي المصري الخالص والسّابق عليه، وازدهر هنا في ظلّ حكم العرب اليمانيين.

لم يمض وقت طويل على وصولنا إلى إسپانيا حتى لاحظنا أنّ (ما يسمّى) الفنّ الإسلامي العائد إلى الفترات الأولى في إشبيلية، كان مختلفاً بصورة لافت عن الفن

<sup>(1)</sup> Muwallads، المولّدون، هم المسلمون أبناء سكان إسپانيا والپرتغال إبّان العصور الوسطى الذين اعتنقوا الاسلام بعد الفتح الإسلامي وعاشوا في الأندلس.

الإسلامي الأول في قُرطُبة. لم نجد أحداً قادراً على أن يشرح لنا سبب ذلك، ولقد تطلب الأمر ثماني سنوات من الدّراسة لنتوصّل إلى الاستنتاجات المطروحة في هذا الكتاب. ورغم الإعاقة التي واجهناها بسبب جهلنا باللغة العربية، فقد تمكنا مع ذلك، كما نعتقد، من تسليط الضّوء على فترة غير مكتشفة من تاريخ إسپانيا، ونأمل أن يتم قبول دراساتنا بوصفها علامات تشير إلى طريق مليء بالمحطات المبهرة للمهتمّين بدراسة الفترة الأولى من التّاريخ الإسلامي والفترة الأولى من فن القرون الوسطى في إسپانيا.

ومن بين الصّعوبات الكثيرة التي واجهناها كانت تهجئة الأسماء العربية، لأن كل مترجم كان يعتمد نهجاً خاصاً به في هذا المجال. وبعد الكثير من التمعن، قرّرنا أنه من الأفضل أن نعتمد التهجئة الأكثر تداولاً للأسماء والشائعة في القصص الشعبية التي تروى عن مسلمي إسپانيا، طالما أنّ كتابنا موجّه في الأساس الى القارىء العادي وليس إلى الأكاديميين، رغم أنه بالنسبة لأولئك الذين يتقنون بعض مبادىء اللغة العربية، تبقى التهجئة خاطئة. لقد اضطررنا للإشارة بصورة متكرّرة إلى الأسماء القبلية والعائلية خلال مناقشاتنا، والأسماء العربية هي في أحسن الأحوال غريبة ولا يسهل التّعرف عليها بالنّسبة للقارىء العادى، لذلك شعرنا أنّ تبسيط التّسميات كلما أمكن أهم من اعتماد ما يمكن ان يكون في أحسن الأحوال تهجئة صحيحة نسبياً فحسب. وللسبب عينه، ومع أننا بالطّبع مدركون أنّ الإسلام كان منقسماً إلى عدّة مذاهب، فقد حاولنا تجنّب الإرباك من خلال تجنب التّطرّق إلى المذاهب الصّغيرة، ومن خلال تجميع مسلمي إسپانيا بصورة عامة ضمن المذهبين الرّئيسيين: الشّيعة والسُّنّة. فنحن نعتقد، مع عدد قليل من الاستثناءات أو حتى دون استثناء، أنّ كل العرب اليمنيين في إسبانيا كانوا من الشّيعة(1)، في حين أن كل العرب المُضَريّين كانوا من السُّنة. قد يكون من الخطأ تقسيم العرب إلى قسمين بهذه الطّريقة، ولكن من الضّروري بالنّسبة لدراستنا أن نحدّد الطّرفين الرّئيسيين اللذين كانت عداوتهما المستمرّة مفتاحاً

<sup>(1)</sup> تعميم غير صحيح على الإطلاق، ينمّ عن ضعف في معرفة تاريخ الأندلس. (أحمد)

لفهم تاريخ الأندلس<sup>(1)</sup>. وهكذا صنفنا ضمن الشّيعة كل من أعلنوا ولاءهم للخلفاء العبّاسيين<sup>(2)</sup> والفاطميين الحاكمين في الشّرق، وضمن السُّنة كل أولئك الذين من غير البربر والأفارقة – ناصبوا الشّيعة العداء في أيّة فترة من الفترات التي نتولّى دراستها. لم يكن هدفنا إعطاء تفاصيل بشأن الخلافات الدّينية التي قسمت المسلمين، بقدر ما كان الهدف أن نظهر أنّ مسلمي الأندلس كانوا ينقسمون إلى فرقتين كبيرتين، بينهما عداء على أساس الانتماء القبلي والدّين، والأثر الذي تركته هذه العداوة على التّاريخ والفنّ في الدّويلات التي كانت موطناً للعرب الشّيعة من أصول يمانيّة.

لم ينقل وجهة النظر هذه أي من المترجمين من العربية في أوائل القرن التّاسع عشر. ولكن عندما نفكر في العمل الذي قام به هؤلاء الرّجال، وخوضهم الجريء في حقبة من التّاريخ الأوروپي لم يتطرّق لها أحد من قبل، فإن ما يثير إعجابنا، ليس ما تم أغفاله أو الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء المترجمون، وإنما ما أنجزوه. لقد كتب زيبولد(3) على سبيل المثال مع توفر المصادر العربية لديه، بصورة تثير الشّفقة عن «الأوقات العصيبة لغزيري(4)، وكونده(5)، وغايانغوس(6)». ولكن من بين كل الأعمال

<sup>(1)</sup> يستخدم المؤلفان عبارة إسپانيا المسلمة Moslem Spain تكراراً للدّلالة على الأندلس. (م)

<sup>(2)</sup> يظنّ المُؤلفان كمّا صرّحا في كتابهما أنّ الخلافة العبّاسيّة كانت على مذهب الإماميّة، وهُذا بالطبع خطأ، فقد كانت خلافة سُنيّة المذهب بلا مراء. ويبدو أنّ اتّخاذها شعار السّواد منذ تأسيسها على يديّ أبي جعفر المنصور، وطلبها لثأر الحُسين من بني أميّة قد جعلهما يظنّان ذلك. (أحمد)

<sup>(3)</sup> المستشرق الألماني Christian Friedrich Seybold، كريستيان فريدريش زيبولد، 1859 -1921. (م)

 <sup>(4)</sup> Miguel Casiri ميخائيل الغزيري (1710 – 1791) ورد أنه راهب ماروني من حلب، وأنه ولد
 في طرابلس في شمال لبنان. درس في روما وسافر إلى إسپانيا في منتصف القرن الثّامن عشر
 وعمل مترجماً في المكتبة الملكية في مدريد ثم أصبح أمين مكتبة قصر الإسكوريال. (م)

<sup>(5)</sup> المستشرق José Antonio Conde y García خوسيه انطونيو كوندِه (1766 - 1820). من أوائل المستشرقين الإسپان. (م)

<sup>(6)</sup> الباحث والمستشرق الإسپاني Pascual de Gayangos y Arce، پاسكوال دي غايانغوس (8) (1809 - 1897)، من مواليد إشبيلية. (م)

الوارد ذكرها في مقاله عن الأندلس في «الموسوعة الإسلامية» of Islam نرى أن أياً من المستشرقين ما عدا كونده ودوزي (١) وغايانغوس، لم يسع متى إلى تقديم عرض متصل لتاريخ المسلمين الإسپان من أجل فائدة القارىء غير القادر على دراسة ذاك التاريخ في المصادر العربية الأصلية. هناك، وهذا صحيح، دراسات مجزأة للسلالات والحقب التاريخية والأحداث، ولكن حتى هذه الدراسات نفسها ليست كثيرة. لكن الطّالب المهتم بالتّاريخ الإسپاني العربي منذ الغزوة الأولى في عام 117 وحتى سقوط إشبيلية في عام 1248، ليس لديه من مرجع سوى كتّاب تلك «الأوقات العصيبة» الذين تفرغوا للعمل الضّخم القائم على جمع وترجمة الكتابات العربية المبعثرة عن تلك الحقبة.

نحن، اللذان أمضينا ساعات طوال محاولين العثور على كتابات تنسجم وقائعها في سرد بعض هذه الأحداث وتكوين فكرة عن الأسباب الكامنة وراءها، لدينا أسباب تجعلنا ننظر باحترام إلى العمل الذي قام به هؤلاء المؤرّخون الأوائل: وعلى الرّغم من أنه لم يكن لدينا من مفرّ سوى أن نستنتج أنهم جميعهم ارتكبوا العديد من الأخطاء ولم يراعوا الدّقة، فإنّ مثل هذه الهفوات قلّما تؤثر على قيمة عملهم بالنسبة للقارىء الذي يجهل العربية. وربما من الممكن أنه في حالتنا الخاصة، مكّنتنا نواقصنا، على الرّغم من العديد من الأخطاء التّفصيلية، من عرض جانب من تاريخ الأندلس غفل عنه الباحثون الذين كرسوا أنفسهم لشرح النّصوص العربية التي كانوا لقربهم الشديد منها غير قادرين على رؤيها من منظور موضوعي.

يبدو أنّ مؤرّخي القرن التّاسع عشر لم يعطوا أيّة أهمية للانحياز الحتمي للكتّاب العرب، رغم أن ذلك يكتسي أهمية قصوى للكشف عن الوقائع؛ كيف، على سبيل المشال، كان يمكن لابن حيّان<sup>(2)</sup>، المُضَري السُّني، أن يكتب بطريقة موضوعية عن

<sup>(1)</sup> المستشرق الهولندي من أصل فرنسي Reinhart Pieter Anne Dozy، راينهارت پيتر آن دوزي (1820 - 1883). (م)

<sup>(2)</sup> ابن حيّان القرطبي (أبو مروان)، -Abu Marwan Hayyan Ibn Jalaf Ibn Hayyan al – Qur ناله ، (29 – 1075) كان مؤرخاً أندلسياً. ولد في قرطبة. (م)

الدور التّاريخي الذي لعبه أعداؤه الدّينيون والقبليون، العرب الشّيعة المنتمون إلى قبائل يمانية؟ لقد كتب تاريخ إسپانيا كما رآه في قُرطُبة المكان الأكثر أهمية بالنسبة للرّجال الذين يشبهونه في انتمائهم الدّيني والقبلي. لقد كانت الحرب الأهلية التي استمرّت لسنوات طويلة خلال القرن التّاسع بالنّسبة له، على سبيل المشال، فتنة قادها «مسلمون فاسقون» و «متمرّدون» و «قطّاع طرق». وكان طبيعياً أن يسير أحمد المقري (1)، المُضَري والسُّني مثل ابن حيّان، على خطاه وخطى غيره من الكتاب الذين ينتمون إلى الفكر نفسه، وبالطبع كانت وجهات نظرهم تختلف تماماً عن وجهات نظر اليمانين، هؤلاء «المسلمون الفاسقون» و «المتمرّدون»، الذين كانوا يكتون لهم كل الكره.

كما أنّ روايات المقري تناقض نفسها بشكل ظاهر. فقد كان نهجه يقوم على نقل روايات عن الأحداث نفسها كما يجدها لدى كتّاب مختلفين، دون أيّة محاولة للتّوفيق بينها عندما تكون متناقضة، مكتفياً بإضافة: «كذا ذكر بعضهم وهكذا كان. والله وحده العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علماً».

اعتمد كوندِه، الذي نشر كتابه «تاريخ حكم العرب في إسپانيا» (2) في عام 1820، النهج نفسه الذي اتبعه المقري، وإن كان قد جاء بعده بقرنين من الزّمن. لقد جمع كل المواد التي عثر عليها معاً دون أن يبذل أيّ جهد للتّوفيق بين الرّوايات المتضاربة، ولكن المؤسف بما يخص مكانته العلميّة، أنه نادراً ما أشار إلى مراجعه، وبخلاف المقري لم يحرص على إخلاء مسؤوليته عما ينقله. توفي كوندِه قبل أن تنشر كل أعماله، وهكذا خلت من الملاحظات والتصحيحات التي كان سيضيفها بلا شك لو أنه عاش. ولم يلحظ ڠايانڠوس على ما يبدو سبب الإرباك الكبير في سرد كوندِه، ودان

<sup>(1)</sup> أبو العبّاس أحمد بن محمّد المقري التّلمساني المالكي الأشعري، Ahmad el – Makkari، (1) (1) أبو العبّاس أحمد بن محمّد المقري التّلمسان. (م)

<sup>(2)</sup> كتاب بالغ الأهميّة في ثلاثة أجزاء نقوم بترجمته لهذه السّسلسلة، وعنوانه بالإسپانيّة: Historia de la dominación de los Árabes en España.

وقد أصدرنا منه حتى الآن الجزء الثالث، وهو الأهم. (أحمد)

ما عدّه «جهلا» و «إيماناً ضعيفاً» لدى مواطنه واعتبره لدى المقّري نزاهة في الغرض. ولسوء الحظ، فإن عمل غايانغوس، المجتهد والدّؤوب ولكن الذي يخلو من أيّة لمحة من التبصّر التّاريخي، لقي على الفور قبولاً في إنكلترا وإسپانيا بوصفه عملاً موثوقاً، وتبنّى مختلف الكتاب الذين اتبعوه موقفه النّقدي من المترجم السّابق، وظلوا يردّدونه بطريقة تدعو إلى الرَّهَق، حتى جاء من وصف انتاج كونده بانه «كتاب ذو قيمة سردية كبيرة وإنما قيمته التّاريخية ضئيلة، ومصدر معظم الأخطاء الواردة في الأعمال اللاحقة». إن كان هناك ما ينقص أعمال كونده أكثر من أي شيء آخر، فهو القيمة السّردية. فاللغة الإسپانية غالباً ما تصبح ركيكة من خلال جهد المترجم للحفاظ على السّردالعربية. لكن كونده، على الأقل، لم يخطىء أبداً ويخلط ما بين العرب أساليب السّرد العربية. لكن كونده، على الأقل، لم يخطىء أبداً ويخلط ما بين العرب والأفارقة، كما فعل الكاتب الذي وصف عمله باستخدام الكلمات الواردة أعلاه (1).

وتكمن قيمة عمل كوندِه، كما علّمتنا التّجربة، في أنه اعتمد في كثير من الحالات على سرده للوقائع نقلاً عن مصادر يمانية، أو بعبارة أخرى عن مصادر شيعية، وعليه نحصل على نسخة مختلفة تماماً عن تلك التي كتبها خصومهم القبليون والدّينيون والسّياسيون، من المؤرّخين المُضَريين السُّنة الذين لم يفعلوا غير أن ينقلوا وجهة نظر قُرطُبة. علاوة على ذلك، راجع كوندِه أعمال مؤرّخين لم يكن غايانغوس على اطّلاع عليهم لأنه لم يكن مسموحاً له العمل في مكتبة الإسكوريال. كانت في حوزة كوندِه مخطوطة واحدة على الأقل لم تكن لدى المقري ولا لدى غايانغوس، والتي يؤكّد مخطوطة واحدة على الأقل لم تكن لدى المقري ولا لدى غايانغوس، والتي يؤكّد القائمون على المتحف البريطاني أنه لا توجد منها نسخة كاملة معروفة. المخطوطة وضعها المؤرّخ اليمني ابن أبي الفيّاض، والتي كان جزء منها ملحقاً بنسخة كوندِه

<sup>(1)</sup> لقد ميّز فرناندو النّالث، ملك قشتالة، (199 – 1252 م) بوضوح بين العرب والمور – القادمين من المغرب – وكذلك ابنه ألفونسو العاشر. لقد حارب الملكان المسيحيان طوال خمسين عاماً إلى جانب الأمراء اليمانيين ضد الموحّدين، أعداؤهم المشتركين. ولكن بعد القضاء على آخر الموحّدين (المور الحقيقيين) خلال النّصف الثّاني من القرن الثّالث عشر، بات الكتاب المسيحيون يطلقون على كل المسلمين الباقين في البلاد اسم الموروس Moros. وهذا ما أثار الكثير من الإرباك.

من «الأبّار»(١) Al Abbar. يشير كوندِه في متن عمله إلى تاريخ كتبه ابن أبي الفيّاض «تُرجم إلى العبريّة». ويستشهد سنيور پونس<sup>(2)</sup> في حديثه عن ابن أبي الفيّاض بقول دوزي<sup>(3)</sup> أنه تم اقتباس هذا الكاتب في كتاب القرطاس<sup>(4)</sup>. وهكذا فإن كتاب كوندِه اللذي اعتبره غايانغوس «نسخة غير أمينة ومحوّرة عن القرطاس» قد يتضمّن مقاطع أخذها الكاتب الذي جاء قبله مباشرة عن المؤلف الأصلي.

لقد وجدنا مراراً وتكراراً، من خلال مقارنة الأسماء والتواريخ وقبل كل شىء الصلات القبلية، كما نقلها كونده، مع روايات عن الأحداث نفسها لمؤلفين آخرين، حيث لم ترد الأسماء القبلية، أنّ ذكر العلاقة القبلية يلقي الكثير من الضّوء على ما ظلّ غير مفهوم إلى أن أدركنا أنّ مُضَرياً كان يصف يمنياً، أو العكس.

لقد أغفل السُّنّي ابن حيّان ومؤرّخو قُرطُبة بشكل عام وقدر الإمكان، أي اعتراف بقوة وأهمية العناصر المعادية لفريقهم. الحقيقة أنه حتى القرن العاشر كانت قُرطُبة موحّدة، وهـذا لا يعني دائماً بأي حال أنها كانت الأقوى بين الدّويلات الخمس التي كانت تنقسم إليها الأندلس. كانت الدّويلات الأجرى هي الأراضي التي أعيدت إلى أبناء غيطشة (ڤيتيتسا)<sup>(5)</sup> وثبتت ملكيتهم لها بأمر من الخليفة الوليد، و «بلاد ثيودومير» التي عرفت فيما بعد باسم مُرسية. في الوقت الذي كانت هذه الإمارات تعترف بشكل أو بآخر بالسلطة الاسمية لقُرطُبة، فقد كانت تحيط بها من كل صوب وتشكل باستمرار

<sup>(1)</sup> المقصود المؤرّخ الأندلسي الشّهير ابن الأبّار القُضاعي صاحب كتاب: «الحُلّة السّيراء». (أحمد)

<sup>(2)</sup> F. Pons Boigues

<sup>(3)</sup> Cf. Pons., p. 138.

<sup>(4)</sup> القرطاس ('The Kartas, Ibn Abi Zar) لابن أبي زرع الفاسي (المتوفي في حدود سنة 726) الشّيخ أبو الحسن علي بن محمّد بن أحمد بن عُمَر بن أبي زرع الفاسي، وعنوانه: «الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» ويعرف بكتاب القرطاس. (م)

<sup>(5)</sup> Witiza (ڤيتيتسا)، ورد اسمه في كتاب ابن القُوطيّة القرطبي: غيطشة، وكان آخر ملوك القوط الغربين، حكم اعتباراً من عام 694 م.

خطراً عليها. ولم تكن الحرب الأهلية التي انتهى معها القرن التاسع، كما جاء في عرض ابن حيّان، اضطرابات سببها قادة ثائرون مشتتون يحارب كل منهم على حسابه الخاص، وإنما جهداً مجتمعاً بذلته الدّويلات الأندلسية للتّخلص من تلك السّيطرة. كانت طُليطلة في الشّمال ذات أغلبية مسيحية حتى سيطر عليها ألفونسو السّادس في القرن الحادي عشر، وشكلت باستمرار مصدراً للقلاقل بالنّسبة للأمويين حتى قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 886. وشكلت قشتيلة Cazlona (كاثلونا) وجيان مركزاً للصّراع الطّويل الذي خاضه عُمَر بن حفصون (وهو نصراني) من 886 وحتى تولّي عبد الرّحمن الثّالث الحكم في قُرطُبة. وتُركت مُرسية منذ بداية الحكم الإسلامي توت حكم المسيحيين القوط، في حين كانت إشبيلية – حيث، وباعتراف ابن حيّان نصت حكم المسيحيين القوط، في حين كانت إشبيلية – حيث، وباعتراف ابن حيّان نفسه، حكم بنو حجّاج أبناء الأميرة سارة حفيدة غيطشة كالملوك – أكثر قوة وثراء من فيّ من الدّويلات الأخرى، بفضل التّعايش السّلمي بين القوط والعرب والذي كرّسه أيّ من الدّويلات الأخرى، بفضل التّعايش السّلمي بين القوط والعرب والذي كرّسه زواج الأميرة سارة تباعاً من اثنين من أشراف اليمن.

لا يزال سكان الأندلس - أي العامّة كما يسميهم كونده في تراجمه من العربية - وإلى حدّ كبير على ما كانوا عليه قبل ألف سنة. لقد جلب العرب اليمنيون كل تقاليدهم القبلية وأساليب عيشهم معهم عبر مصر إلى إسپانيا، مع الحرفيين والفنانين الأقباط الذين ارتبطوا بهم على ضفاف النيل. ومن بين ما جلبوه التقاليد وأساليب العيش المرتبطة بذكرى الازدهار المادي والحضارة التي عرفها اليمن عندما كان مركزاً عالمياً لتبادل الذرة والنبيذ والزيت والكتّان الممتاز، وغيرها من المصنوعات، من سبائك الفضة والبرونز والحديد، التي كان يبادلها الفينيقيون مقابل الأحجار الكريمة والعاج وخشب الصّندل والبهارات والفلفل والقرفة والقطن التي كان يستوردها اليمنيون من الهند، إلى جانب البخور والمرّ واللّذن أو صبغة الخشخاش وصبر الألوة والمرمر والعقيق اليماني ولآليء مضيق هرمز، من جزيرة العرب نفسها.

نسمع القليل عن التقدّم الذي حققت قُرطُبة قبل عهد عبد الرّحمن الثّالث. فقد بدأ عهدها المتألق مع القرن العاشر، عندما استعان حكّامها ولأول مرّة برجال دولة

يمنيين في مجالسهم. شهدت الأندلس في تلك الفترة ازدهاراً لم يعرفه أيّ مكان في أوروپا في العلوم والفنون والآداب؛ فشُيِّدت مبان رائعة، وعرف النّاس رخاءً وفخامة في حياتهم بصورة لم يحلم بها سكان الشّمال. و بوات النّساء مكانة في المجتمع لم يصلنها في أيّ من البلدان المسيحية في ذاك الوقت، أو لقرون تلت. ازدهرت الزّراعة بصورة لم تشهدها إسپانيا في ظل الحكم المسيحي من قبل بفضل اعتماد وتطبيق نظام الرّيّ المصري. وازدهرت صناعة الخزف المطلي بالذّهب والزّجاج الجميل في اشبيلية ومُرسية، وحازت شهرة وبات عليها طلب في الخارج. زرعت مختلف أنواع الفاكهة وحُفظت من أجل الشّتاء. واستخدمت المواقد الموصولة بالأنابيب لتدفئة المنازل، وبات الصّابون يعتبر أحد أهم احتياجات الحياة. لقد عرفت إشبيلية معظم وتفيد الدّلائل أنها استُقدمت من مصر عن طريق عرب اليمن، وتم تطويرها في ظل ما يمكن أن نسميه السّباق على التحضر بين المسلمين الشّيعة والنّبلاء القوط الذين ما يمكن أن نسميه السّباق على التحضر بين المسلمين الشّيعة والنّبلاء القوط الذين حدوى للسيطرة على كل البلاد انطلاقاً من مركز الحكم في قُرطُبة.

اشتهرت مدينة قُرطُبة بقصورها ومسجدها وجسرها وخصوصاً بعلمائها وأدبائها وبفخامة بلاطها بصورة عامة في عهد عبد الرّحمن الثّالث وخلفائه، ولكن لم يُذكر شيء عن مراكز صناعية أو مشاغل حرفية فيها.

في المقابل، اشتهرت المدن والنّواحي التي عاش فيها العرب اليمنيون والأقباط والمولّدون والمسيحيون القوط بصناعاتها وزراعتها وهناك العديد من الكتب المخصّصة للزّراعة التي انتشرت في الفترات المزدهرة للخلافة (1).

يمكننا أن نضرب مشالاً على ذلك المَريّة التي تقول الحوليّات إنها تجاوزت كل

<sup>(1)</sup> نأمل أن نقدّم في كتاب لاحق في المستقبل معلومات وافية عن تلك الأماكن مع أسماء القبائل اليمانية التي استقرّت فيها، والمنتجات التي اشتهروا ولا يزالون في بعض الحالات يُشتهرون بها. (المؤلفان)

مدن العالم في فترة ما في صناعة المنتجات الحريرية من مختلف الأنواع بما فيها الطّرز (1) والدّيباج المطرز بالحرير أو المقصّب، والبروكار الدّمشقي (الدَّمقس)، إلى جانب كل أنواع الأواني الحديدية والتّحاسية والرّجاجية. اشتهرت جيان بدورها بتربية دود الحرير، وبيّاسة بالزّعفران، ومُرسية بالحرير والسّجاد، وبلنسية ببساتين الفاكهة والحدائق والأزهار التي كانت تملأ كل أرجائها بحيث أطلق عليها المسلمون اسم مطيب الأندلس»، وشاطبة التي عرفت صناعة الورق قبل أي مكان آخر في أوروپا. أما إشبيلية، فكان نبيذها وزيت زيتونها مصدراً رئيسياً للثّراء في عهد اليمنيين كما كانا في عهد الرّومان وكما هما عليه اليوم، ولكن في حين كانت هذه المنتجات أهم صادراتها على مرّ العصور، فقد امتلأت بكل فكاهة الأرض في سهل الوادي الكبير صادراتها على مرّ العصور، فقد امتلأت بكل فكاهة الأرض في سهل الوادي الكبير المكان الذي يمكن العثور فيه على «حليب العصافير» في حال طلبه أحدهم. وفي كل المكان الذي يمكن العثور فيه على «حليب العصافير» في حال طلبه أحدهم. وفي كل هذه المناطق، كان اليمنيون العرب والمسيحيون القوط يشكّلون الغالبية.

من المعروف أنّ خلافة قُرطُبة انقسمت في القرن الحادي عشر إلى عدد من الدّويلات المستقلّة، كل منها يحكمها ملك صغير (2)، في حين سعى أتباع الأمويين سُدى لإعادة الحكم إلى عرش قُرطُبة. هذه هي الرّواية السُّنية للأحداث التي بدأت مع خلع هشام الثّاني، حفيد عبد الرّحمن الثّالث، عن العرش. أما المؤرّخون اليمنيون فيقدّمون رواية أخرى للأحداث. لقد واجهنا صعوبة في أن نحصل على رواية منسجمة من الاقتباسات المجزّأة من الكتّاب الذين استند إليهم المؤرّخون لدى الفريق الآخر، والذين كانوا في الغالب يغفلون ذكر اسم قبيلتهم، لكننا نجحنا، كما نأمل، في جمع ما يكفي من الأدلة لكي نبيّن أن الكلمة الأخيرة عن تلك الحقبة لم تُقل بعد. حيث أنّ الرّواية اليمنية للأحداث – كما هي متوفرة اليوم في الترجمات – تبيّن أن الرّجال

<sup>(1)</sup> ملابس مشغولة غنية بالزّخارف والكتابات المطرّزة على أطرافها، كانت مخصّصة في الفترات الأولى لأفراد العائلة الحاكمة.

<sup>(2)</sup> تُعرف هذه الفترة باسم «عهد ملوك الطّوائف». (م)

الذين كان ابن حيّان وتلامذته يصفونهم بأنهم ملوك صغار (1) أو «ملوك الطّوائف»، أو أشخاص غير ذي قيمة، هم في الحقيقة حكّام وأمراء حكموا من خلال «الحجابة» واتخذوا لقب «الحاجب» الذي يحكم باسم هشام الثّاني الذي اعترفوا به إماماً وولياً عليهم حتى سنة 1057 – 1058. لم يكن هذا بأيّ شكل من صنع خيال المؤرّخين اليمنين، لأن لدينا أدلّة من التقود التي سكّها حجّاب مختلف الدّويلات اليمنية حتى وفاة الخليفة المعزول في قصر إشبيلية كما يقال. انهارت الخلافة بسبب المبالغة في العداء القبلي. لقد خلع العرب السّنة والبربر حفيد عبد الرّحمن الثّالث لأنه اعتمد على وزراء ومستشارين يمنيين، وتنادى اليمنيون لحماية الرّجل الذي قبلوا به أميراً عليهم لأن جدّه ولد من امرأة تنتسب إليهم من سكان البلاد من المولّدين.

ولا يمكن أن نرى تحامل ابن حيّان على الفريق اليمني أكثر ممّا نجده في روايته لأحداث الحرب الأهلية الثّانية، حيث يصرّ مراراً وتكراراً على الدّوافع الدّنيئة لأولئك الذين اعترفوا «بصانع حصر من قلعة رباح» بوصفه الخليفة المخلوع والهارب (هشام المؤيّد بالله). حتى يبدو أنه كانت لديه شكوك بشأن «النّصّاب المخادع» وفيما إذا لم يكن في نهاية الأمر الشّخص الذي كان الأمراء والولاة في الدّويلات اليمنية يزعمون أنه هو. ولكن الاعتراف بذلك، كان يعني الاعتراف بأنه كان الخليفة الحقيقي للأندلس وإعادة هشام خليفة على عرش قُرطبة سيعني إعادة سلطة اليمنيين الذين انقذوا حياته وواظبوا على ولائهم له. وهكذا رفض السُّنة في قُرطبة الاعتراف بأنّ خليفتهم الشّرعي نجا من محاولتي اغتيال، رغم أن كل طامح للحكم جعلوه يعتلي العرش كان يثبت أنه أقلًا في أنها المطاف اختار النّاس أنفسُهم

<sup>(1)</sup> وردت العبارة في الإسپانية بمعنى ملوك الطّوائف reyes de taifa، وتمت ترجمتها إلى الإنكليزية بمعنى الملوك الصّغار، أو أشباه الملوك.

أما بالنّسبة للتّرجمة، فسيتم اعتماد «ملوك الطّوائف» لاحقاً. (م)

<sup>(2)</sup> الحجابة هي رتبة الوزارة، وكان الحاجب في الأندلس هو أرفع الوزراء شأناً عند الأمير. وتطوّرت سلطات الحاجب حتى بات يشرف على كل الأمور المدنية والعسكرية كما سيرد ذلك في عهد الحاجب المنصور. (م)

حاكماً أكّد ولاية الرّجل المسن فاقد الحيل المحتجز بأمان خلف جدران قصر إشبيلية حيث لا يستطيع أيٌّ من أعدائه الوصول إليه وإيذاءه، وهكذا عرفت قُرطُبة مجدّداً بضع سنوات من الازدهار النّسبي.

بعد وفاة هشام وحاميه، المعتضد بن عَبّاد، شكّل الأمراء اليمنيون تحالفاً برئاسة المُعتمِد بن عَبّاد أمير إشبيلية. ولم يكن دافع بن عَبّاد في حضّ رجال القبائل المؤيدين له على الانضمام إلى الحلف تعظيم شأنه، كما يؤكد المؤرّخون السُّنة، حيث لا يوجد ما يشير إلى أنه اطلق في أي وقت على نفسه لقب ملك على الأمراء الذين تحالفوا معه. كان الهدف الرّئيسي للمُعتمِد بن عَبّاد خلال اثنين وعشرين عاماً من الحكم هو إقناع الدّويلات المسلمة بتوحيد جهود المقاومة في مواجهة تعديات المسيحيين على ثغورهم الشّمالية. لقد وافق على هذه السّياسة الأمراء الذين أعلنوا ولاءهم لهشام، ورفضها أولئك الذين تمرّدوا عليه. ولم يكن سقوط المُعتمِد، كما هو مسلّم به عموماً، بسبب تحالفه مع السّطان المرابط يوسف بن تاشفين، وإنما بسبب المكائد التي حاكها بسبب تحالفه مع السّطان المرابط يوسف بن تاشفين، وإنما بسبب المكائد التي حاكها أبداً عن حبك الدّسائس حتى تحقق هدفهما في إشعال الحرب بين الحكّام الشّيعة أبداً عن حبك الدّسائس حتى تحقق هدفهما في إشعال الحرب بين الحكّام الشّيعة المؤاورة والأندلس.

لو أنّ المقري ذكر أسماء قبائل الفاعلين الذين اضطلعوا بدور في الأحداث المأسوية التي شهدتها الأندلس بين 1086 و 1091، لكانت أسباب الأحداث وتتابعها أكثر وضوحاً بكثير. ولكن على العكس من ذلك، يبدو أنه كان يواجه صعوبة في إخفاء العلاقة بين بني جُذام في سَرَقُسطة وبطليوس، وبني أبي عامر في بلنسية، وبني طاهر في مُرسية، وبني العامري في دانية، وبني أبي بكر في ولبة ولبلة، وغيرهم من الحكّام اليمنيين، مع المُعتمِد بن عَبّاد اللَّخمي الذي ينتمي إلى قبيلة لَخْم مثل زوج الأميرة سارة، والذي تزوج امرأة من عائلة بني حجّاج الذين حكموا إشبيلية لأكثر من قرن نظراً لكونهم أحفاد الملوك القوط.

يبدو ذلك مختلفاً بصورة كبيرة عن الصورة التي نقلها كتّاب القرن التّاسع عشر

بشأن «المدتجنين» وواقع العلاقات القبلية بين الدويلات المسلمة في القرن الحادي عشر. ولكن المعالم الفنية التي ينسبها المدتجنون إلى يدرو عديم الرّحمة، ملك إشبيلية، تشكّل صلة الوصل. ففي جميع المحافظات التي كانت مسكونة بأكثرية من العرب اليمنيين عندما كان المُعتمِد ملكاً على إشبيلية، يمكن بوضوح تمييز ما يسميه هؤلاء الكتّاب فناً مدتجناً وما نسميه نحن فناً يمنياً أو عربياً - قبطياً. وبما أنه لا يكفي التأكيد بصورة جازمة بأنّ مدرسة الفن هذه تعود في الأندلس، ليس إلى القرن الرّابع عشر، وإنما إلى القرن التّامن، فإن البديل الوحيد هو في وضع الأساس التّاريخي لاستنتاجاتنا قبل أن نخوض في مناقشة بقاء واستمرارية الفن الإسلامي في إشبيلية.

إن التفصيل المحدد الذي كان السبب الرئيسي في تضليل المدتجنين هو ما نسمية القوس أو العقد القبطي – العربي. فحدوة الفرس هي في رأيهم علامة على فن العمارة «الأفريقي المسلم»، أما القوس المدتب أو المستدق فينتمي الى العمارة القُوطيّة. وهكذا يمكن تلخيص حجتهم بصورة مقتضبة؛ لم يكن هناك فن مسيحي في أراضي إشبيلية قبل عام 1248، لأنه لم يكن فيها مسيحيون بعد القرن التّامن، وعليه فإنّ أي عقد مستدق يعثر عليه هنا لا بدّ أن يكون بني بعد حرب الاسترداد الإسپانية (لا ريكونكيستا) La Reconquista. إنّ أول ملك مسيحي ورد ذكره بوصفه قام ببناء كنيسة في إشبيلية (باستثناء ألفونسو العاشر، الذي وردت كنيسة سانتا آنا التي بناها في سجلاته) هو يدرو الطّاغية، الذي أمره الأسقف على ما يبدو بأن يكفّر عن بعض خطاياه من خلال ترميم بعض المباني المقدّسة. والكنائس التي ذكرت باعتبارها ذات خطاياه من خلال ترميم بعض المباني المقدّسة. والكنائس التي ذكرت باعتبارها ذات صلة به تحتوي على أقواس مستدقة. وعليه، فإن كلّ كنيسة فيها أقواس مستدقة شبيهة بالأقواس المبنية في تلك الكنائس، لا بدّ أن يكون بناها بدرو ملك قشتالة (1).

يخفي منتقدو هذه المدرسة واقع أنّ بعض العقود المستدقّة في الكنائس التي أوردت

<sup>(1)</sup> پدرو ملك قشتالة، ويسمى أحياناً «بطرس الطّاغية» Pedro el Cruel، كان ملك قشتالة من 1350 وحتى 1369. بعد مماته تم الاعتراف بمزاياه وبحث المؤرخون عن لقب جديد له فبات يسمّى «پدرو القانوني». (م)

الحوليّات أنها كانت مساجد في عام 1248 – والتي يقال إنّ يدرو أعاد بناء بعضها ليست شبيهة بالأقواس القُوطيّة العائدة إلى القرن الرّابع عشر في أي مكان آخر من العالم. وبما أنه لم يخطر في بال هؤلاء أنه قد تكون هناك علاقة ما بين الفن الإسلامي في إشبيلية والفن الإسلامي في مصر، فإنهم لم يلاحظوا أن الأقواس المستدقّة التي ينسبونها إلى يدرو هي في أغلب الأحيان متطابقة مع تلك التي بناها المهندسون القوط الذين عملوا ابتداءٌ من القرن الثّامن وما بعده في مصر لدى مسلمين، مثل عمرو بن العاص وابن طولون والخلفاء الفاطميين. هنا أيضاً، علينا ان نغوص في تاريخ اليمانيين في إسپانيا لنعرف لماذا استخدموا مهندسين اقباطاً ليبنوا لهم في إشبيلية، في حين أنّ المُضَريين في قُرطُبة اتّبعوا الطّراز البيزنطي الدّمشقي.

وهكذا، قادنا بحثنا عن أصول الفنّ المسمّى خطأ بالفن المدجّن إلى مصر. ولكن الحقيقة أنه لا تفصل سوى خطوة واحدة بين الأندلس ومصر، لأنه، وكما يقول مسيو فرانتس Franz في مقال قرأه أمام المعهد المصري: «خلال تلك الرّحلة (في جنوب إسپانيا) لاحظنا الكثير من الأشياء التي تذكّرنا بمصر»، والمقال كله مليء بالمقارنات التي صعقته لشدّة تشابهها(1).

إن كان بإمكاننا إقناع قرّائنا بأنه، من بين الفريقين الكبيرين المتعاديين اللذين كان ينقسم اليهما مسلمو إسپانيا، كان أحدهما يتطلّع دائماً إلى مصر بحثاً عن الإلهام الفني، سيبدو لهم تطوّر الفن اليمني والحضارة الظّاهرة فيما كان يعرف قديماً باسم مملكة إشبيلية، حتمياً كما نراه نحن. ولكن لكي نضمن تكوين هذه القناعة، لا بدّ أن نقودهم عبر ما نخشى أن يكون مسارات مملّة ووقائع جافة، ومن بينها مراجع لا بدّ من ذكرها كما حصلنا عليها. وإذا ما أوتي لأيّ مستشرق أن يقرأ هذه «الإضاءات» التي وضعناها، فنقدّم له جزيل شكرنا إن أشار إلى أخطائنا، لكي نصححها إن تم إصدار الكتاب في طبعة ثانية.

برنهارد وإيلين ويشو

<sup>(1)</sup> L'Andalousie et ses monuments arabes, Cairo, 1801.

الأندلس وآثارها العربية، القاهرة، 1801.



أسوار القصر الملكي في إشبيلية؛ الكاييتول الرّوماني؛ قصر الأمراء القوط الغربيين: أعيد ترميمها وتجديد واجهتها خلال الحكم الإسلامي. بات القصر منذ استرداده عام 1248 وحتى يومنا الحاضر مكان الإقامة المفضل لملوك وملكات إسپانيا.

## إسپانيا العربية إضاءات على تاريخها وفتها

## الفصل الأول المسيحية في ظل الإسلام

لو اعتبرنا ما كتبه بعض كاتبي الحوليّات الكنسية ومن اتبعوهم صحيحاً فذلك يعني أن الكنيسة المسيحية عانت مع أتباعها في ظل الاحتلال الإسلامي لإسپانيا لفترة طويلة من القمع والعذاب المرير. ولكن الحقيقة، أنه حتى غزو الموحّدين، حين قد تكون البلاد شهدت قدراً من الاضطهاد، تمتّع المسيحيون بصورة عامة باقصى قدر من التسامح، مقابل شرط وحيد هو أن يدفعوا الجزية ويمتنعوا عن ازدراء ديانة الفاتحين.

تكفي نظرة سريعة إلى مجلدات «إسپانيا المقدّسة» España Sagrada ليتبيّن بما لا يدع مجالا للشك أن الهيكلية التنظيمية لرجال الدّين المسيحيين، وشعائر العبادة المسيحية، وحركات الرّهبنة المسيحية، استمرّت عملياً دون أي تدخّل لما يربو على مئتي عام بعد الفتح الإسلامي. بعد ذلك كانت الحوليّات ضئيلة بالمقارنة، ولكن حتى في السّنوات اللاحقة، كانت الأحداث المعزولة تشير إلى استمرار تمتّع المسيحيين بالحرّية. وعليه، وفي إشارة إلى بعض الأمثلة ليس إلا، فقد وردت أسماء ستة أساقفة من قُرطُبة تولوا مهامّهم بين 850 و 988 م.، كما يذكر المؤرّخ الإسپاني مورغادو من قُرطُبة تولوا مهامّهم بين 13 و من أساقفة إشبيلية، تعاقبوا على مناصبهم مناصبهم

حتى منتصف القرن الثّاني عشر<sup>(1)</sup>. ويذكر في الحوليّات أن مالقة كان لديها أسقف في عام 865، وآخر في نهاية القرن الحادي عشر. وورد ذكر أسقف في ماردة في القرن التّاسع، وسبعة أساقفة في قلمرية، وتسعة في ڤيزو Viseu. ويشير نقش إلى وفاة أسقف في إستجة Écija في عام 931، ووردت أسماء 11 أسقفاً في طُليطلة تولوا الأسقفية بين 713 و717 وقد ذكر رودريك ملك طُليطلة أنّ أساقفة مدينة صيدونيا (شذونة) ولبلة Niebla ومارتشينا، لجأوا إلى طُليطلة في عام 1146 مع دخول الموتحدين إلى إسپانيا<sup>(2)</sup>.

تفيد سجلات قُرطُبة بأنّ ست كنائس كانت موجودة داخل المدينة وست أخرى خارجها، في منتصف القرن التّاسع. وفي لشبونة، تم تخصيص «أكثر من كنيسة» للعبادة المسيحية (3). لقد ذكر مورغادو نقشاً يسجل اكتمال بناء كنيسة سان لوكار لا مايور بين إشبيلية ولبلة في سنة (1214، وهذا هو الأكثر أهمّية لأن الكتابة تثبت أن هذه الكنيسة، التي لا تزال كنيسة البلدة الصغيرة، بُنيت خلال احتلال الموحّدين، في الوقت الذي يفترض فيه أن البلاد شهدت قدراً من عدم التسامح. وهناك إشارة مهمّة تتحدّث عن كنيسة في كتاب الإدريسي، عالم الجغرافيا العربي، الذي وضع كتابه في القرن الثّاني عشر. وبما أن المقطع يتضمّن بعض التّفاصيل الملفتة التي لم نرها مقتبسة في أي مكان آخر، سنوردها كاملة (5).

تسمّى الكنيسة كنيسة «الغراب» وهي تبعد سبعة أميال عن «طرف الغرب وهو طرف خارج في البحر الأعظم» (6) (المقصود هنا رأس سان ڤيژنتِه). يصف الكاتب الكنيسة على التّحو التّالى:

<sup>(1)</sup> Prelados Sevillanos, pp. 217 ff.

<sup>(2)</sup> España Sagrada, v. 336 - 84,376 - 7, x. 112 - 4,217,272 - 87,308, xi. 63 - 4, xiv. 76 - 90, 187, 317 - 21.

<sup>(3)</sup> España Sagrada, v. 327, x. 249 - 60, xiv. 187; cf. Crónica general, vii. 260 - 1.

<sup>(4)</sup> Prelados Sevillanos, p. 168.

<sup>(5)</sup> Idrisi, p. 17.

<sup>(6)</sup> البحر الأعظم هو المحيط الأطلسي. (م)

«هذه الكنيسة من عهد الرّوم إلى اليوم لم تتغيّر عن حالها، ولها أموال يُتصدّق بها عليها وكرامات يحملها الرّوم الواردون عليها، وهي في قرطيل خارج في البحر. وعلى رأس الكنيسة عشرة أغربة لا يعرف أحد فقدها ولا عهد زوالها، وقسيسو الكنيسة يخبرون عن تلك الأغربة بغرائب يتهم المخبر بها ولا سبيل لأحد من المجتازين بها أن يخرج منها حتى يأكل من ضيافة الكنيسة ضريبة لازمة وسيرة دائمة لا ينتقلون عنها ولا يتحوّلون منها، ورثها الخلف عن السلف وهو متعارف دائم والكنيسة في خامرة بالقسيسين والرّهبان وبها أموال مدّخرة وأحوال واسعة وأكثر هذه الأموال محبّسة عليها في أقطار الغرب وبلاده وينفق منها على الكنيسة وخدّامها وجمع من يلوذ بها مع ما يكرم به الأضياف الواردون على الكنيسة المذكورة قلّوا أموال.

بنيت هذه الكنيسة في حوالي منتصف القرن الثّامن، لكي تضم رُفات القديس قيثنتِه بعد نقلها من بلنسية<sup>(2)</sup>. إن بقاء الكنيسة واستمرارها مع كل المباني والأراضي الشّاسعة التّابعة لها وأموال الوقف الطّائلة المخصّصة لها، هو بحد ذاته دليل قوي على التّسامح الذي تعامل به المسلمون مع مواطنيهم المسيحيين.

إن الشّعائر الدّينية القُوطيّة القديمة، التي كانت تمارَس عموماً في إسپانيا حتى .Oficio mozarabe . العام (1088<sup>(3)</sup>) لا تزال إلى اليوم تعرف باسم الشّعائر المستعربة moros إسپانيا، وكان وتعني كلمة mozarabe «مسيحي كان يعيش سابقاً بين مسلمي moros إسپانيا، وكان يختلط بهم» ((3) . وعليه، فإنّ اسم هذه الشّعائر بحد ذاته دليل على استمرار ممارستها عبر العصور الإسلاميّة. ولا تزال هذه الشّعائر تمارس في واحدة من كنائس كاتدرائيتي

<sup>(1)</sup> نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الإدريسي، ص 250. (م)

<sup>(2)</sup> España Sagrada, viii, 187 - 9

<sup>(3)</sup> Mariana, Book IX., chapter xviii.

<sup>(4)</sup> Dict. Acad., s. v.

<sup>(5)</sup> Mozarabs هم المتعرّبون أو المستعربون المسيحيون الذين عايشوا المسلمين في الأندلس، وتبنوا بعضا من تقاليد العرب ولغتهم. (م)

طُليطلة وشلمنقة، وكذلك كما نستنتج، في كنيسة لا پاترياركا La Patriarca في بلنسية، التي لا يسمح للنساء بدخولها دون تغطية رؤوسهن.

لقد ذكر أيالا(1)، أنه تم الإبقاء في طُليطلة على ست كنائس لممارسة الشّعائر المسيحية في فترة الفتح الإسلامي، واستمرّت الشّعائر المستعربة تمارس فيها حتى 1351. لقد سبق وذكرنا عدداً من الأساقفة الذين يتولّى كل واحد منهم إدارة أبرشية وعدد من الكنائس التّابعة له. ينقل فلوريث Florez عن سانت أولوخيو ,St. Eulogius وعدد من الكنائس التّابعة له. ينقل فلوريث عهده (القرن التّاسع) قادرين على بناء كنائس جديدة، وإن «كانت بسيطة الطّراز». ربما لم يكن في وسعهم بناء ما هو أفضل، أو أنهم لم يرغبوا في استعراض ثروتهم خوفاً من الضّرائب. يقول الكاتب نفسه إنّ مسيحيين لم يرغبوا في استعراض ثروتهم خوفاً من الضّرائب. يقول الكاتب نفسه إنّ مسيحيين كنائسهم ذات الأبراج والأجراس، وإن الكنيسة كانت تمارس مختلف شعائرها، وإنه كنائسهم ذات الأبراج والأجراس، وإن الكنيسة كانت تمارس مختلف شعائرها، وإنه هـ «حتى في الفترات المضطربة»، استمرّ تنظيم الجنائز عبر الطّرقات (2).

لم يواصل القساوسة ممارسة مهامهم والكنائس إحياء شعائرها فحسب، بل ازدهر العديد من الأديرة كذلك. وذكرت الحوليّات ثمانية أديرة على مشارف قُرطُبة في القرن التّاسع وأسماء العديد من رؤساء الأديرة في ذلك الوقت ومن بينهم سامسون Sampson الذي أهدى في عام 875 جرساً لا يزال موجوداً في قُرطُبة، إلى كنيسة سان سيباستيان. عاشت القديسة أوريا St. Aurea ثلاثين عاماً في دير قبل أن يتم إعدامها بقطع رأسها في إشبيلية في عام 856، والقديس تيودومير St. Theodomir شهيد بقطع رأسها في إشبيلية كان عضوا في دير في قرمونة. وأمضى عبد الرّحمن، الملقب شنجول، ابن الحاجب المنصور بن أبي عامر، ليلة في دير يدعى دير شوس، قبيل اغتياله (3).

<sup>(1)</sup> Cronica del Rey Don Pedro, p. 63.

<sup>(2)</sup> Inter ipsos sine molestia fidei degimus,

<sup>(3)</sup> Mariana; Book VII. Chapter xvi. España Sagrada, ix. 294, x. 255 - 60; An - Nuwairi in Makkari, ii. 490.

إن الهستيريا الدّينية التي تفشّت في قُرطُبة في منتصف القرن التّاسع هي بلا شك السّبب الذي أتاح لنا الحصول على قدر أكبر من المعلومات حول وضع الكنيسة في تلك الفترة أكثر من أي وقت آخر في ظل الحكم الإسلامي. لقد نهل محرّر "إسپانيا المقدّسة" من الكتابات المسهبة التي تركها ألقارو وأولوخيو وعمل بكد على استخراج كافة الوقائع وأضاف إليها وقائع من "حالات الاستشهاد" المختلفة ومن كتابات معاصرة أخرى، وألقى الكثير من الضّوء على ظروف الكنيسة ومكانة المسيحيين في تلك الفترة.

يتحدّث كتاب «إسهانيا المقدّسة»، (España Sagrada, x. 265 – 6) باستفاضة عن قانون صادر في عام 734 لتنظيم حكم المسيحيين في قلمرية. هناك شكوك في صحّـة الوثيقة التي اقتُبس عنها هذا النّص، ولكن المحرّر أضاف واستشهد بمعطيات من مصادر أخرى ستظهر أن القوانين التي تم الاستشهاد بها كانت في الأساس شبيهة بتلك المطبقة في مناطق أخرى. بموجب قانون قلمرية هذا كان على المسيحيين أن يدفعوا جزية تفوق بمرتين الخراج الذي كان يؤخذ من المسلمين. كانت الكنائس تدفع خمسة وعشرين پيسوس pesos من الفضة، والأديرة خمسين، والأبرشيات مئة بيسوس. وكان على المسيحيين أن يقوموا «بإحصاء» مواطنيهم الذين يتعيّن عليهم أن يحترموا القوانين (١) بما يتماشى مع العادات المسيحية. كان يُمنع عليهم دخول المساجد أو ذمّ الرّسول تحت طائلة اعتناق الإسلام أو القتل. يقول فلوريث إنّ الإساءة إلى الرّسول «كانت أفظع جريمة يرتكبها شهداء تلك الفترة، وعليه وعلى الرّغم من أنهم كانوا يمجّدون دينهم لم يكن لذلك تأثير على القضاة إلى أن تصدر عنهم كلمات تسيء إلى ذكر محمد أو ذرّيته». ورد في كتاب «التّاريخ العام» (Crónica general (2) أنّ اثنين من «شهداء» تلك الفترة، روخيليو وسرڤيوديو، دخلا إلى مسجد قُرطُبة ولم يكتفيا «بالتبشير بالعقيدة» وإنما راحا يناديان بذم «النبي وما يقود أتباعَه إليه». وليس مفاجئاً أن نعلم أن مثل هذه التصرّفات كلّفتهما حياتهما.

<sup>.</sup> ومعناها: الحرص على تطبيق القانون . "Que los mantega en Buena ley" (1)

<sup>(2)</sup> Vii. 322

وسيجد المهتمّون بتفشّي ظاهرة الاستشهاد هذه القصة كاملة مروية بالتفصيل في كتاب دوزي «تاريخ المُور» . (Geschichte der Mauren) قد بذل الحكّام المسلمون والأكثر تعقلاً من المسيحيين قصارى جهدهم للحيلولة دون قيام هؤلاء المتعصبين بإلقاء أنفسهم إلى التهلكة من خلال تعمّد إهانة ديانة الفاتحين. وكان ريكافريد Recafred أسقف إشبيلية في حوالي الفترة بين 851 – 862، متميّزاً بحكمته في معالجة هذه القضايا. فقد منع المسيحيين من طلب الشهادة عندما لم يسع حكّامهم إلى التخلّي عن عقيدتهم، حتى أنه سجن «عدداً من الكهنة» الذين عصوا أوامره. لقد عينه عبد الرّحمن الثّاني «رئيس أساقفة الأندلس وهذا يجعله قادراً على أوامره. لقد عينه عبد الرّحمن الثّاني «رئيس أساقفة الأندلس وهذا يجعله قادراً على أن يفعل الشّيء نفسه في قُرطُبة» حيث قام هناك بسجن عدد من المسيحيين وبينهم أن يأتوا بأفعال القديس أولوخيو وأسقف قُرطُبة، وذلك دون شك لكي يمنعهم من أن يأتوا بأفعال تؤذيهم (2).

وإذا صبح ما ذكره مورغادو، فقد كان حكّام قُرطُبة المسلمون يعيّنون الأساقفة المسيحيين. يؤكد ذلك مقطع في كتاب "إسپانيا المقدّسة» (xi. 311) إلى حدّ أنه عندما قام ڤالنتيوس، أسقف قُرطُبة، بتعيين كاهن في تلك المدينة رغم مرور فترة قصيرة فقط على صدور قرار عن "مجلس الأساقفة" بحرمانه كنسياً، حصل الكونت (القومس) سرڤاندوس، سيد المسيحيين (3)، من "ملك المور" على مرسوم بتنحية ڤالنتيوس وتعيين أسقف آخر مكانه.

يبدو أن قومس المسيحيين كان شخصاً ذا نفوذ ويتمتّع بسلطات واسعة، وإن كنا لم نوفّق في العثور على مراجع تتحدّث عن وظائفه وصلاحياته المحدّدة. هناك رسالة من ألقارو موجّهة إلى «اللّورد رومانو المعظّم، الأسمى بين عموم الكاثوليك»(4). كان

<sup>(1)</sup> Geschichte der Mauren, Vol. I. Pp. 310 ff.

<sup>(2)</sup> Morgado, op. Cit. 221 - 2.

<sup>(3)</sup> The Count of Christians

<sup>(4) &</sup>quot;Serenissimo omnium Catholicorum summo Domino meo Romano," España Sagrada, xi. 151.

وصديقاً لألفارو. وتدلّ عبارات التبجيل والألقاب المبالغ بها التي يخاطبه بها ألفارو وصديقاً لألفارو. وتدلّ عبارات التبجيل والألقاب المبالغ بها التي يخاطبه بها ألفارو على الرّغم من صداقتهما ومن أنه لم يعد يشغل منصباً رسمياً، على الأهمية القصوى لذلك المنصب. في هذه الرّسالة، يطلب ألفارو من رومانو التدخّل في دعوى قضائية رفعها ضده بعض المسيحيين، قائلاً إنّ رومانو قادر، لو أراد، أن يدحض ما صبّه ابن القاضي غراسيوسو في أذني الحاكم. كان فيليكس ابن القاضي أحد المدّعين في تلك الدّعوى التي لم يحكم فيها بالطّبع والده، وإلا لما استدعى الأمر أن يخاطب القومس سر قاندوس. ربما كانت تحال قضايا بسيطة أمام القاضي، أما تلك الأكثر أهمية، فكانت تعرض على القومس. وسيبقى في ذاكرتنا أن المنصب نفسه مذكور ومانو، سر قاندوس، أدولفوس الذي أهدى كنيسة سان أسيسلو في قُرطُبة مكتبة، وغيفريدوس وزوجته غيسينده Guisinde، الذي حكم بعد سر قاندوس (1). يقول أيالا، وغيفريدوس وزوجته غيسينده Guisinde، إن مسيحيي طُليطلة كان لديهم قاض خاص بهم وتشريعاتهم الخاصة في ظل الحكم الإسلامي (2).

ولقد وجدنا لدى الكتّاب العرب أمثلة عديدة على استخدام لقب القومس. وأول من منحه الحاكم المسلم المنصب هو أرطباس ابن غيطشة (3) (انظر الصّفحة 57 طبعة الأصل). ويقول السّنيور كوديرا نقلاً عن ابن حيّان إن أرطباس كان كبير المسيحيين وجابي الجزية التي يدفعونها. وهذا بلا شك يشمل المسيحيين الذين يعيشون ضمن الأراضي التّابعة لأرطباس.

كان القومس أبو سعيد ينتمي إلى عائلة أرطباس. والقومس الحجّاج وابنه سرڤاندوس الذي فرّفي عام 889 من قُرطُبة وانضم إلى عُمَر بن حفصون، هو، بالنّظر

<sup>(1)</sup> España Sagrada, x. 364.

<sup>(2)</sup> Cronica del Rey Don Pedro, p. 64.

<sup>(3)</sup> ورد اسمه كذلك أرطباش لدى المقرى. (م)

إلى اسم أبيه، من ذرّية الأميرة سارة، حفيدة غيطشة (انظر شبجرة العائلة). كما يأتي المؤرّخ دوزي على ذكر ألفونسو، سلف ابن حفصون، الذي كان ابن خلدون يلقبه القومس.

وكلمة القومس العربية تأتي بلا شك من اللاتينية «Comes». الدّلاثل التي تمكنا من جمعها ضئيلة، لكنها توحي بأن الحكّام العرب كانوا يمنحونه إلى كبار وجهاء العائلات المتحدرين من آخر ملك قوطى شرعى(1).

ورد ذكر قاضي المسيحيين في رسالة ألڤارو المذكورة آنفاً، كما أورد المقري اسماً آخر هو وليد بن خيران، بوصفه كان حاضراً في حفل استقبال رسمي أقامه الخليفة الحكم في عام 962 على شرف أوردونيو ملك ليون<sup>(2)</sup>. وفي النّص نفسه، ورد أن عبيد الله بن قاسم، أسقف قُرطُبة، تولّى هذا المنصب. ويلاحظ غايانغوس إنه لمن المثير للفضول أن يحمل أسقف، سواء كان عبيد الله أو قاسم، هذا الاسم العربي الأصيل، رغم أن ذلك، كما يقول، ليس المثال الوحيد من نوعه في تاريخ إسپانيا إبان الحكم الإسلامي<sup>(3)</sup>.

كان هناك كذلك شخص يدعى «إكسيبتور» Exceptor يتولّى منصباً رسمياً. وقد أشار أولوخيو إلى أحد هؤلاء الـ Exceptores بوصفه رجلاً ثرياً، اختار كيلا يخسر لقبه وحقّه في الدّخول إلى البلاط، أن يتنكّر لنصرانيته (4). وكان يشار إليه بعبارة "publicae rei exceptor"، التي يعتقد فلوريث أنها تعني «أمين أو مدير الضّرائب». هناك كاتب آخر معاصر وصف الرّجل الذي تحدث عنه أولوخيو بوصفه

<sup>(1)</sup> Al Kuttiyyah (ابن القُوطيّة) in Journal Asiatique, 433, 460 – 70، Codera, Estudios criticos, 35 – 6.

Makkari, ii, 415, 451 – 2 Dozy, G. Der M., i. 366 note.

<sup>(2)</sup> لا تعترف السجلات الإسهانية بأوردونيو هذا باعتباره واحدا من ملوك ليون.

<sup>.</sup>Makkari, ii. 162, 465

<sup>(3)</sup> المصدر السّابق نفسه. الصّفحة، 471.

<sup>(4)</sup> España Sagrada, x. 265.

«متعاقداً» أو «جابي ضرائب» (المصدر السّابق نفسه). ويقول دوكانج Ducange إنّ كلمة "Exceptor" تعني كاتب العدل. وربما يكون هذا الموظّف الرّسمي جمع بين منصبه ككاتب عدل وجاب للضّرائب. أمّا دوزي(١) فيسمّيه الكاتب، أو السّكرتير، ويستقى اسمه من مصادر عربية.

كانت الضّرائب تُجمع شهرياً من المسيحيين، وكان بإمكانهم على ما يبدو التّهرّب من دفع الضّريبة من خلال البقاء في منازلهم. يقول فلوريث إن إولئك الذين كان الفقر أوالمرض يمنعهم من الخروج، فيبقون في منازلهم، كانوا «مُعفين من أيّ ابتزاز»(2).

مع أفول القرن التّاسع، لم يُكتب في الحوليّات سوى القليل عن الكنيسة في إسپانيا المسلمة، ويزعم كاتب «الحوليّات العامة» (3) Crónica general أنّ الاضطهاد كان سبب انحلالها. لكن ذلك يدعو الى الشّك، أولاً، فيما إذا كانت الكنيسة المسيحية انهارت فعلاً، وثانياً، ما إذا كان هناك أي شكل فعلي من الاضطهاد في الأساس. يقول دوزي إنه في إشبيلية، ومنذ عهد عبد الرّحمن الثّاني (822 - 852)، كان الإقبال كبيراً على اعتناق الإسلام بحيث استدعى الأمر بناء مسجد جديد كبير، وإنّ الأمر نفسه حصل في إلبيرة في الفترة نفسها تقريباً (4). لكن الحقيقة أنه لم تكن هناك حاجة إلى بناء مساجد جديدة في أيّ من المدينتين إلى ما بعد أكثر من مئة عام من الغزو، ممّا يفترض مساجد جديدة في أيّ من المدينتين إلى ما بعد أكثر من مئة عام من الغزو، ممّا يفتر ف

إنّ ما شهد انحلالاً على وجه التّأكيد بعد القرن التّاسع هو استخدام اللغة اللاتينية بين

<sup>(1)</sup> G. der M., i. 331.

<sup>(2)</sup> Ut qui ex nobis ad remanentes Doctores imbecillitate corporis praepediente dirigere gressus nequiverit, aut quern inquisitio, vel census, vel vectigalis quod omni lunari mense pro Christi nomine solvere cogimur, retinuerit: saltim nocturno tempore qui necessarium duxerit, legat. Presbiter Leovogild in España Sagrada, x. 268 – 9.

<sup>(3)</sup> viii. 375.

<sup>(4)</sup> G. der M., i. 379, 393.

المسيحيين الذين كانوا يعيشون على وفاق تام مع جيرانهم المسلمين، فيأخذون عنهم عاداتهم وأسماءهم ومصطلحاتهم، وفوق كل شيء، لغتهم، المحكية والمكتوبة على حدّ سواء. ويشكو ألڤارو من إدمان معاصريه وإقبالهم على الدّراسات الإسلاميّة في منتصف القرن التّاسع. ويقول «إخواني في الدّين يسعدون بقراءة تاريخ وأدب العرب، إنهم يدرسون كتابات علماء الفقه والفلاسفة المسلمين، ليس لدحضها وبرهان عدم صحتها، وإنما ليتعلّموا الكتابة العربية الصّحيحة بخط أنيق. أتى لنا أن نجد اليوم رجلاً من العامة لا يزال يقرأ التّفسيرات اللاتينية للكتابات المقدّسة؟ ومّن من بينهم هناك يدرس عن الإنجيل والرّسل والتّلاميذ؟.. لقد نسي المسيحيون لغتهم نفسها، ومن بين ألف منهم، لا يمكن للمرء أن يجد فرداً واحداً قادراً على كتابة رسالة صحيحة باللاتينية لصديق». ويقول عُيبون إنه في عام 1039، «كان من الضّروري إعداد نسخة عربية من القوانين الكنسية الصّادرة عن المجامع الكنسية الإسپانية لتكون في متناول الأساقفة ورجال الدّين في الممالك المسلمة» (1).

والجدير بالملاحظة أنّ ألقارو لا يشكو من أن مواطنيه تنكّروا لعقيدتهم وإنما يشير إلى لغتهم فقط. لا بدّ أن الأبرشيات الأندلسية كانت تشهد فترة ازدهار حتى يكون بوسع ألقارو أن يتحدّث عن «آلاف» من أخوانه في الدّين، حتى وإن أفسحنا في المجال للمبالغة. ولم يكن مسيحيو الأندلس يتلقّون في ذلك الوقت أيّة إمدادات من الشّمال على وجه التّأكيد. وكما سنرى لاحقاً، ففي نهاية القرن الحادي عشر، أشار الكتّاب العرب في كتاباتهم إلى «آلاف المسيحيين» في غرناطة.

لم تتوفر معلومات دقيقة عن الأعداد الكبيرة المفترضة لمن يتحوّلون عن المسيحية إلى الإسلام لا من مصادر مسيحية ولا مسلمة - أو أنها لو وُجدت، فإننا لم نتمكّن من العثور عليها. ولكن المعلومات المتوفّرة أصلاً بشأن وجود الأساقفة والكنائس حتى فترة

<sup>(1)</sup> Dozy, G. der M., i. 311; Decline and Fall, Chapter li. تعود النّسخة المطروحة إلى 1049، وقد كتب عليها «من أجل استخدام أنبل الأساقفة، جون دانيال». (غزيري، 541. Casiri, i. 541).

متأخرة في القرن النّاني عشر، تبرهن على أن المسيحيين الذين ظلّوا مخلصين لعقيدتهم، نعموا بالتسامح الدّيني على مر العصور. ويؤكد ذلك ما يروى عن التّكريم الذي حظي به الموفدون المسيحيون القادمون من شمال إسپانيا عندما جاؤوا، كما فعلوا في أكثر من مناسبة، في طلب نقل رُفات القديسين والشّهداء المدفونين في الأراضي المسلمة.

وهكذا نقرأ في «الحوليّات العامة»(1) Crónica general أنّ سانچو السّمين أُرسل إلى قُرطُبة ليطلب من عبد الرّحمن التّالث نقل عظام القديس سان پيلايو؛ ونظراً لثقته التّامة في حصوله عليها بدأ مسبقاً ببناء دير في ليون لاستقبال الرُّفات. وبالمثل، في عام 1063، أرسل ملك قشتالة فرناندو الأول، أسقفين إلى المُعتمد بن عَبّاد ملك إشبيلية في طلب رُفات القديس سان خوستو، أحد القدّيسين شفيعي تلك المدينة الذي استشهد في القرن الثّالث لأنه أهان صورة ديانا، كما جاء في الحوليّات(2). فأبلغ المُعتمِد الأسقفين بأنه لا يعرف للأسف أين يمكن العثور على رُفات القديس ولكن بإمكانهما نقل الرُّفات إن عثروا عليها. وفي حين كان الإسقفان يفكّران بما يجدر بهما أن يفعلا، ظهر لهما القديس سان إيسيدورو، شفيع إشبيلية، وأبلغهما من يكون ومكان دفنه، واقترح عليهما أن يأخذا رُفاته بدلاً من رُفات سان خوستو. فقاما بنبش رُفاته حيث أشار لهما، وعندما وُضعت في وعاء الذّخائر المقدّسة، غطّاه المُعتمِد بغطاء رائع من الحرير المطرّز والمشغول، وألقى فيه خطبة وداع(3). لم نتمكن من العثور على أيّة سجلات تتعلق بنقل رُفات سان پيلايو أو سان إيسيدورو لدى أيّ من الكتّاب العرب الذين تمكّنا من الاطلاع على كتاباتهم، كما أنّ دوزي، الذي أورد قصة سان إيسيدورو كاملة، اعتمد في نقلها على المراجع الإسپانية فقط. وعلى الأرجح لم يُعر العرب أهمية كبيرة للحدثين<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> viii. 257.

<sup>(2)</sup> كان خوستو في الثّالثة عشرة من عمره عندما جُلد وقطع رأسه في ساحة مدينة الكالا (القلعة) .Diana في فترة الإضطهاد الرّوماني للمسيحيين، لأنه استخفّ بإلهة الصّيد الرّومانية ديانا .Diana (م) .España Sagrada, ix. 206 – 10.

<sup>(4)</sup> جاء في القصص الدّينية القديمة أنّ دير سان إيسيدورو دل كامبو في سانتيبونيه Santiponce،

يتحدّث الفصل العاشر باستفاضة عن تعاملات الوزير الأكبر أو الحاجب المنصور مع المسيحيين من أهل بيته، ومدى احترامه لأماكن العبادة المسيحية وما قدّمه لها من عطايا. ويتحدّث الفصلان الحادي عشر والخامس عشر عن زواجه من أميرة مسيحية وزواج ألفونسو السّادس ملك قشتالة من ابنة المُعتمِد بن عَبّاد ملك إشبيلية. ويتم التّطرق إلى الأسلاف المسيحيين لعبد الرّحمن الثّالث في الصّفحة 79 (طبعة الأصل).

يقودنا هذا إلى نهاية القرن الحادي عشر دون أن نعشر على أيّة أدلة على وجود أي نُوع من الاضطهاد الشّديد أو الدّائم.

وتشير بعض المقاطع لدى المقري والتي تتحدث عن العام 1122 إلى استمرار وجود طائفة مسيحية قوية في قلب البلاد المسلمة.

كان ألفونسو الأول ملك آراغون قد بدأ حملة مظفرة عبر الأراضي الخاضعة للحكم الإسلامي، وقام بأعمال تخريب ومناوشة ومضايقات من محافظة إلى أخرى على مدى ستة أشهر متواصلة، دون أن ينتهك منعة أيّ من المدن الرّئيسية على ما يبدو. ويواصل المقري سرده لهذه الغزوة بقوله(1): «لقد قيل فيما سبق إنّ الموحّدين أو النّصارى الذيين يعيشون في نواحي غرناطة كانوا السبب الرّئيسي في غزوة الأذفونش لأنهم لم يكتفوا بحضّه على التّوغل عميقاً في أراضي المسلمين ويعدوه بتقديم كل عون ومساعدة في مقدورهم، وأنما قدّموا لجيشه كل ما يلزمه، وأرشدوه، وأنضوى عدد منهم تحت رايته. ولكن الخونة لم يفلتوا من العقاب الذي يستحقون. وبطلب

بين إشبيلية ومدينة إيتاليكا الرّومانية المطمورة، مبني فوق النّقطة التي عُثر فيها على رُفات القديس. لقد جعل غوزمان إل بوينو الدّير في عام 1298 وقفاً للكنيسة. وإل بوينو هو مؤسّس دوقية شذونة (مدينة صيدونيا) ووهب الوقف إلى كنيسة قائمة في الأصل ومكرّسة للقدّيس إيسيدورو. ويما أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الكنيسة بنيت بعد استعادة الإسپان للأندلس في عام 1248، كما لا توجد إي إشارة الى أنها كانت مسجداً تم تحويله إلى مكان للعبادة المسيحية، فإنّ ما يمكن استنتاجه أنّ هناك أساساً واقعياً للرّواية التقليدية القائلة بأنّ الكنيسة بنيت في عهد المُعتمد عندما تم العثور على رُفات القديس. وتشبه الكنيسة والدّير في تصميمهما تصميم القلاع أكثر ممّا يشبهان مكاناً للعبادة.

<sup>(1)</sup> المقطع هنا مترجم وليس بحرفية نص المقري. (أحمد)

من عدد من أشراف قُرطُبة وإشبيلبية وغيرهما، عبر القاضي الجليل أبو الوليد ابن رشد (واسمه اللاتيني Averroes) إلى أفريقيا واجتمع بالسلطان علي (1) شارحاً له خطورة أحوال مسلمي الأندلس الذين كان عليهم أن يقاتلوا الأعداء في الخارج ويواجهوا الجواسيس في الدّاخل. وناشده أن يعالج هذا الشّر بأن يأمر بنقل المسيحيين الذين يقطنون في نواحي غرناطة والمناطق التي سيطر عليها ألفونسو لاحقاً؛ ونزولا عند طلبه أصدر أمير المسلمين الأمر اللازم وتم ترحيل الآلاف من أهل الغدر ونقلهم إلى مكناس وسلا وغيرهما من مدن غرب أفريقيا» (2).

تقول الحوليّات اللاتينية للملك ألفونسو السّابع التي ينسبها محرّر "إسپانيا المقدّسة" إلى كاتب معاصر، إنه في عام 1138 عبر السّلطان المرابط تاشفين بن علي بن يوسف، من إسپانيا إلى المغرب، آخذاً معه عدداً كبيرا من المسيحيين الذين "كانوا قد عاشوا ردحاً من الدّهر في إسپانيا"، وفي عام 1124 ذكر أن أعداداً كبيرة من مستعربي مالقة رحلوا إلى المغرب(3).

في حوالي العام 1150، عاد الكثير من مسيحيي المغرب إلى إسپانيا. وتقول الحوليّات نفسها إن «آلاف الجنود المسيحيين، مع أسقفهم والعديد من رجال الدّين التّابعين لهم، ممّن كانوا من أهل بيت السّلطان علي وابنه تاشفين، اجتازوا البحر وقدموا إلى طُليطلة». ويقول السّنيور كوديرا الذي اقتبس هذا المقطع أنهم كانوا مدفوعين للرّحيل بسبب اضطهاد الموتحدين لهم. وأيّاً كانت عليه الحال، يشير هذا الامر إلى أن وجود طائفة من المسحيين مع أسقفهم والعديد من رجال الدّين في القرن النّاني عشر في المغرب، تحت حكم المرابطين، لهو دليل آخر على التسامح الذي كان يعامل به المسلمون وخصوصاً أتباع المذهب الشّيعي، أصحابَ تلك العقيدة (4).

<sup>(1)</sup> على بن يوسف 1107 - 1143 من ملوك دولة المرابطين.

<sup>(2)</sup> ii. 306, 307.

<sup>(3)</sup> España Sagrada, xxiii. 387.

<sup>(4)</sup> Chron. Adefonsi Imp. In España Sagrada, xxi. C. 64. Codera, Almoravides, p. 119.

ومجدداً، انتفض مسيحيّو غرناطة في عام 1162 في وجه الموتحدين بالتّنسيق مع المملك اليماني ابن مَردنيش (1)، الذي كان والياً حينها على قسم كبير من شرق الأندلس. أرسل ابن مَردنيش ألفين من الخيالة المسيحيين من مُرسية – التي كانت تضم دولة ثيودومير أو تُدمير، التي يحكمها المسيحيون القوط بموجب معاهدة وقعوها مع عبد العزيز بن موسى في عام 714 – لمساعدة المنتفضين وتمكنوا من ابقاء غرناطة تحت سيطرتهم لبضعة أشهر. وعليه، ورغم الأعداد التي تم ترحيلها في عامي 1122 تحت سيطرتهم لبضعة أشهر. وعليه، ورغم الأعداد التي تم ترحيلها في عامي 1122 وفيدا، فمن الواضح أن أعداداً كثيرة كانت لا تزال تعيش هناك (2). ونجد أن الآلاف من المسيحيين كانوا يعيشون داخل حدود مناطق الحكم الإسلامي بعد أربعة قرون من الغزو الإسلامي، وبما أنهم لم يكونوا بالطبع من ذرّية أولئك القوط الذين كانوا في حرب مستمرّة مع المسلمين تحت حكم بيلايو وخلفائه، فلا بدّ أن يكونوا أبناء وأحفاد القيوط الذين بقوا في الأندلس في عام 711، بموجب المعاهدة الموقعة مع الخليفة الوليد (3) في دمشق والتي كان عليهم بموجبها أن يدفعوا الجزية للخليفة على أن يولّى عليهم أمراء من سلالتهم ومن أبناء دينهم.

في القرون الأولى من الحكم الإسلامي، لم يكن هؤلاء القوط على اتصال مع أتباع رودريغو (رودريك)(4) المهزومين، ويمكننا أن نفهم حالة انعدام الثّقة التي كانت

 <sup>(1)</sup> ابن مَردنيش (1124 - 1171 م)، هو محمّد بن سعد بن محمّد بن أحمد بن مَردنيش الجذامي،
 أبو عبد الله، أمير شرق الاندلس. (م)

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 316; Codera, Almoravides, 138 - 40, 214; cf. Dozy, G. der M., ii. 388 - 9.

استنتج أنه بعد موجة الترحيل الثّانية، لم يبق سوى عدد قليل منهم في الأندلس.

<sup>(3)</sup> الخليفة الأموي الوليد الأول بن عبد الملك، (705 - 715 م). جعل معاوية بن أبي سفيان (662 - 660 م)، مؤسس الخلافة الأموية من دمشق عاصمة للخلافة الإسلاميّة. (م)

<sup>(4)</sup> Roderick رُودريك أو رودريغو بالإسپانية والپرتغالية. ورد اسمه في الكتابات العربية لُذريق . Roderick (4) دُودريك أو رودريغو بالإسپانية والپرتغالية. ورد اسمه في الكتابات العربية لُذريق . Ludhriq قتل أثناء الفتح الأسلامي ملك هسپانيا (شبه الجزيرة الإيبيرية) لفترة وجيزة بين 710 و 712. (م) قلت: وسبب تسميّة العرب له لُذريق أنّ حرف D في القشتاليّة مراراً ما يُلفظ ذالاً، كقولهم: غراناذا، مَدريذ. أمّا اللام فهي إقلاب شفوي لفظي مع الرّاء. (أحمد)

يمكن أن تنشأ بين الفريقين. كان جيس رودريغو تحت قيادة رجال الدين الفاسدين الذين تنسب إليهم المكائد لاغتصاب عرش غيطشة وسلالة الملك الشّرعية. امّا القوط الذين تحالفوا مع موسى بن نُصَيْر ووقعوا معاهدة مع الخليفة الأموي فهم الذين بقوا مخلصين لعائلة الملك غيطشة بعد وفاته. لم يكن الفريق الأول يحظى بتأييد قوي في صفوف الجيش أو بين النّاس، ولهذا السّبب، بالإضافة إلى التّحالف بين موسى والأمراء الثّلاثة الورثة الشّرعيين للملك، رضخ جنوب وغرب إسپانيا بكامله بسرعة كبيرة للغزاة الفاتحين، أو عقد حلفاً سلمياً معهم. لقد كان حتمياً أن يتوارث أبناء الفريقين المتعارضين تماماً في البداية العداء بينهما وأن يطغى انعدام الثقة والرّية على علاقاتهما لبضعة أجيال.

ولكن مع بداية القرن الثّاني عشر، كان الوقت كفيلًا بأن يجعل هذه العداوة تضمحلّ. فباستثناء اختلافهم في الدّين، وفي بعض الأحيان اختلاف أسماء عائلاتهم، كان قوط الجنوب والغرب بحلول ذلك الوقت قد اندمجوا تماماً مع جيرانهم وأصدقائهم اليمانيين، عبر أربعة قرون من المصاهرة والتّحالفات الهجومية والدّفاعية ضد أعدائهم المشتركين. ولذلك نجد أنّ هذه الدّويلات والمدن القُوطيّة – اليمانية كأنت أول من تعامل أو رضخ للغزاة المسيحيين القادمين من الشّمال والشّرق، عندما اجتاح الموحدون أو المغاربة، الذين يختلفون في انتمائهم الدّيني وأصولهم القبليّة عن القوط والعرب اليمانيّين على حدّ سواء، البلاد وسعوا إلى فرض عقيدتهم المتزمّتة على مسلمي الأندلس.

في هذا الإطار، ورغم أن الأمريشكل استطراداً وخروجاً عن الموضوع على نحو ما، سيكون مفيداً أن نستعرض مصير المسيحيين الإسپان الذين تم ترحيلهم إلى المغرب في عام 1122.

يورد المؤرّخ ثونيغا(1 Zúñiga معلومات مهمّة عنهم. لقد أرسل سان فرانثيس في عام 1219 خمسة من رهبانه إلى إشبيلية التي كانت حينها عاصمة حكم الموحّدين

<sup>(1)</sup> هكذا لفظ اسمه بالإسپانيّة برغم وجود الحرف ñ وليس: ثونييڠا . (أحمد)

في إسپانيا. بشر الرّهبان بالدّين المسيحي فسُجنوا في البرج الذّهبي (تورّه دل أورو) ثم أرسلوا إلى المغرب حيث استشهدوا في السّنة التي تلتها. وفي سنة 1237، قرّر غريغوريوس التّاسع<sup>(1)</sup>، «وقد أدرك حالة الفقر والفاقة التي يعانيها أولئك الكاثوليك»، أن يرسل إليهم أسقفاً. وكان خليفة هذا الأسقف موجوداً في إشبيلية بعد وقت قصير من الاستيلاء عليها، وعاد إلى أبرشيته حاملاً رسائل توصية من البابا إينوسنت الرّابع (2) الى سلطان المغرب(3).

وفي عام 1386، أوفد المسيحيون المقيمون في المغرب بعثة إلى خوان الأول ملك قشتالة (4) يطلبون منه القيام بمساع حميدة لدى سلطان المغرب لكي يأذن لهم بالمجىء للعيش في إشبيلية. وقد سرد ثونيڠا ما حدث كما يلي:

«كان بين المسيحيين المقيمين في مملكة المغرب، والذين تحدّث عنهم في مكان آخر، بعض العائلات المعروفة التي تحمل لقب آل فارفانِس، والذين كانوا يفخرون بانتمائهم إلى سلالة القوط. كانوا يرغبون في المجىء إلى إسپانيا، ويرجون الملك أن يقبل بهم وأن يطلب من ملك المغرب [أن يسمح لهم بالذّهاب] وأن تستقبلهم إشبيلية كمواطنين: وهذه السّنة أرسلوا فرداً منهم يدعى سانچو رودريغث الذي حمل لدى عودته رداً إيجابياً من المدينة. الرّسالة موجودة في نص مطبوع، وتقول إحدى فقراتها:

«نرغب أن نراكم في هذه المدينة فيما يرضي الله وسيدنا الملك، نريدكم أن تعرفوا أنّ قريبكم سانچو رودريغِث زارنا وتحدّث إلينا في بعض الأمور، وقد فهمنا منها رغبته ورغبتكم، ولقد استقبلناه أفضل استقبال، ولذلك فلتطمئنّوا وتعلموا أنه إن

<sup>(1)</sup> البابا غريغوريوس التّاسع (1227 - 1241).

<sup>(2)</sup> البابا إينوسنت الرّابع (1243 - 1254)

<sup>(3)</sup> Zúñiga, i. 83.

زار ابن الخطيب مدينة سلا في عام 1360 ووجد أن مدينة الرّباط مأهولة كلها تقريباً بأبناء العائلات التي تم ترحيلها في سنة 1122.

Gayangos in Makkari, ii. 515.

<sup>(4)</sup> خوان الأول ملك قشتالة (1358 - 1390).

كانت مشيئة الله أن تأتوا إلى هذه المدينة، فستلقون منا أحسن ترحيب، وسنفعل من أجلكم ما يرضي الله وسيدنا الملك، وليحفظكم الله في تمام الصّحة».

تحمل هذه الرّسالة تاريخ الثّامن من أكتوبر (عام 1386) وتوقيع سلطات البلدية، وخمسة من أفراد طبقة النّبلاء وكبار الموظفين التي كانت تسمّى «مجموعة الأربعة والعشرين» Veintiquatros.

توجّه خوان الأول بطلب الإذن الضّروري من سلطان المغرب أبي الحسن، وحصل عليه، كما جاء في رسالة نقلها ثونيڠا وتضمّنت «مقدّمة طويلة، كما جرت عليه العادة لدى المغاربة»:

«ها أنا ذا أرسل لكم أولئك الذين أرسلتم في طلبهم، من ينتسبون إليكم برباط النسب العظيم، والذين كانوا منكم: هؤلاء هم المسيحيون الخمسون من آل فارفانس من سلالة القوط العريقة في مملكتكم، ليحفظهم الله، على حسن صنيعهم وبسالتهم وعملهم الدّؤوب وذكائهم وهنائهم وولائهم، فإن رغبتم أن يكونوا عوناً لكم لجنيتم من ذلك خيراً، وها هم أولاء يمضون وهم ينشدون رحمتكم إلى الممالك التي ملكها أجدادهم القوط الصّالحون، رحمة الله عليهم، وها أنا ذا أرسلهم إليكم نزولاً عند مشيئتكم، والله هو المعين».

ويضيف ثونيغا: «هذا ما جاء في الترجمة التي نقلت في حينه عن الرسالة المكتوبة في الأصل بالعربية». «كانوا في الإجمال خمسين عائلة استقرّت في إشبيلية، واحتفظ كبار أعيانهم بهذه الرّسالة وبامتيازاتهم، والتي توجد نسخ أصلية منها تم تدقيقها للتحقّق من أصولهم النبيلة. ذهب بعضهم لاحقاً ينشد لقاء الملك الذي كان قدومهم عليه مأسوياً.

«... كان في الكالا دي هيناريس (قلعة النّهر)، إلى حيث جاء هؤلاء الفرسان ينشدون تقبيل يده، وعندما سمع عن مِراسهم وخبرتهم الواسعة في مجال الفروسية، خرج على ظهر الحصان إلى الرّيف لكي يتفرّج عليهم وهم يتمرّنون، وبعد وقت قصير، ورغبة منه في أن يعرض عليهم مهارته جرى بفرسه في حقل محروث فتعثرت

الفرس، وكان سقوطه عنها من القوة بحيث مات الملك. كان موته مفاجئاً بحيث أن أحداً لم يسمع صرخته الأخيرة. وحصل ذلك الحادث المأساوي والمؤسف يوم الأحد، الموافق التاسع من أكتوبر [1390]».

في عام 1394، منح إنريكه التّالث، ملك قشتالة، آل فارفانِس الامتياز الذي وعدهم به والده قبل موته المفاجىء، فأعاد إليهم ألقابهم النّبيلة، وتم تثبيت ذلك في عهد الملوك الذين تتابعوا على الحكم حتى الملكة خوانا، والدة كارلوس الخامس. لقد وصفتهم الوثائق المذكورة بأنهم «فرسان فرفانِس القوط» Caballeros Farfanes وصفتهم الوثائق المذكورة بأنهم «فرسان فرفانِس القوط» أصحاب الأملاك وأسسوا كنائس وأماكن للعبادة. وعندما كتب ثونيغا في عام 1680، كان أحد محاريبهم في كنائس وأماكن للعبادة. وعندما كتب ثونيغا في عام 1680، كان أحد محاريبهم في خضراء في إطار مذهب. كان لديهم مندوب هو بمثابة متحدّث باسم العائلة ضفادع خضراء في إطار مذهب. كان لديهم مندوب هو بمثابة متحدّث باسم العائلة كلها ومكلف بصيانة امتيازاتهم. ولم ينجز بناء كنيسة «سلالة فارفانِس» حتى مطلع القرن التّاسع عشر، حين تم إنشاء ممرّ عبرها إلى المَوهِف (خزنة المقدّسات)(١).

وعليه، يبدو أن الكنيسة المسيحية كانت حاضرة بقوة وبصورة مستمرّة بناء على المعلومات التي تمّ جمعها، ليس فقط في ظلّ الحكم الإسلامي لإسپانيا، وإنما كذلك في المغرب لحوالي مئة وخمسين سنة بعد زوال الحكم الإسلامي في كل إسپانيا ما عدا في مملكة غرناطة. هذه الحقيقة وحدها تبرهن أنه لم يكن هناك وجود للإضطهاد أو أنه كان ضئيلاً إن وُجد، فحتى العقيدة الأكثر رسوخاً كانت بالكاد ستبقى وتستمر على مدى خمسمئة أو ستمئة عام لو أنها واجهت محاولات مستمرة للقضاء عليها.

لقد ورد ذكر أسقفية المغرب بصورة متكرّرة في الحوليّات الكنسية حتى العام 1560. ويبدو أن آخر من حمل لقب الأسقف كان دون سانچو دي تروخيو (ترجالة)،

<sup>(1)</sup> Zúñiga, ii. 224, 232, 245. Gonzales de Leon, Noticia artistic de Sevilla (1844), I. 106.

كاهن كاتدرائية إشبيلية، والعضو في ديوان «العمل المقدّس» (1). وكانت الأسقفية اعتباراً من 1248 على صلة وثيقة بإشبيلية، حيث كانت الرّواتب تدفع من أموال الوقف التّابعة لهذه الأبرشية. لقد ورد ذكر دون سانچو دي تروخيو بوصفه يملك عقود صكوك ملكية أبرشية سان تلمو San Telmo (التي أصبحت فيما بعد كلّية بحرية) وأراضي تورّه بلانكا (البرج الأبيض) في إقليم الشّرَف. من غير الواضح في أيّة فترة منع سلطان المغرب حملة لقب الأسقف في تلك البلاد من ممارسة شعائرهم فيها، ولكن الأدلّة المتوفرة تشير إلى أنهم كانوا يمارسون ذلك حتى عام (1412 ويعود تاريخ النّيابة الأسقفة القائمة حالياً في المغرب إلى فترة بناء المستعمرات الإسپانية في شمال أفريقيا في القرنين السّادس عشر والسّابع عشر.



<sup>(1)</sup> The Holy Office (El Santo Oficio): The Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF)

مجمع عقيدة الإيمان هي التسمية الحديثة لما كان يعرف قديما باسم: ديوان العمل المقدّس لمحاكم التّفتيش Holy Office of the Inquisition). (م)

<sup>(2)</sup> Zúñiga, iv. 16 - 7.

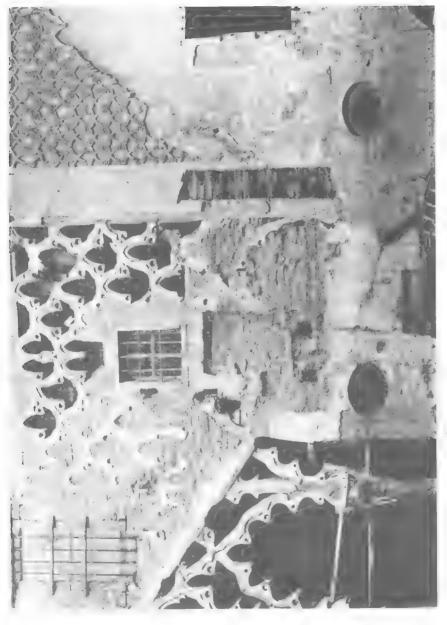

جزَّ، من الزُّخرفة في قصر إشبيلية. كان إلى حين اكتشافه قبل بضع سنوات مغطِّي بطبقة من الجصِّي والطَّلاء الجيري ويجري ترميمه اليوم. وهو جزء ممّا تبقي من قصر المعتضد بن عبّاد (1042 – 1069).

## الفصل الثّاني أبناء غيطشة (ڤيتيتسا)

يبدو أنّ المؤرّخين، الإسپان منهم والأجانب، لم يتتبعوا تاريخ أبناء الملك القوطي غيطشة الذي حكم قبل رودريغو مباشرة، ومات بعد فترة قصيرة من الغزو الإسلامي في عام 711<sup>(1)</sup>. ومع ذلك فإنّ المغامرات أو الأحداث الخطيرة التي تعرّض لها هؤلاء الأمراء وذرّيتهم وما آل إليه مصيرهم لا تشكّل فحسب فصلاً رومنسياً في تاريخ

<sup>(1)</sup> يقول رودريغو الطّليطلي، الذي تعود كتاباته إلى النّصف الأول من القرن الثّالث عشر، وقد كان سابقاً للمؤرّخ ماريانا، إن رودريغو القوطى خلع غيطشة عن العرش. ولكن كافة المراجع الموثوقة السّابقة التي تمكنا من مراجعتها تتفق علّى ما يبدو على أنه مات قبل أن يستولّى رودريغو على السلطة. ويفترض الكاتب غير المعروف الذي يعرف باسم إيسيدورو پاثنسيس والذي تعود كتاباته لحوالي سنة 754، وكان على ذلك معاصراً تقريباً للأحداث التي وثقها، أن غيطشة مات قبل أن يظهر رودريغو على السّاحة، لكنه ليس جازما في ذلك. ويخبرنا كاتب «السجل السّيباستياني» Chronicon Sebastiani الذي كُتب في حوالي الّعام 883، أن رودريڠو انتخب ملكاً عندما مات غيطشة، في حين يقول المقّري، استناداً إلى مصادر عربية، وبوضوح إن خلافات داخلية ظهرت لدى موت غيطشة عندما «قرّر القوط أن يولّوا على العرش قائداً يدعى رودريغو». ويبدو على الأرجح عموماً أن رودريغو لم يخلع غيطشة، كما يقول رودريغو الطَّليطلي، وإنما استولى على العرش عند مماته، ويرى غايانغوس أن رودريغو خلع غيطشة على أساس الاختلاف بشأن مدّة الولاية الممنوحة له بين إيسيدورو وسيباستيان تباعاً، لكن ليس لهذا التّحليل وزن يذكر في ضوء البيانات التي تدحض ذلك والتي دوّنها موثقون عرب وإسبان، والأفكار المتساهلة حول الحاجة إلى سجلات دقيقة والتي سادت في ذلك الوقت. (Makkari, i. 254, and Gayangos not, p. 512 - 3; Isidorus Pacensis in España Sagrada, viii. 261 ff; Chronicon Sebastiani in id. xiii. 478; Rodericus Toletanus in Schott, *Hispania illustrata*, ii. 62 – 3.)

إسپانيا، وإنما كان لها أثر كبير على الأحداث التي شهدتها القرون الثّلاثة الأولى للحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الإسپانية.

لقد ظل غيطشة، آخر الملوك القوط الشّرعيين، ولاثني عشر قرنا يحمل لقب «الخبيث». يمكننا أن نأخذ وجهة نظر تمثّل نموذجاً لوجهات نظر المؤرّخين الكنسيين عن هذا الملك، وذلك في الوصف الذي قدّمه عنه الأب اليسوعي ماريانا الذي توفي في سنّ متقدّمة في العام 1623. فيقول هذا الكاتب إنّ غيطشة بدأ حكمه بأسلوب حميد، فأعاد إلى كل من نفاهم أبوه ألقابهم وأراضيهم، وأحرق كل الأوراق والسّجلات الحافلة بمعصياتهم حتى لا يبقى أي أثر لها. ولكن، يضيف ماريانا: «من الصّعب كبح جموح الشّباب والسّلطة بالمنطق والفضيلة والاعتدال». ويخبرنا الكاتب أن غيطشة كان مولعاً بالنّساء، وكان يعامل خليلاته وكأنهن زوجات شرعيات له. و«لكي يجمّل حالة الفوضي هذه ويبرّرها، ارتكب جريمة أشنع بأن أصدر قانوناً أباح به للجميع أن يفعلوا الشّيء نفسه، وأصدر تصريحاً خاصاً لرجال الكنيسة المكرّسين لخدمة الله، لكي يتزوّجوا، قانون بغيض مقيت، لكنه أشاع البهجة لدى الأكثرية.. كما أصدر قانوناً يرفض الانصياع للأب المقدّس، كان من شأنه أن يزيل أيّة موانع أو أقنعة ويفتح الطّريق على مصراعيه أمام دمار المملكة التي كانت حتى ذلك الوقت تنعم بالازدهار بغضل طاعتها لروما». وعلاوة على ذلك فإنه و«خلافاً لأحكام القوانين المعمول بها منذ القدم»، سمح للهود بالعودة إلى إسپانيا(۱).

يسير ماريانا في هذه المقاطع على خطى رودريغو الطّليطلي وربما لوكاس، أسقف توي Tuy في جليقية (غاليثيا)، الذي توفي في عام 1288. يستعرض الكاتبان كلاهما حكم غيطشة بالتفصيل لكن أياً منهما لا يستشهد بمراجع سابقة موثوقة. ومن بين الكتاب المسيحيين لم يكن سوى اثنين معاصرين لغيطشة: إيسيدوروس باثنسيس Isidorus Pacensis، المذكور آنفا، والكاتب الذي واصل كتابة «سجلات بيكلارنس» Chronicon Biclarense، ولكن على أيّ حال، يقال اليوم إنّ كتاباتهما كانت نسختين مختلفتين للسّجل نفسه. ولكننا نعرف من خلالهما أن [أباه] إخيكا Egica عيّنه ولي عهده وشريكه في العرش، وأنه حكم تقريباً لخمس عشرة سنة، وأعاد الاعتبار لأولئك الذين نفاهم والده، وأحرق سجلات سوابقهم. ويبدو في الحقيقة

<sup>(1)</sup> Mariana, Book VI. Chapter xix.

يوحي هذا التشريع، إن صحّ، أن غيطشة هو واضعه، أنه وبعيداً عن أن يكون في صورة الفاسق الماجن التي اشتهر بها، فقد كان غيطشة حاكماً متسامحاً ومتنوّراً حاول أن يختبر ما يشاع عن انعدام أخلاق رجال الدّين من خلال إلزامهم بأن يتزوجوا<sup>(1)</sup>، كما أكّد استقلالية الكنيسة الإسپانية، في حين أن إعادة اليهود ربما كانت على الأرجح من أجل المصلحة التّجارية للبلاد. نحن للأسف نعتمد فيما نعرفه عن تشريع غيطشة على التّلميحات الضّمنية التي تركها كتّاب عاشوا بعد القرن الثّامن بكثير بسبب ضياع قرارات سينودوس أو مجلس طُليطلة الثّامن عشر، التي صدرت خلالها تشريعاته (2).

وكأن غيطشة، البعيد كل البعد عن صورة الماجن غير الورع كما صوره الكتّاب اللاحقون، أظهر حماسة مفرطة تقريباً لاحترام المقدّسات، حيث أنه حضّ سندريد، أسقف ظُليطلة على اتخاذ تدابير إصلاحية اعتبرها المؤرخ لفترة حكمه متطرّفة.

"Per idem tempus divæ memoriæ Sinderedus urbis regiæ Metropolitanus Episcopus sanctimoniæ studio claret: atque longævos et merito honorabiles viros, quos in suprafata sibi commissa ecclesia reperit, non secundum scientiam zelo sanctitatis stimulat, atque instinctu jam dicti Witizæ Principis eos sub ejus tempore convexare non cessat." (Isodorus Pacensis in España Sagrada, viii. 290) ولم يذكر هؤلاء المؤرخون الأوائل شيئاً عن سلوك غيطشة الفاسق على الصّعيد الشّخصي، أو عن سماحه بزواج رجال الدّين، وخلافه مع روما. ومن المستحيل أن نعرف إن كان لدى رودريڠو الطّليطلي أي إثبات على روايته، أو إن كان، مثله مثل كثيرين من الكتاب الكنسيين، اعتمد على خياله لسرد وقائعه عندما لم يحصل على شيء من مصادر أخرى.

وجدنا أقدم الكتابات التي تتحدّث عن توصية غيطشة لرجال الدّين بأن يتزوجوا في «السجل السّيباستياني» الذي كتب بعد العام 866. ولا يذكر هذا الكاتب الخلاف مع روما، ولا عودة اليهود. (8 – 477 Xiii. 477 )

(1) أو على الأرجح في عدم السّعي إلى تطبيق التّحريم الذي فرضه الملك القوطي ريكاريد (586 – 601 م). كان رجال الدّين القوط، مثل الجميع غيرهم في ذاك التّاريخ ولقرون بعدها، يتزوجون بحرية وفي العلن.

Cf. Lea, History of Sacerdotal Celibacy, i. 135, and passim.

(2) ربما كان لمعاملة الحكّام القوط ورجال الكنيسة لليهود أثر كبير في تسهيل نجاح المسلمين. فقد خضعوا على مدى نحو مئة عام قبل الفتح الإسلامي لاضطهاد وحشي. وفي كل مرة كان يعقد فيها مجلس طُليطلة أو سينودوس لكبار المسؤولين الكنسيين والأساقفة ابتداء من السّينودوس الرّابع (633 م) كان يتم إصدار تشريعات ضدّهم، حتى قرّر السّينودوس السّابع

إن كان هناك أيّ أساس تاريخي لما يرويه ماريانا عن طريقة تعامل غيطشة مع الكهنة ومع روما، فقد كانت هذه وحدها كافية لكي يتآمر رجال الدّين ويغيّروا تعاقب الخلافة ويعطوا العرش لرجل يخدم مصالحهم بصورة أفضل. وتشير جملة أوردها إيسيدورو پاثنسيس إلى أنّ هذا هو ما حصل، إلى حدّ أن رودريغو اجتاح المملكة بإيعاز من المجلس أ. ولكن من غير الواضح ما الذي يعنيه بالمجلس Senate، ولكن أذا تذكرنا سلطة الكنيسة الهائلة على الدّولة في المملكة القُوطيّة، فلن نكون بعيدين عن المنطق إذا افترضنا أنّ ما يعنيه إيسيدورو بالمجلس هو مجلس الأساقفة (2). علينا كذلك أن

عشر (694) أنه ينبغي استرقاقهم جميعهم ومصادرة ممتلكاتهم. الكتاب الثّاني عشر (694) الله ينبغي استرقاقهم جميعهم ومصادرة ممتلكاتهم. (XII. Tit. Ii. من «الهيئة التشريعية» Fuero Juzgo ملى، بتشريعات مضطهدة. كان يمنع على اليهود الاحتفال بعيد الفصح أو بأعيادهم التّقليدية وإجازات يوم السّبت، وأن يعقدوا قرانهم طبقاً للطّقوس اليهودية، وأن يأكلوا الطّعام الذي يعدّونه وفقا لأحكام شريعتهم، أو يمارسوا الختان، وسواء تم تعميدهم أم لا، لم تكن شهادتهم مقبولة ضد مسيحيين. وكانت النّتيجة أنّ اليهود رحّبوا بالغزاة لدى وصولهم، هذا إن لم يحضّوهم على المجيء، كما اتّهموا بأنهم فعلوا في عهد إخيكا.

يقول المقري إنّ الفاتحين العرب أولوا شؤون قرطبة وغرناطة وإقليم رية الذي يضم مقاطعة مالقة، لليهود بعد فتحها، وأصبحت هذه الممارسة شائعة تقريباً في السنوات اللاحقة، ففي كل مرة كان المسلمون يسيطرون على مدينة، كانوا يتركونها في وصاية اليهود، مع عدد قليل من المسلمين، حيث كان باقي الجيش يواصل طريقه لتحقيق فتوحات جديدة. ويقول غايانغوس، استناداً إلى ابن خلدون، إن معظم القبائل البربرية التي تقطن السواحل الشمالية لأفريقيا، كانت تعتنق اليهودية، وإنه، رغم أن الاثني عشر ألف رجل الذين كان يقودهم طارق بن زياد [وهو من البربر (م)] كانوا قد اعتنقوا الإسلام، فإنّ هذا التحوّل إلى الإسلام لم يكن على الأرجع صادقاً تماماً بحيث يؤثر على الفور على تعاطفهم مع بني دينهم (.320,530) المسيحيون ويقول لوكاس ابن توي إنّ اليهود فتحوا بوابات طُليطلة أمام المسلمين في حين كان المسيحيون يقيمون القدّاس بمناسبة أحد الشّعانين في كنيسة سانتا ليوكاديا خارج المدينة (Schott, iv. 70).

<sup>(1)</sup> Rudericus tumultuose regnum hortante Senatu invasit.

<sup>(2)</sup> لا يفيدنا دوكانج كثيراً هنا حيث أن الإشارة الوحيدة التي يعطيها للمجلس Senatus عدا عن مكتب السّناتور الرّوماني، تتعلق بميثاق فرنسي يعود إلى القرن الثّالث عشر. لكن عبارة سناتورس Senatores وفق المصدر نفسه كانت مستخدمة تكرارا للإشارة إلى النّبلاء nobles

نتذكّر أنّ المدوّن رودريغو، بوصفه كبير أساقفة طُليطلة، كان قادراً على الوصول إلى محفوظات الكاتدرائية التي كان يمكن في ذلك الوقت أن تحتوي، إن لم تكن تحتوي على ذلك في أيامنا هذه، على بعض الوثائق الخاصّة بقانون غيطشة، وعليه فإنّه قد يكون هناك أساس واقعي للمعلومات التي أوردها وإن كان من غير الضّروري الموافقة على تفسيره لها.

وصف الكتّاب المسيحيون الـ دّور الـ ذي اضطلع بـ أبناء غيطشة خـ لال الغزو الإسلامي بأنه خيانة، ولكن المؤرّخين العرب رسموا صورة مختلفة له، ونقلوا روايات عن أحداث عدّة مرتبطة بهذه الشّخصيات الملكية.

يقول ابن القُوطيّة (1) «إن آخر ملوك القوط بالاندلس غيطشة، توفي عن ثلاثة أولاد، أكبرهم ألمُند، ثم رُمُلة، ثم أرطباش (أرطباس)(2)، وكانوا صغاراً عند وفاة أبيهم، فضبطت عليهم أمهم مُلكَ أبيهم بطُليطلة، وانحرف لُذريق (رودريعو)، وكان قائداً لملك أبيهم، بمن يطيف به من رجال الحرب، فاحتل قُرطُبة»(3).

ينقل المقري وقائع الأحداث عن عدة كتاب رووها مباشرة قبل الفتح الإسلامي، ولكن ذلك النّص الذي كتبه ابن القُوطيّة وترجمه غايانغوس في ملاحظته، (.I. I. Vol. I.) في كتابه عن المقري، هو الأكثر وضوحاً. وبما أنّ ابن القُوطيّة كان سليلاً مباشراً لغيطشة كونه من سلالة أبناء حفيدته الأميرة سارة أميرة إشبيلية، فإنّ ما يكتبه

سواء أكانوا أبناء أعضاء مجلس الشيوخ أو الأعيان في المناطق أو الذين مارسوا مهامهم بصفتهم أعضاء في المجلس أو قضاة في مدنهم نفسها. ويمكن للمختصين باللغة اللاتينية المستخدمة في العصور الوسطى أن يحكموا أفضل منا إن كان إيسيدورو يقصد النبلاء nobles من خلال إشارته إلى المجلس Senate.

<sup>(1)</sup> الكتاب المذكور هو «تاريخ افتتاح الاندلس» لمؤلفه القرطبي أبي بكر محمّد بن عُمَر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسي بن مزاحم ابن القُوطيّة. (م)

<sup>(2)</sup> Almand, Romulo, and Artebas.

<sup>(3)</sup> Al - Kuttiyyah in J.A., p. 430.

النصّ العربي منقول مع تصحيحات المحقّق من: ابن القُوطيّة، «تاريخ افتتاح الأندلس»، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري و دار الكتاب اللبناني، 1989، ص 29. (م)

يكتسب للوهلة الأولى مصداقية أكبر من أي كاتب آخر، بشأن الدور الذي اضطلع به الأمراء القوط إبّان الفتح الإسلامي، وإن كان ينبغي لنا أن نتذكّر أنّ كتابه يعود إلى قرنين بعد الأحداث وأنّه لا بدّ اعتمد بشكل ما على كتّاب سابقين، حتى فيما يتعلّق بأحداث مرتبطة بأجداده أنفسهم.

بعد سرد ومناقشة نظريات وروايات مختلفة تتعلّق بالأسباب المباشرة التي دفعت المسلمين إلى غزو إسپانيا، يقول المقري إنه في الوقت الذي كان رودريغو يقيم به في قُرطُبة، دعا أبناء غيطشة للانضمام إليه في محاربة العدو المشترك، وأنهم عسكروا بقواتهم "على ضفّة نهرها قبالة القصر، ولم يطمئنوا إلى الدّخول على لُذريق أخذا بالحزم، إلى أن استتبّ جهاز لُذريق وخرج، فانضمّوا إليه ومضوا معه وهم مرصدون لمكروهه». لكن المقري يضيف نقلاً عن كتّاب آخرين، أن أولاد غيطشة لم يستجيبوا لنداء رودريغو الذي اغتصب إرثهم، وأنهم على العكس من ذلك انضمّوا إلى طارق بن زياد بكل قوّاتهم. ولا يجزم المقري بصحة أي من هذه الرّوايات، "والله أعلم" كما يقول المقري، يكتنف كتابات المؤرّخين الذين سجّلوا أحداث الأيام الأولى للفتح الإسلامي (1).

يبدو أنّ الحوليّات المسيحية أغفلت تماماً مصير أبناء غيطشة. ولولا التّفاصيل التي أوردها الكتّاب العرب عن حياتهم، لكان من الصّعب علينا أن نعرف أنّ الملك القوطي خلف وراءه أولاداً. ولحسن الحظ، على أيّ حال، بات من الممكن تتبّع سيرتهم لبضعة أجيال بأسمائهم العربية، ونقترح أن نستعرض كيف حكموا عل مدى قرنين كاملين كملوك على أراضيهم وممتلكاتهم، بفضل الثّروة التي ورثوها واكتسبوها، وإخلاص قسم كبير من أبناء البلاد لهم، والتقدير الذي حمله لهم أصدقاؤهم المسلمون ومعارفهم.

<sup>(1)</sup> Makkari, i. 269.

الفقرات الواردة نصاً من: المقري، نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب، تحقيق إحسان عبّاس، دار صادر، 1988. ج 1، ص257. (م)

يبدو من المؤكّد أنّ أبناء غيطشة، أو رسلهم وموفديهم، طلبوا مساعدة المسلمين لاستعادة أملاكهم. يؤكد «الذهبي وأفضل الكتّاب العرب» ذلك (١)، وهو أمر لم يؤكده رودريغو الطّليطلي ولوكاس ابن توي فحسب، لما لأعمالهما من وزن، وإنما كذلك مؤلف «السجل السّيباستياني» الذي يقول إنّ أبناء غيطشة أرسلوا في طلب المساعدة من المسلمين (Saracens وأحضروهم إلى إسپانيا في سفن، وهو ما يؤكّده كذلك سجلّ .Chronicon Albedense

في روايته للأحداث التي سبقت الواقعة مباشرة يقول المقري: «قالوا وعسكر لُذريق في نحو مئة ألف ذوي عدد وعدة (...) وأقبل نحوهم لُذريق في جموع العجم

(1) Gayangos in Makkari, i. 528.

لكنّ دوزي بعد دراسة هذا الإعلان يدحضه (Recherches, i. 74 ff) وحجّته أن الهدف من حملة طارق بن زياد لم يكن سوى كسب الغنائم.

يورد رودريغو إنهما كانا يسمّيان سيسيبرت Sisibert وإيقا Eva، ويقول إنهما قصدا ريسيلا كونت تينخيتانيا Tingitania. يقول لوكاس إنهما كانا يدعيان فارماريوس وإكسپوليو وإنهما قصدا تينخيتانيا لدى الكونت خوليان. يقول ابن القُوطيّة، كما ورد آنفاً، إنّ أبناء غيطشة كانوا ألمُند ورملة وأرطباس، وهي الأسماء التي نقترح أن نعتمدها في هذا الكتاب؛ في حين أنّ مؤلفاً مغفل الاسم وضع كتاباً عن فتح إسپانيا يقول إنّ أحدهم كان يدعى شيتيبرت Shithibert.

في سجل Chronicon Albedense، الذي كتب في حوالي سنة 883، نصّ باللاتينية يقول: "per filios Vitizani Regis oritur Gothis rixarum discessio: ita ut una pars eorum Regnum dirutum videre desideraren: quorum etiam favore atque farmalio Sarraceni Spaniam sunt ingressi."

يقول محرّر «إسپانيا المقدّسة» إن كلمة "farmalium" اللاتينية تعني حلفاً أو عهداً؛ ولكن الكلمة لم ترد لدى دوكانج Ducange.

España sagrada, xiii. 478, 459. Schott, ii. 63, iv. 70. Gayangos in Makkari, i. 512 – 3, 523.

<sup>(2)</sup> تعني كلمة Saracens تاريخياً المسلمين الذين حاربوا الصّليبيين، كما كانت تطلق على أفراد القبائل السّورية والعربية في عهد الأمبراطورية الرّومانية. وتستخدم عموماً بمعنى العرب. (م)

<sup>(3)</sup> Witiza's sons, "callide cogitantes, missos ad Africam mittunt, Sarracenos in auxilium petunt, eosque navibus advectos Hispaniam intromittunt." *Chron. Sebast.* In *España Sagrada*, xiii. 478.

وملوكها وفرسانها، فتلاقوا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض: إن هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطاننا وليس من أهله وإنما كان من أتباعنا، فلسنا نعدم من سيرته خبالاً في أمرنا، وهؤلاء القوم الطّارقون لا حاجة لهم في استيطان بلدنا وإنّما مرادهم أن يملأ وا ايديهم من الغنائم، ثم يخرجوا عنّا، فهلم فلننهزم بابن الخبيثة إذا نحن لقينا القوم لعلهم يكفوننا إياه، فإذا انصر فوا عنا أقعدنا في مُلكنا من يستحقه، فأجمعوا على ذلك، والقضاء يبرم ما ارتأوه.

«وكان لُذريق ولّى ميمنته أحد أبناء غطيشة، وميسرته الآخر فكانا رأسي الذين أداروا عليه الهزيمة، وأدّاهما إلى ذلك طمع رجوع مُلكِ والدهما إليهما.

"وقيل: لما تقابل الجيشان أجمع أو لاد غطيشة على الغدر بلُذريق، وأرسلوا إلى طارق يعلمونه أنّ لُذريق كان تابعاً وخادماً لأبيهم فغلبهم على سلطانه بعد مهلكه وأنهم غير تاركي حقهم لديه، ويسألونه الأمان على أن يميلوا إليه عند اللقاء فيمن يتبعهم، وأن يسلم إليهم ضياع والدهم بالأندلس كلها، وكانت ثلاثة آلاف ضيعة نفائس مختارة، وهي التي سمّيت بعد ذلك صفايا الملوك، فأجابهم إلى ذلك وعاقدهم عليه، فالتقى الفريقان من الغد، فانحاز الأولاد إلى طارق، فكان ذلك أقوى أسباب الفتح، وكان الالتقاء على وادي لكّة من كورة شذونة، فهزم الله الطّاغية لُذريق وجموعه، ونصر المسلمين نصراً لاكفاء له، ورمى لُذريق نفسه في وادي لكّة وقد أثقلته الجراح، فلم يُعلم له خبر ولم يوجد» أنه.

من غير المعقول أن يكون رودريغو، الذي قام على وجه التّأكيد بإزاحة أبناء غيطشة عن عرش أبيهم وانتزع منهم ميراثهم، قد وثق بهم لكي يتولّوا مراكز قيادية مهمة في جيشه في تلك المعركة الحاسمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المساحة الشّاسعة من الأراضي التي استعادوها، والمسجّلة بكامل تفاصيلها، من الصّعب أن تكون مُنحت لهم مقابل خدمات قدّموها في معركة واحدة خاضها ثلاثة شبّان بالكاد بلغوا الحُلم

(1) i. 270 - 1

المقّري، ص 257، 258.

وباتوا قادرين على ركوب خيلهم (١). ولكن إن كان الغزو بأكمله نتيجة معاهدة وققها الأمراء ومؤيدوهم مع طارق بن زياد أو موسى بن نُصير، على أساس أن تُعاد إليهم أملاكم، اعتباراً لما لهم من نفوذ على أتباعهم، تصبح المسألة واضحة. وما يدعم وجهة نظرنا هذه، وكما سنرى، أن كلّ جنوب غرب الأندلس عملياً حذا حذوهم في الخضوع أو التحالف مع الغزاة في الأيام الأولى من الغزو. يبدو في الواقع وكأن كل سكان ذلك الجزء من إسپانيا كان مخلصاً لسلالة غيطشة ومستعداً للقبول بالظروف الجديدة فيما آلت إليه الأمور، حيث لم تصدر المعارضة سوى عن فرقة صغيرة مؤيدة لرودريغو.

غالباً ما تُعزى المقاومة الضّعيفة التي أبدتها مناطق جنوب غرب إسپانيا أمام الفتح الإسلامي إلى رخاء العيش والمناخ المعتدل للأندلس التي استنز فت طاقة القوط. ولكن تلك الفرضية تتهاوى أمام ما نعرفه عن المقاومة العنيدة التي أبدتها بعض المدن المعزولة – مثل ماردة – حيث كان فريق رودريغو هو المسيطر، والنّضال الطّويل الذي استمرّ والذي سنتطرّق إليه لاحقا على أرض إشبيلية Bevilla كما كانت استمى إشبيلية والأقاليم المحيطة بها لقرون لاحقة. في حين أنه في حال كان استنتاجنا بقيام تحالف مع طارق بن زياد وموسى بن نُصير صحيحاً، يصبح استسلام المدن ذوات الأسوار المحصنة مثل إشبيلية وقرمونة مع قليل من المقاومة أو دون مقاومة على الأطلاق، مفهوماً.

إنّ مجمل التعامل مع عائلة غيطشة، ليس من جانب الغزاة فحسب، وإنما كذلك الخليفة الأموي في دمشق، يظهر الأهمية التي أُوليت للنّوايا الحسنة التي أبداها هؤلاء الأمراء. ففي فترة الفتح الإسلامي وفيما بعد، عندما زار أحفاد غيطشة قصر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في دمشق، أعيد الاعتراف بمكانة العائلة الرّفيعة، واستقبل أبناؤها كضيوف مكرّمين وليس كأعداء مهزومين.

يخبرنا رودريغو الطّليطلي ولوكاس ابن توي أنّ قيام غيطشة بهدم أسوار أكثر المدن

<sup>(1)</sup> Alkuttiyyah in J.A., p. 430.

تحصيناً أسهم في تسهيل مهمة الفاتحين المسلمين. ولكن الكتّاب المسلمين لم يشيروا بتاتاً إلى تخريب تلك الحصون، وإن صدقت سجلات القرن الثّالث عشر فقد كان ينبغي أن تكون الأسوار المهدّمة ظاهرةً للعيان في جميع الاتجاهات إبّان الغزو الذي حصل بعد خمس سنوات تقريباً من تنفيذ أمر الهدم وفق الحوليّات. على العكس من ذلك، لقد أشار الكتّاب العرب باستمرار إلى المدن المسوّرة التي استسلمت بعد توقيع معاهدات معها أمام التّقدّم الكبير للفاتحين، وأعربوا عن الإعجاب الذي أثارته في اذهانهم عظمة ومنعة تلك المباني المهيبة والطّرق والجسور التي تركها الرّومان، والتي أمر القادة المسلمون على الفور بإصلاح ما خرب منها.

وبعد هزيمتهم في المعركة التي دارت عند بحيرة الأغونا دي لا خاندا<sup>(1)</sup>، انسحبت فلول جيش رو دريغو<sup>(2)</sup> إلى مدينة أسيدو التي تعرف حالياً باسم مدينة صيدونيا<sup>(3)</sup>، في محافظة قادس والتي تشرف على السهول الواقعة تحتها من ارتفاع شاهق يجعل أيّة محاولة لمهاجمتها صعبة جداً<sup>(4)</sup>. وكتب المقري عما حدث حينها على الشّكل التّالي:

<sup>(1)</sup> تعرف باسم معركة وادي لكّه، او موقعة البحيرة. (م)

<sup>(2)</sup> يسمّيه العرب للدريق أو رُذريق، كما ورد في المقري. (م)

<sup>(3)</sup> سمّاها العرب شذونة. (م)

<sup>(4)</sup> يتبنّى دوزي (Recherches, i. 313) وجهة نظر فلوريس (Recherches, i. 313) بأن خيريث (شريش)، وليس مدينة صيدونيا، هي أسيدو الرّومانية. في الفترة التي كتب فيها فلوريس، كان المقبول عموماً أنّ رودريغو هُزم على ضفاف نهر وادي لكة (غواداليته -Guada فلوريس، كان المقبول عموماً أنّ رودريغو هُزم على ضفاف نهر وادي لكة (غواداليته حصلت على ضفاف بحيرة لا خاندا، بالقرب من نهر برباط الصّغير الذي يصبّ في البحر إلى الشّرق من على ضفاف بحيرة لا خاندا، بالقرب من نهر برباط الصّغير الذي يصبّ في البحر إلى الشّرق من رأس طرف الغار Cape Trafalgar، وبالقرب من الطّريق الرّوماني من الجزيرة إلى قادس. من غير المعقول أن نتصوّر أنّ فلول جيش رودريغو المهزوم، الباحثة عن ملاذ، عبرت مدينة شذونة ذات التّلال الوعرة، على بعد اثني عشر أو خمسة عشر ميلاً من ميدان المعركة، للاحتماء بمدينة سهلية، تبعد عنها ضعفي المسافة. نعتقد أنه من الصّحيح القول إنّ دوزي لم يزر جنوب إسهانيا، وبذلك فهو غير مطّلع على الطّبيعة الجغرافية للمنطقة. هناك خمسة طرق رومانية تقود من مدينة صيدونيا في اتجاهات مختلفة، واحدة منها تتجه إلى مدينة بيخير دي لا فرونتيرا Bejer de la الرّومانية، وهي عادة لا تزال تمارس إلى اليوم.

"وتسامع النّاس من أهل برّ العدوة بالفتح على طارق بالاندلس وسعة الغنائم فيها، فأقبلوا نحوه من كل وجه، وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقشر، فلحقوا بطارق، وارتفع أهل الأندلس عند ذلك إلى الحصون والقلاع، وتهاربوا من السّهل ولحقوا بالجبال، ثم أقبل طارق حتى نزل بأهل مدينة شذونة، فامتنعوا عليه، فشد الحصر عليهم حتى نهكهم وأضرهم، فتهيأ له فتحها عنوة، فحاز منها غنائم، ثم مضى منها إلى مورور [وربما مورون]، ثم عطف إلى قرمونة فمرّ بعينه المنسوبة إليه، شم مال على إشبيلية فصالحه أهلها على الجزية، ثم نازل أهل إستجة وهم في قوة ومعهم فل عسكر لُذريق. فقاتلوا قتالاً شديداً حتى كثر القتل والجراح بالمسلمين، ثم إنّ الله تعالى أظهر المسلمين عليهم فانكسروا، ولم يلق المسلمون فيما بعد ذلك حرباً مثلها»(۱).

يكتسب ذكر جيش رودريغو هنا أهمية كما هي الحال بالنسبة للجملة التّالية (.p):

«وقذف الله الرّعب في قلوب الكفرة لما رأوا طارقاً يوغل في البلاد، وكانوا يحسبونه راغباً في المغنم عاملاً على القفول، فشقط في أيديهم، وتطايروا عن السّهول إلى المعاقل، وصعد ذوو القوة منهم إلى دار مملكتهم طُليطلة»(2) بهدف الصّمود والمقاومة داخل أسوارها.

أما مدينة صيدونيا، أو شذونة، فمعلقة على نتوء جبلي في سلسلة جبلية تشكل جزءاً من جبال سيرانيا دي روندا وقد يكون المسيحيون الذين هربوا إليها لجأوا فعلياً إلى الجبال للاحتماء فيها. ولكن لا توجد جبال على مسافة عشرة أميال أو أكثر من شريش.

يبيّن غايانغوس من خلال سلسلة من التّحريفات وذلك بسبّ الحروّف التي يستخدمها عرب الأندلس وأفريقيا كيف أن وادي برباط الذي كانوا يسمّونه كذلك وادي بكة، قد يكون تغيّر ليصبح اسمه وادى لكة. (.7 – Makkari, i. 526)

<sup>(1)</sup> Makkari, i. 275.

المقاطع العربية مأخوذة بنصّها من المقّري، نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب، تحقيق إحسان عبّاس، دار صادر، 1988. ج1، ص 259 - 260.

<sup>(2)</sup> المقري، ج1، ص 260.

يتعيّن علينا الآن أن نعود إلى الأمراء القوط.

بعد معركة بحيرة لا خاندا مباشرة، طلبوا من طارق أن يسلمهم رسالة إلى قائده موسى بن نُصير في شمال أفريقيا يشرح فيها الاتفاق الذي عاهدهم عليه؛ فأجابهم طارق بما طلبوا لكن موسى بن نُصير لم يشأ أن يتحمّل مسؤولية اتخاذ القرار، فأرسلهم إلى الخليفة أمير المؤمنين في الشّام، «فلمّا وصلوا إلى الوليد أكرمهم وانفذ لهم عهد طارق في ضِياع والدهم وعقد لكل واحد منهم سجلاً»(1). يبدو من ذلك أنّ الخليفة عامل أولاد غيطشة بسخاء(2)، وكان يمكن أن يوصف تعامله معهم بأنه مبالغ به لو أنهم جاؤوا ضارعين متوسّلين عطف فاتح بلادهم. كما أنّ عدم اكتراث الوليد لهم كان سيثير الشّكوك. فقد كان الأمراء القوط في موقع يجعلهم قادرين على إثارة البلبلة إن لم يعلنوا و لاءهم لقادة الأندلس الجدد، و لا شك أنّ الخليفة كان مدركاً لهذا الواقع. لقد كان مسيحيّو إشبيلية قد ثاروا على الحامية الصّغيرة التي تركها موسى بن أصير هناك، وقتلوا ثلاثين من رجالها، وأرغموا الباقين على الالتحاق بالجيش الذي كان يحاصر ماردة (3).

لم يكن قد وصل البلاد عددٌ كبير من المسلمين وكانوا موزّعين في مناطق عدّة، وعليه فلو أن الشّكوك انتابت القوط الرّاغبين في السّلم في جنوب غرب البلاد بأنّ الأمراء السّاعين لاستعادة أملاكهم إنما عوملوا كالسّاعين إلى الحصول على عطايا، لكان الوضع أكثر خطورة ممّا نقله الكتاب العرب.

وأيّاً كانت حقيقة الأمر، فما من شك بأنّ الخليفة الوليد فعل قُصارى جهده لإرضاء الأمراء. فهو لم يصدّق فقط على الاتفاق الذي عقدوه مع طارق بن زياد، بل أعطى كلاً

<sup>(1)</sup> Makkari, i. 275.

النص المنقول عن المقري، ج 1، ص 266.

<sup>(2)</sup> Ii. 14.

<sup>(3)</sup> Conde, i. 45 - 6.

يقول المقري إنّ المسيحيين قتلوا ثمانين من المسلمين، وإنّ إشبليلية استسلمت بعد معركة قصيرة، لكنّ موسى بن نُصير واجه مقاومة في ماردة. (Makkari, i. 285).

منهم وثيقة إضافية تضمن لهم ولذريتهم من بعدهم ملكية كل الأراضي المذكورة في المعاهدة وتحميهم من تعرضهم للسلب من جانب العرب الوافدين للإقامة فيها.

وعن ذلك كتب المقري: «فقد موا الأندلس، وحازوا ضِياع والدهم أجمع، واقتسموها على موافقة منهم، فصار لكبيرهم ألمند ألف ضيعة في غرب الأندلس فسكن من أجلها إشبيلية مقترباً منها، وصار لأرطباش [أرطباس] ألف ضيعة، وهو تلوه في السّن، وضياعه في موسطة الأندلس، فسكن من أجلها قُرطُبة، وصار لثالثهم وقلة [رُمُلة] ألف ضيعة في شرقي الأندلس وجهة النّغر، فسكن من إجلها مدينة طليطلة، فكانوا على هذه الحال صدر الدّولة العربية، إلى أن هلك ألمند كبيرهم، وخلف ابنته سارة المعروفة بالقُوطيّة وابنين صغيرين» (1).

(1) Makkari, ii. 14.

ورد في كتاب المقري أنه بعد وفاة ألمند والدسارة، «فبسط أرطباش يده على ضياعهم وضمها إلى ضياعه، وذلك في خلافة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، فأنشأت سارة بنت ألمند مركباً بإشبيلية حصيناً كامل العدة، وركبت فيه مع أخويها الصّغيرين تريد الشّام حتى نزلت بعسقلان من ساحلها ثم قصدت باب الخليفة هشام بداره بدمشق، فأنهت خبرها، وشكت ظلامتها من عمّها واستعدت عليه، واحتجّت بالعهد المنعقد لأبيها وأخويه على الخليفة الوليد بن عبد الملك، فأوصلها هشام إلى نفسه، وأعجبته صورتها وحزمها، وكتب إلى حنظلة بن صفوان عامله بإفريقية بانصافها من عمّها أرطباش وامضائها وإخويها على سُنّة الميراث فيما كان في يد والدها مما قاسم فيه أخويه، فأنفذ لها الكتاب بذلك إلى عامله بالأندلس أبي الخطار ابن عمّه، فتم لها ذلك». (المقرّي، ج 1، ص 266 – 267)

يضيف شِربونّو Cherbonneau في ترجمته لابن القُوطيّة بعض التّفاصيل، وفيها أنّ الصّكوك التي أعطاها الخليفة الوليد للأمراء نصّت على أن يحافظوا على الحياد. لقد تمّت ترجمة «ضياع» villages كما وردت في نص المقري إلى «مزارع» farms. كان اسم ابني ألمند ماتروبال وأوباس، ويقال إنّ الأخير مات في جليقية (غاليثيا). ويقول غايانڠوس (Makkari,) لكن هذا (ii. 415) إنه كان الأسقف أوباس الذي قتل في كوڤادونڠا Covadonga (صخرة بلاي) لكن هذا خطأ واضح، فألمند لم يكن سوى طفل في عام 711، ومعركة كوڤادونڠا جرت في عام 718. في كتاب «أخبار مجموعة في فتح الأندلس» Akhbar Majmua وهو عمل مجهول المؤلف يعود إلى القرن الحادي عشر، ورد أن الخليفة الوليد استقبل الأمراء بحفاوة وأنفذ لهم ما عاهدهم عليه طارق بن زياد في استعادة ملك أبيهم، وأعطى كلاً منهم صكاً (هل هي نسخة من

ولم تنته معاملة المسلمين لأبناء غيطشة عند هذا الأمر، ففور الاستيلاء على طُليطلة، تم تعيين الأسقف أوباس، أخي غيطشة، حاكماً على المدينة (1)، في حين عاد موسى بن نُصير إلى دمشق بأمر من الخليفة، وواصل طارق بن زياد حملته في شمال إسپانيا. ونحن نقر بأن كل هذا يظهر بأن طارق بن زياد وموسى بن نُصير قاما بغزو إسپانيا كحليفين لأبناء الملك الشّرعي، الذين حُملوا على الاعتقاد بأنّ الهدف الأول من الغزو كان إعادة ملكهم إليهم بوصفهم الوارثين الشّرعيين لغيطشة. لقد جاءت المقاومة الرئيسية من أنصار رودريغو (لُذريق) مغتصب العرش. لكن المؤرّخين العرب، سواء فعلوا ذلك عمداً أم بغير قصد، أخفوا الوقائع وموّهوا السّبب الحقيقي للغزو لكي ينسبوا المجد كله لأبناء أمّتهم. وهي رؤية لدور المؤرّخ لا تنسجم سوى مع الأفكار السّائدة في ذلك الوقت (2).



المعاهدة؟) وأعطاهم امتياز ألا يقفوا للذاخلين إلى الغرفة التي يتواجدون فيها [«وجعل لهم ألا يقوموا لداخل عليهم»، المقري، ج 1، ص 266]. تختلف هذه الرّواية عمّا نقله ابن القُوطيّة والعائد كذلك إلى القرن الحادي عشر. حيث ورد في «اخبار مجموعة في فتح الأندلس» إنه عندما عاد الأمراء إلى إسپانيا «أسياداً على أملاك والدهم»، فإنهم «اقتسموها على موافقة فيما بينهم». في حين يقول ابن القُوطيّة إن القسمة تمت بموجب المعاهدة. (,Akhbar Majmua

<sup>(1)</sup> Dozy, G. der M., i. 269.

<sup>(2)</sup> هناك أمر ثانوي تجدر الإشارة أليه وهو أن قصر عمرة Kusair Amra وهو من المباني الأموية الشّهيرة، في الجانب الشّرقي من نهر الأردن على خط مستقيم من ضفة البحر الميت الشّمالية، توجد على جدرانه صور لشخصيات تاريخية، منها صورة لرودريغو (لُذريق) بوصفه واحداً من أعداء الإسلام [الذي قضى عليه القائد طارق بن زياد في معركة وادي بكة]. وهناك أيضا نقش للقيصر البيزنطي وللنّجاشي ملك الحبشة وآخر لكسرى ملك الفرس. (٧٠). (Amra.

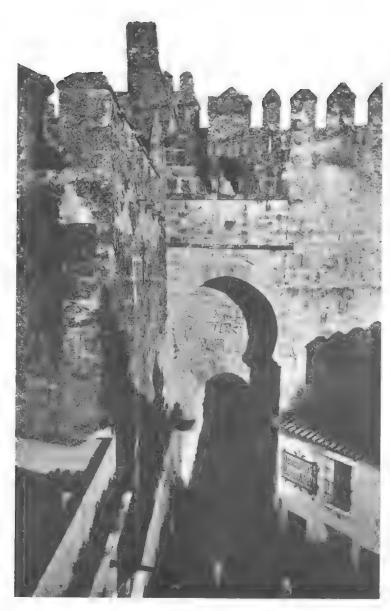

بوابة إشبيلية في قرمونة: أعمال رومانية مع إضافات إسلاميّة.

## الفصل الثّالث السلالة المولّدين الملكيّة

تتعدد العائلات المتحدّرة من آخر ملوك القوط الشّرعيين والتي ورد ذكرها كثيراً في تاريخ الأندلس في القرن التّاسع، بحيث أننا عملنا على رسم شجرة عائلة لكل منها انطلاقاً من الجدّ الأول في الجداول الملحقة بهذا الكتاب. وأوردنا المراجع التي استندنا إليها في رسم تسلسل كل شخص، وأضفنا استفساراً بالقرب من أسماء أولئك الذين افترضنا أنهم من أبناء تلك الذّرية في غياب سجلات ومراجع تدعم ذلك، أو أننا لم نتمكن من العثور عليها. نأمل أن يجد القارىء بمساعدة هذه الجداول صعوبة أقل في تتبع العلاقات المعقدة للمولّدين (ذوي الأصل أو النسب المختلط) مع الإسپان من جهة، ومع العرب من جهة ثانية، خلال فترة متشابكة ومعقّدة من الحرب الأهلية.

يقول المقري (مراجعة الفصل السّابق) إنّ رُمُلة حصل على ألف مزرعة (ضيعة) في الثّغر، واختار العيش في طُليطلة للاعتناء بها ومتابعتها.

خلال فترة حكم الأمويين لقُرطُبة، عُرفت الأراضي التّابعة لطُليطلة باسم التّغر الأدنى، في حين أنّ تلك التّابعة لآراغون سميت التّغر الأعلى (1). وبين أراضي رُمُلة في منطقة طُليطلة وتلك التي كان يملكها أخوه أرطباس، في «وسط الأندلس» يمتد جبل الشّارات (سييرًا مورينا) ويمرّ عبره الطّريق الرّئيسي إن لم يكن الوحيد المستخدم حالياً للسّكك الحديديّة كما يعبره الطّريق السّريع من الجنوب باتجاه طُليطلة ومدريد. يعرف هذا الممر أو الوادي باسم ديسپينياپيروس Despeñaperros pass ويقع

<sup>(1)</sup> Makkari, i. 47.

بالقرب من بقايا كاستولو الرّومانية والتي كتب عنها سترابو Strabo بوصفها واحدة من مدن أورتانيا الرّاقية، بالقرب من الحدود الشّرقية لباطقة (Baetica (1) قد أصبح اسم كاستولو في العربية كشطالي (Kashtalah وفي الإسپانية كاثلونا عربية كشطالي (Kashtalah وفي الإسپانية كاثلونا المزرعة بقايا من مدينة كاثلونا اليوم سوى مزرعة تعرف بذاك الإسم. وتوجد في داخل المزرعة بقايا آثار رومانية بينها حمّامات ومدرّج روماني، ويقطع النّهر جسر حجري نُقشت أسفله كتابات رومانية يمكن قراءتها من على مركب فوق النّهر. وعلى تلة مرتفعة قليلا، على بعد أقل من مئة متر (3) خارج الأسوار الرّومانية، توجد بقايا القلعة الإسلاميّة المنبعة التي ذكرها دوزي وغيره من الكتّاب (4).

ولو أنّ الغزو تم، كما نعتقد، في الظّاهر أو في الحقيقة بهدف رئيسي هو إعادة ملك غيطشة إلى أبنائه، يمكننا أن نفهم خشية موسى بن نُصير من القلاقل التي كان يمكن أن تنشأ عن اندفاع طارق بن زياد في طُليطلة، التي كان أهلها يترددون بين ولائهم لرودريغو وأبناء الملك غيطشة، حيث كان من شأن التّعامل بحكمة ودپلوماسية أن يحقّق مزيداً من الانتصارات دون سفك للدّماء. يبدو هذا الأمر أكثر ترجيحاً من القول بأنّ موسى بن نُصير حاول وقف تقدّم طارق بن زياد السّريع لأنه كان يغار من نجاحه، لأنّ موسى بن نُصير كان قائداً عسكرياً ورجل دولة ذا مكانة عالية لكي يخشى من أن يحلّ القائد البربري مكانه. لكن وإثر وفاة الخليفة الوليد المبكرة قام خليفته وأخوه سليمان (5) بعزل موسى بن نُصير، فلم تعد حنكته السّياسية تجديه نفعاً.

<sup>(1)</sup> Strabo, i. 228, 250.

<sup>(2)</sup> أورد الإدريسي مكانين شبيهين في اللفظ هما حصن قسطيلة في الشّمال (ص 335) ورابطة كشطالي (بالياء وليس بالألف المقصورة) المنيعة في الغرب (ص 247، 256). (م)

<sup>(3)</sup> ورد في الكتاب على بعد نحو مئة ياردة والياردة تساوي 91,44 سنتمتراً. (م) (4) G. der. M., i. 453.

ندين في وصف كاثلونا هذا للسيد جورج بونسور George Bonsor، عالم الآثار المتميّز الذي القت مؤلفاته عن الأندلس على مدى ثلاثين عاماً الضّوء على نواحٍ مظلمة في التّاريخ الرّوماني – الإيبيري.

<sup>(5)</sup> الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك. (م)

حكم ألمُند المناطق التي مُنحت له في إقليم إشبيلية، واستقرّ أرطباس في كاثلونا أو جيان، ورُمُلة مع عمه المطران أوباس في طُليطلة. لقد كانوا جميعهم رجالاً عظاماً وهم لا شك كان يمكن أن يشكّلوا خصوماً مرهوبي الجانب للحكم الإسلامي لو قرّروا الاتحاد في مواجهته. ولكن الخليفة الوليد، أو وزيره موسى بن نُصير، أدركا بلا شك ما سيصيب حكمهم ونفوذهم من الوهن بعد قسمة مناطق نفوذ القوط إلى ثلاثة أقسام وترتيب الأمور بحيث أن الأخوة الثّلاثة، وفي حين تم الاعتراف بهم كأمراء، كانوا مرغمين على التّخلّي عن المطالبة بالعرش. كانت غاية الخليفة الذي ضمن لهم استعادة أملاكهم أن يتقاسموها جميعهم وبالتّساوي. وجاء في وثيقة العهد أنّ كلاً من الامراء حصل على «ألف ضيعة» لا أكثر ولا أقل. وهذه القسمة المتساوية ذاتها تجعل من الصّعب على أيّ من الثّلاثة أن يطالب بالسّيادة على أخويه، وهو ما كان يمكن أن يحدث لو أنّ أكبرهم حصل على حصة الأسد من الأملاك.

لم يكن أمر قسمة الأملاك على الأخوة النّلاثة محكوماً بالصّدفة. ولو أنه أتيح لموسى بن نُصير أن يكمل سياسة المصالحة التي اعتمدها، لكان جيلان من المصاهرة كفيلين بجعل الدّويلات القُوطيّة متراساً حصيناً للمسلمين في وجه تقدّم مسيحيي الشّمال الذين، تبعاً للمعلومات المتوفرة، كان يقودهم في الفترات الأولى هاربون من فلول جيش رودريغو المعادون للمسلمين ولأبناء غيطشة على حدّ سواء. ولكن خطط موسى بن نُصير والخليفة الوليد الحكيمة لم يكتب لها الاستمرار، ونجد اليوم أن المولّدين، وهم مختلطو التسب، وكثيرون منهم من أحفاد الأمراء النّلاثة، يقودون حرباً أهلية في الأندلس. لقد كانت حرباً ضروساً امتدّت لفترات طويلة بحيث هدّدت مراراً بإطاحة الخلافة الأموية.

تولّى الأمير المُند، كما ذكر سابقاً، على ألف مزرعة في الجنوب الغربي، في قلب الأراضي المسلمة، وتمتّع بسيادته على أملاكه حتى مماته قبل سنة 745، استناداً إلى الاستنتاج المنطقي للأدلة المتوفرة.

بعد وفاة ألمُند، استولى أخوه أرطباس على أملاكه وليس المسلمون كما يمكن

للبعض أن يتوقعوا. هذا ما يقوله على الأقل المؤلفون العرب، ومن بينهم ابن القُوطيّة، وإن كان هذا السّلوك يشذّ عن طباع أرطباس كما وصفه ابن القُوطيّة نفسه. يورد پونس<sup>(1)</sup> هذه المعلومات نقلاً عن ترجمة غير منشورة لتاريخ ابن القُوطيّة أعدها خوليان ريبيرا، وتستحق أن تترجم إلى الإنكليزية نظراً لقلة المعلومات المتوفّرة عن الأمراء القوط وأسلوب عيشهم.

ونقل پونس عن ترجمة ابن القُوطيّة مقطعاً ورد فيه أنّ عبد الرّحمن بن معاوية (2) أمر بمصادرة المدن الواقعة تحت سلطة أرطباس وذلك لأن قلبه امتلأ بالحسد عندما رأى، خلال خروجه في رحلة معه، بالقرب من مقر إقامته «عدداً غير قليل من الهدايا» التي اعتاد النّاس أن يقدّموها له في كل محطّة من محطاته خلال زيارته للقرى التّابعة له. لقد صودرت أرضه واعطيت إلى أبناء أخي عبد الرّحمن، وبات أرطباس معدماً. فذهب إلى قُرطُبة وطلب من الحاجب ابن بُخت أن يستأذن له الأمير ليراه (3).

قصد أرطباس "قُرطُبة، وأتى إلى الحاجب ابن بُخت، فقال له:

«استأذن لي على الأمير، أبقاه الله، وإني أتيته لأتودّع منه، فدخل الحاجب واستأذن له، فأدخله عبد الرّحمن بن معاوية إلى نفسه، فنظر إليه في هيئة رثّة، فقال له: يا أرطباش، ما بلغ بك هاهنا؟ فقال له: أنت بلّغتني هاهنا. حُلتَ بيني وبين ضياعي، وخالفت عهود أجدادك في بلا ذنب يوجب ذلك عليّ، فقال له: وما هذا التّوديع الذي تريد أن تتودّع مني؟ أظنك تريد التّوجه إلى رومة؟ (4) قال: لا ولكنه بلغني أنك تريد التّوجه إلى

<sup>(1)</sup> Pons, pp. 86 - 7.

<sup>(2)</sup> الأمير عبد الرّحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، الملقب بعبد الرّحمن الدّاخل او صقر قريش، توفي عام 788. (م)

<sup>(3)</sup> يتابع المؤلّفان نقل أحداث تلك الواقعة عن پونس وهي مطابقة لما ورد في كتاب ابن القُوطيّة الوارد في النّص العربي. (م)

<sup>(4) &</sup>quot;Rum."? Constantinople.

ورد اسم المدينة في النّص العربي «رومة» وفي الإنكليزية "Rum"، ويتساءل مؤلفا الكتاب إن لم يكن المقصود: القسطنطينية.

الشّام، قال له: ومن يتركني أرجع إليها وبالسّيف أُخرجت عنها؟ قال له أرطباش: فهذا الموضع الذي أنت فيه تُريد أن توطِّد لولدك بعدك أم تأخذ منه ما أعطيتُك بنفسي؟ (١) قال له: لا والله، ما أريد إلا أن أوطّده لنفسي ولولدي».

وهنا قال أرطباس، دون مداورة أو استطراد، كل ما كان النّاس يأخذونه على عبد الرّحمن، فسر عبد الرّحمن من كلامه وأبدى له امتنانه، وأمر بإعادة عشرين ضيعة من ضياعه إليه، وكساه بأجمل النّياب، وحمّله بالهدايا، وولّاه القُماسة، فكان أول من يتولّى منصب القومس في إسپانيا<sup>(2)</sup>.

ويتابع پونس أنّ ابن القُوطيّة نقل عن استاذه الشّيخ الموقر محمّد بن عُمَر ابن لُبابة، قوله إنّ «الله حفظ ارطباش في فقره، لآنه كان رجلاً من خيرة الرّجال»، وسرد قصة طويلة رواها عنه ابن لُبابة الذي سمعها من أقرانه حول تعامل أرطباس مع عشرة من الأشراف الشّاميين، ومن بينهم «ميمون العابد، جدّ بني حَزم البوّابين» (4).

كتب ابن القُوطيّة: "وحكى الشّيخ [محمّد بن عُمَر] بن لُبابة، رحمه الله، عمّن أدركه من الشّيوخ: أنّ أرطباش كان من عقلاء الرّجال في أمر دنياه، وأنه دخل عليه عشرة من الشّاميين، فيهم: أبو عثمان، وعبد الله بن خالد، وأبو عبدة ويوسف بن بُخت، والصّميل بن حاتم، فسلموا وجلسوا على الكراسي المحيطة بكرسيه، فلما أخذوا مقاعدهم، وحيّا بعضهم بعضاً، دخل ميمون العابد، جدّ بني حَرْم البوّابين،

<sup>(1)</sup> ورد في النّص العربي: «أم تأخذ منه ما اتُّخِذ لك؟».

<sup>(2)</sup> ورد في النّص العربي: ﴿وَقَالَ أَرْطَبَاشُ فَعَيْنُ هَذَا الْعَمَلُ أَعْمَلُ فَيَهُ، ثُمْ عَرَّفَهُ بأَشْيَاءَ كَانَ النّاسَ يُنكرونها عليه وبيّنها له، فسُرّ بذلك عبد الرّحمن بن معاوية، وشكره عليه، وأمر له بعشرين ضيعة من ضياعه صُرفت إليه، وكساه ووصله، وولّاه القُماسة، فكان أول قومس بالأندلس».

<sup>(3)</sup> معظم المقاطع الواردة مأخوذة بنصّها عن ابن القُوطيّة، ص 58. مع تعديل في الجمل التي الختلفت فيها الترجمة عن العربية، وقد تم التنويه إلى ذلك في مواضعه. (م)

<sup>(4)</sup> يصف عُايانغُوس (Makkari, ii. 416) في ملاحظته بشأنَّ هذه الواقعة نقلاً عن المقري أنّ ميمون كان زاهداً متعبّداً (fakir). (كتب المقري: إنّ ميمون «كان في عداد الشّاميين، إلا أنه كان شديد الانقباض عنهم لزهده وورعه، فلما بصر به أرطباش قام إليه دونهم إعظاماً». المقري، ج 1، ص 267. (م)

وهو أحد الموالي الشّاميين، فلما رآه أرطباش داخلاً قام إليه والتزمه وجعل يقوده إلى كرسيّه الذي قام منه، وكان مصمّداً بالذّهب والفضة، فأبى الرّجل الصّالح الجلوس عليه، وقال له: لا يحلّ لي هذا، وجلس في الأرض فجلس معه ثم قال له: ما جاء بمثلك إلى مثلي؟ فقال له ميمون: قدمنا إلى هذا البلد وظننا أنّ ثواءنا لا يطول فيه، ولم نستعد للمُقام، فحدث من الاضطراب على موالينا بالمشرق ما نتوهم أنا لا نعود إلى موضعنا منه، وقد وسّع الله عليك، فأريد أن تعطيني ضيعة من ضياعك أعتمرها بيدي، وأؤدّي لك الحق منها، وآخذ الحق، فقال له أرطباش: لا والله، ما أرضى أن أعطيك ضيعة مناصفة، ودعا بوكيل له، فقال له: ادفع إليه المجشّر (المرعى) الذي على وادي شوش، وما فيه من البقر والغنم والعبيد، وادفع اليه القلعة بجيان، وهي المعروفة بقلعة خزم ملكه»(١).

وبعد مغادرة ميمون، لام الأشراف الشّاميّون أرطباس على تصرفه السّخي مع «شخص معدم فقير» مقابل إهماله لهم. وكان رد أرطباس عليهم ملفتا لأنه يظهر أنّ المسيحيين ما كانوا يخشون في ذلك الوقت إظهار تمسّكهم بعقيدتهم. فبعد أن يقول للصّميل إنّ «أهل ديانتك يخبروننا أنّ أدبهم لم يأخذُك ولو أخذك لم تنكر عليّ برّ من بررتُ»، ثم يضيف «وقد رَوينا عن المسيح، صلّى الله عليه وسلم، أنه قال: مَن أكرم الله من عباده وجبت كرامتُه على جميع خلقه»(2).

ورغم أن ترجمة شربونو لابن القُوطيّة تسرد الأحداث نفسها التي أوردها پونس، فإنها تختلف عنها في بعض التّفاصيل. فهو يقول إنّ «الهدايا العديدة» التي ملأت صدر عبد الرّحمن بن معاوية حسداً، كانت مُهداة من أتباع أرطباس، وإنّ مصادرة أملاك أرطباس أرغمته على اللجوء إلى أبناء أخويه. وهذا أكثر ترجيحاً مما ذُكر بشأن أبناء أخوة عبد الرّحمن في سلالته، ما عدا

<sup>(1)</sup> النّص العربي منقول نصاً من كتاب: «تاريخ افتتاح الأندلس»، ابن القُوطيّة، تحقيق إبراهيم الإبياري، ص 57 – 60. (م)

<sup>(2)</sup> ابن القُوطيّة، ص60.

بعض أبناء عمومته، إذ قتل العبّاسيون كل أفراد عائلته قبل فترة قصيرة (١).

ويقول شربونو إنّ عبد الرّحمن أعاد إلى أرطباس عشرين «إقطاعية» بدلاً من عشرين «قرية» كما يورد پونس. والإقطاعية يمكن أن تضمّ عدة قرى، وهذا يشرح استعادة الأمير سريعاً لثروته ونفوذه.

ونجد في ترجمة وقائع زيارة الأشراف الشّاميين بعض المقاطع الموحية التي اغفلها پونس وغايانعوس ووردت في رواية المقّري الذي نقل كيف أن الصّميل بن حاتم لام أرطباس واعتبره غير جدير بعرش أبيه لأنه يفعل الخير في غير أهله<sup>(2)</sup>.

وفي روايته لتلك الواقعة، يقول ابن القُوطيّة في كتاب «افتتاح الأندلس»: «فشكر (ميمون) وقام، وعاد أرطباش إلى مقعده [أو عرشه كما يبدو من الأصحّ أن نسمي كرسياً ملبَّساً بالذّهب والفضة]، فقال له الصّميل: يا أرطباش، ما يعجزك من سلطان أبيك إلا نفاد الطّيبة، أدخل عليك وأنا سيد العرب بالأندلس، ويدخل أصحابي هؤلاء معي وهم سادات الموالي بالأندلس، فلا تُزِدنا من الكرامة على القعود على العيدان، ويدخل هذا السّوَّال فتصير من إكرامه إلى حيث صرت، فقال له أرطباش: يا أبا جوشن، أهل ديانتك يخبروننا أنّ أدبهم لم يأخذك، ولو أخذك لم تنكر عليّ برّ من بررت، وكان الصّميل أمّياً لا يقرأ ولا يكتب(3) – إنكم أكرمكم الله إنما تكرمون لدنياكم وسلطانكم، وهذا الذي أكرمته إنما أكرمته لله عزّ وجل، وقد رّوينا عن المسيح، صلّى الله عليه وسلم، أنه قال: من أكرم الله من عباده وجبت كرامتُه على جميع خلقه».

ينبغي هنا الإشارة إلى أن الصّميل كان جاهلاً لا يعرف القراءة ولا الكتابة. ويضيف

<sup>(1)</sup> ورد في النّص الذي رواه ابن القُوطيّة، ص 57 - 58: "ومن أخبار أرطباش: أنَّ عبد الرّحمن بن معاوية أمر بقبض ضياعه التي كانت بيده، وأوجب ذلك أنه نظر إلى قبّته يوماً في بعض غزواته معه، وحولها من الهدايا غير قليل، إذا كانت الهدايا تتلقاه في كل محطّة من ضياعه فنفس ذلك عليه، فقُبضت منه وصار عند بني أخيه حتى ساءت حاله، فقصد قرطبة، وأتى إلى الحاجب ابن بُخت، فقال له (...)».

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 52 - 3.

<sup>(3)</sup> إن كون شريف عربي أمّياً في القرن الثّامن أمر نادر حتى أشار إليه ابن القُوطيّة.

ابن القُوطيّة أنّ وَقع ما قاله أرطباس على الصّميل كان شديداً، فصمت، «فكأنّما ألقمَهُ حجراً».

وهنا تدخل من جاؤوا مع الصّميل «فقال له القوم: دع هذا، وانظر فيما قصدنا له، حاجتنا وحاجة الرّجل الذي قصدك وأكرمته واحدة. فقال: أنتم ملوك، وليس يرضيكم إلا الكثير، ووهبهم مئة ضيعة، صار منها لكل واحد منهم عشر ضياع منها: طُرش لأبي عثمان، والقُنتين لعبد الله بن خالد، وعُقبة الزّيتون بالمدوّر للصّميل بن حاتم»(1) (2).

تشير هذه القصة إلى مدى اتساع أملاك أرطباس، فرغم عدم قدرتنا على تحديد مكان القُنتين El - Fennetin وعُقبة الزّيتون Okbet az - Zitun، فإنّ نظرة سريعة إلى الخارطة تظهر المسافة الشّاسعة بين طُرش والمدوّر وجيان ونهر وادي شوش.

وتجدر الإشارة إلى نقطتين أو ثلاث في رواية هذه الأحداث.

يتحدّث أرطباس خلال مقابلته مع عبد الرّحمن بن معاوية عن «العهود» التي أبرمها أجداد عبد الرّحمن معه. إنّ استخدام الكتّاب المسلمين لكلمة «العهود» بالطّريقة نفسها للإشارة إلى إعادة أملاك غيطشة إلى أبنائه، يدعم حجتنا بشأن السّبب الرّئيسي وراء الغزو وموقف الأمراء في ذلك الوقت. ويؤكد ذلك أيضاً قول أرطباس لعبد الرّحمن «أم تأخذ منه ما أعطيتُك بنفسي؟». ورغم فقره، لا بدّ أن أرطباس كان يشغل مكانة عليا بين بني قومه. فهو كما يقول پونس، «قال دون مداورة أو استطراد، كل ما كان النّاس يأخذونه» على عبد الرّحمن. لقد فعل كما يفعل شخص لديه الحق في أن يتحدّث عن الأمر.

وأخيراً، فقد ولاه عبد الرّحمن مرتبة القماسة، ليكون أول من يشغل منصب قومس وأخيراً، فقد ولاه عبد الرّحمن مرتبة القماسة، ليكون أول من يشغل منصب قومس Count في إسپانيا، وبالإضافة إلى ذلك يذكر ابن حيّان أن أرطباس، "قُمس إسپانيا، وسيّد النّصارى، وجامع الجزية» هو الذي اقترح أن تقيم القوات العربية التي تم استقدامها في حوالي العام 740 للمساعدة في إخماد ثورة البربر، على اراضي الدّولة.

<sup>(1)</sup> ابن القُوطيّة، ص 59 - 60. وردت الفنتين في كتاب ابن القُوطيّة «الفتتين» وعقبة الزّيتون «عقدة الزّيتون» ربما يكون ناجماً عن خطأ مطبعي. (م)

وهـذا دليـل آخر، ليس على أهميته في البلاد، وإنما على العلاقات الودية بينه وبين من يفترض أنهم غزوا بلاده(1).

ليس من السّهل تصديق الرّواية التي تقول إنّ بطل هذه الأحداث قام بسلب ممتلكات أبناء أخيه اليتامى، ولكن إن كان ذلك ما حصل، فما من شكّ أن سارة وأخويها حرموا ظلماً من ميراثهم بعد وفاة أبيهم ألمُند. لقد عملت على استعادة تلك الأملاك من أبي الخطار، حاكم الأندلس، ولكن دون جدوى، وعندها قامت بإعداد سفينة في إشبيلية وركبتها مع أخويها وأبحرت إلى الشّام قاصدة باب الخليفة نفسه لتطلب منه إنصافها وأخويها. يعتقد أن هذه الزّيارة حصلت في حوالي العام 745، لأن أبا الخطار لم يحكم بالأندلس سوى في عامي 745 و746، وعليه فمن الواضح أن الأمراء القوط تولّوا بأنفسهم إدارة أملاكهم لثلاثين عاماً على الأقل بعد الفتح الإسلامي (2).

وصلت سارة وأخواها إلى دمشق بسلام، وأحسن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك استقبالهم. فأخبرته عن مصابها، وطلبت منه أن ينصفها لما حصل لها مع عمّها، ويصدر أوامره إلى حاكم الأندلس لكي يعيد إليها وإلى أخويها كل الأراضي التي ورثوها عن أبيهم، «كما ورد في عهد التّنازل الذي عقده طارق بن زياد مع أبيها، وأكّده سلفه، الخليفة الوليد».

«سُرَّ الخليفة بمقابلة سارة، وأعجبته جرأتها كثيرا، فأحسن معاملتها، واستقبلها في مجلسه، وعندما أبدت رغبتها في الرّحيل، أعطاها كتاباً إلى والي شرق أفريقيا [كان يمانياً] وأمره بإصلاح ما أصابها من ضرر على أيدي عمّها أرطباس». وكانت النّتيجة

<sup>(1)</sup> Dozy, Recherches, i. 86.

<sup>(2) &</sup>quot;فبسط أرطباش يده على ضياعهم وضمها إلى ضياعه، وذلك في خلافة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، فأنشأت سارة بن ألمند مركبا بإشبيلية حصيناً كامل العدة، وركبت فيه مع أخويها الصّغيرين تريد الشّام حتى نزلت بعسقلان من ساحلها ثم قصدت باب الخليفة هشام بداره بدمشق، فأنهت خبرها، وشكت ظلامتها من عمّها واستعدت عليه، واحتجت بالعهد المنعقد لأبيها وأخويه على الخليفة الوليد بن عبد الملك، فأوصلها هشام إلى نفسه، وأعجبته صورتها وحزمها، وكتب إلى حنظلة بن صفوان عامله بإفريقية بانصافها من عمها أرطباش وامضائها وإخويها على سُنة الميراث فيما كان في يد والده مما قاسم فيه أخويه، فأنفذ لها الكتاب بذلك إلى عامله بالأندلس أبي الخطار ابن عمّه، فتم لها ذلك، المقري، "نفح الطّيب"، ج 1، ص 266.

أن استعادت سارة وأخواها كامل أملاكهم وحقوقهم.

وعندما كانت سارة في مجلس الخليفة هشام، «رأت عنده حفيده عبد الرّحمن بن معاوية الدّاخل بعد إلى الأندلس». وقبل مغادرتها الشّام، زوّجها الخليفة من عيسى بن مزاحم، الذي جاء معها إلى الأندلس حيث وقف إلى جانبها لكي تستعيد أملاكها من عمها أرطباس. وأنجبت سارة منه ولدين، هما إبراهيم وإسحق، «فأدركا الشّرف المؤثل والرّياسة في إشبيلية» موطنهما، واشتهرا ونالا التقدير والاحترام لانتسابهما إلى أمّهما سارة القُوطيّة ابنة آخر ملوك القوط في الأندلس(1).

تُوفيَ زوج سارة الأول عيسى «في السّنة التي مُلِّك فيها عبد الرّحمن الأندلس» (756 م)، فتزوجت بعد فترة وجيزة من عُمير بن سعيد اللَّخمي (2). يقول المقري إن سارة لطالما لقيت التّكريم والحفاوة في بلاط عبد الرّحمن الأول في الاندلس. ويعزو المقري ذلك إلى أنها التقته في بلاط الخليفة هشام عندما كان أصغر أحفاده، دون أن يتنبأ له أحد بأنه سيولى المُلك. لكن الأرجح على ما يبدو أن إكرام عبد الرّحمن لها

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 51.

<sup>(2)</sup> Ibid., ii. 52, 415; and Al - Kuttiyyah in J.A. p. 434.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة العربية التي بين يديكم تعتمد اسم زوج سارة الثّاني كما أورده ابن القُوطيّة والمقري وهو عُمير بن سعيد اللّخمي وليس عبد الرّحمن بن عُمَر بن سعيد اللّخمي كما ورد في النسخة الانكليزية. (م) وقد ورد الاسم لدى المؤلفين على النّحو التّالي: «وأنكحها الخليفة هشام من عيسى بن مُزاحم فقدم معها الأندلس وقبض ضياعها وهو جدُّ ابن القُوطيّة، وولد له منها ولدان: إبراهيم وإسحاق، ثم توفي عنها في العام الذي دخل فيه عبد الرّحمن بن معاوية الأندلس فتنافسها حيوة بن ملامس الملحجي وعُمير بن سعيد اللَّخمي، فعنى ثعلبة بن عبيد الجُذامي بعُمير عند عبر الرّحمن ابن معاوية فانكحه إيّاها وولدت له: حبيب بن عُمير جدّ بني سيّد وبني حجّاج وبني مسلمة وبني حجز الجر، وهؤلاء أشراف ولد عُمير بإشبيلية، إذ كان له أو لاد من غيرها ولم يشرفوا شرف هؤلاء البن القُوطيّة، ص 32).

<sup>«</sup>وكانت أيام وفادتها على الخليفة هشام رأت عنده حفيده عبد الرَّحمن بن معاوية الدَّاخل بعد إلى الأندلس، وعرفها، فتوسّلت بذلك إليه لمّا ملك الأندلس ووفدت إليه، فاعترف بذمامها وأكرمها، وأذن لها في الدِّخول إلى قصره متى جاءت إلى قرطبة فيجدّد تكرمتها ولا يحجب عياله منها، وتوفّي زوجها عيسى في السّنة التي ملك فيها عبد الرّحمن الأندلس، فزوّجها عبد الرّحمن من عُمير بن معيده. المقرى، ج1، ص 267)

كان لأسباب سياسية. لقد كان عرشه قوي البنيان، ولا بدّ أنه كان يرى أن من مصلحته أن يضمن ولاء سارة وأبنائها وأتباعها لما لهم من نفوذ قوي، ولكونهم يجمعون بين عنصرين من عناصر الخصومة بالنسبة له – القوط والعرب اليمانيون. لقد كان العرب اليمانيون هم الذين يشكّلون خطورة عليه بشكل خاص، لأنّ العبّاسيين كانوا على اتصال بأبي الصبّاح اليَحصُبي، شيخ اليمانية في غرب الأندلس الذي أعلن ولاءه لخلافتهم فأرسلوا له راية سوداء (لواء آل البيت) على رأس قناة رمح (1).

يقول المقري نقلاً عن أحد المراجع أنه «لما مَلَك [عبد الرّحمن بن معاوية] الأندلس» [والحقيقة أنه لا هو ولا إي ممن خلفوه فعلوا ذلك حتى تولى عبد الرّحمن النّالث] «وفدت إليه سارة فاعترف بذمامها وأكرمها، وأذن لها بالدّخول إلى قصره متى جاءت إلى قرطبة فيجدد تكرمتها ولا يحجب عياله منها» (2). ويقول المقري إن سارة كانت تفد إلى عبد الرّحمن بوصفها مسيحية تعيش في نطاق الأراضي الخاضعة لسيادته (3). لكن هذه الرّواية تتناقض على نحو ما مع ما أورده ابن القُوطيّة بشأن التّفاوض من أجل زواجها النّاني الله الذي استخدم عبد الرّحمن نفوذه لا تمامه. فقد تنافس للزّواج من سارة خصمان هما «حيوة بن ملامس الملحجي [الحضرمي] وعُمير بن سعيد اللَّخمي، فعنى ثعلبة بن عبيد الجذامي بن ملامس الملحجي [الحضرمي] وعُمير بن سعيد اللَّخمي، فعنى ثعلبة بن عبيد الجذامي غير ذات أهمية كبيرة بحيث تضع نفسها في حمى عبد الرّحمن فقط لكونها نصرانية، لما احتاج الرّاغب بالزّواج منها أن يسعى لدى الجذامي حاكم الأندلس السّابق وأحد كبار احتاج الرّاغب بالزّواج منها أن يسعى لدى الجذامي حاكم الأندلس السّابق وأحد كبار الأشراف لكي يتدخل لدى الأمير لكي يزوّجه منها.

وفي الحقيقة، تشير المراجع إلى أن عبد الرّحمن كان يعامل سارة طوال الوقت معاملة الصّديق والنّد. فقد منحها امتيازاً لا يحظى به سوى كبار القوم في الدّخول إلى قصره في أي وقت تشاء. ويقول المقري إن عبد الرّحمن كان يكرّم سارة ويستضيفها في كل مرة

<sup>(1)</sup> Akhbar Majmua, 95

<sup>(2)</sup> المقري، ج 1، ص 267.

<sup>(3)</sup> Makkari, ii, 51.

<sup>(4)</sup> ابن القُوطيّة، ص 32.

تجىء فيها إلى قُرطُبة وإنه كان يأذن لها بزيارة حريمه ورؤية زوجاته وبناته غير محجبات. وتنم هذه المعاملة التي خص بها عبد الرّحمن سارة عن ثقة عظيمة، فحتى يومنا هذا، لا تزال تحكم بيوت كبار العائلات السنية آداب سلوكية صارمة حيث يتطلب الأمر إرسال وصيف قبل ساعات لإعلان زيارة امرأة لأخرى، حتى وإن كانت تربطهما صلة قربى(1).

ما كان عبد الرّحمن سيخص امرأة مسيحية بهذا التّكريم لمجرد أنه تعرّف عليها في صغره. ولكن من السّهل أن نرى أن الأمير الملسم الذي كانت المخاطر تحيق بولايته، أدرك الأهمية الكبيرة التي سيؤمنها له قربه من أميرة تعامل كملكة تحديداً في ذلك الجزء من المجتمع المختلط المسيحي المسلم الذي يمتلك القدرة، في حال امتُهن، على قلب الحكم الذي كان يسعى إلى تثبيت نفسه عليه.

عندما سمع يوسف الفهري، والي الأندلس<sup>(2)</sup>، بقدوم الأمير الأموي إلى إسپانيا، وكان قرب طُليطلة، « فاصبح وليس في عسكره سوى غلمانه وخاصته وقوم الصّميل قيس وأتباعه، فأقبل إلى طُليطلة وقال للصّميل: ما الرّأي؟ فقال بادرْهُ السّاعة قبل أن يغلظ أمره، فإني لست آمن عليك هؤلاء اليمانية [أن يذهبوا إليه] لحنقهم علينا [نحن بني مُضَر]، فقال له يوسف: أتقول ذلك، ومع مَن نسير إليه وأنت ترى النّاس قد ذهبوا عنا وقد انفضنا من المال، وأنضينا الظهر، ونهكتنا المجاعة في سفرتنا هذه، ولكن نسير إلى قُرطُبة فنستأنف الاستعداد له، بعد أن ننظر في أمره ويتبين لنا خبره، فلعله دون ما كُتِبَ إلينا. فقال الصّميل: الرّأي ما أشرتُ به عليك، وليس غيره، وسوف تبين غلطك فيما تنكبه، ومضوا إلى قُرطُبة (6).

وهذا ما حدث، وسرعان ما ظهر أنه ليس بوسعهم الاعتماد على ذلك القدر البسيط

<sup>(1)</sup> Cf. Le Jardin Fermé by Marc Helys, p. 140

<sup>(2)</sup> كان يوسف الفهري مثل عبد الرّحمن، من قبيلة قريش.

<sup>(3)</sup> الصّميل هو أحد الأشراف الشّاميين الذين منحهم أرطباس قسما من أراضيه.

الكلمات الواردة داخل مزدوجين [] مُضافة ليتطابق النّص مع النّسخة الإنكليزية والمصدر هو المقري ج 3، ص 32 - 33. (م)

<sup>(4)</sup> Makkari, ii. 67.

من التّأييد نظراً للعداوة القبلية والدّينية بين الجانبين.

وبدلاً من أن يأخذ يوسف الفهري بنصيحة الصّميل، انتظر لمقاتلة عبد الرّحمن بالقرب من قُرطُبة حيث حقّق الأمير الأموي نصراً كبيراً(١).

وحارب العرب اليمانية إلى جانب عبد الرّحمن، ولكن يبدو أن و لاءهم لم يكن خالصاً له، فبعد هزيمة يوسف، اقترح عليهم رئيسهم أبو الصّباح يحيى اليَحصُبي حاكم إشبيلية الانقلاب على عبد الرّحمن، قائلا «يا معشر يمن، هل لكم إلى فتحين في يوم؟ قد فرغنا من يوسف والصّميل، فلنقتل هذا الفتى المقدامة ابن معاوية فيصير الأمر لنا، ونقدّم علينا رجلاً منا، ونحل عنه هذه المُضَرية [بني مُضَر]، فلم يجبه أحد لذلك، وبلغ الخبر عبد الرّحمن فأسرًها في نفسه إلى أن اغتاله بعد عام، فقتله»(2).

وأياً كانت الرّواية الحقيقية لطريقة استحواذ عبد الرّحمن الدّاخل على السّلطة في قُرطُبة، فما من شك أن العداوة كانت على أشدها حينها، كما كانت عليه قبل هجرة الرّسول، بين العرب اليمانية ومختلف القبائل المُضَرية، ويبدو مع ذلك أن أشراف إشبيلية اليمانيين خضعوا لتأثير قوي لكي ينحازوا في أرض المعركة إلى عدوهم القبلي ابن قريش. الطّرف الوحيد الذي كان في موقع التّأثير على اليمانيين هي الأميرة القُوطيّة التي يعود الفضل في كل ما تملكه إلى جد عبد الرّحمن، الخليفة هشام بن عبد الملك. ويمكن بسهولة تفسير العلاقات المتينة التي كانت تربطها بعبد الرّحمن بعد توليه الحكم واستقراره في قُرطُبة، لو أن عبد الرّحمن كان مديناً لها وللرجل الذي خطب يدها لما قدّموه له من دعم في الأيام الأولى لوصوله إلى الأندلس. ولا شك أن

<sup>(1)</sup> وفي ذلك كتب المقري أنه لما أقبل عبد الرّحمن "إلى قرطبة خرج له يوسف (..) ثم انهزم أهل قرطبة وظفر عبد الرّحمن الدّاخل ونُصر نصراً لا كفاء له، وانهزم الصّميل، وفر إلى شودر من كورة جيان، وفر يوسف إلى جهة ماردة". كان يعرف بعبد الرّحمن الدّاخل، لانه أول داخل من ملوك بني مروان إلى الأندلس، وكان أبو جعفر المنصور يسميه "صقر قريش". المقري، ج ا، ص 329. (م)

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 72

المقري، ج. 3، ص 34.

تقاليد الضّيافة العربية كا لها أثر عليها، فقد كانت ضيفة كريمة على عائلته، وأكلت من خبزهم وملحهم، مع زوجها الأول في الشّام.

لقد أتينا على ذكر ابن ملامس الحضرمي بوصفه أحد الذين خطبوا يد سارة بعد أن ترملت في عام 756. ويبدو أن عبد الرّحمن كان راغباً في الا يفسد تدخله لصالح خصم الحضرمي الود بينهما، ففي حوالي العام 760، زار الأمير منزل أحد أفراد العائلة في إشبيلية والذي «قدّمه هدية للأمير بكل ما فيه، وقبل الأمير عبد الرّحمن عرضه السّخي مخافة أن يهينه». ويضيف كوندِه أن ابن ملامس هذا توفي بعد ذلك بفترة قصيرة، وأن عبد الرّحمن رثاه بأبيات شعرية رائعة أثنى فيها على ضيافته وشهامته وكرمه (1).

لا يوجد أي شك في أنّ مضيف عبد الرّحمن بن معاوية في إشبيلية كان ابن ملامس الذي ذكر المقري أنه جاء مع موسى بن نُصير إلى الأندلس في سنة 712، في حين أن طالب يد الأميرة سارة كان أخاه الأصغر أو أحد أبناء عائلته المقربين. فبعد وفاة الأب، ثار حيوة بن ملامس الحضرمي (يقول المقري سنة 772 م) في [أراضي] إشبيلية مع سوريين من حمص (Emesa ممن استقروا فيها حديثاً، بدعم من عبد الغفار بن حميد اليحصبي رئيس لبلة، الذي نعتقد أنه ابن أبي الصّبّاح الذي قتله الأمير عبد الرّحمن.

ومن بين الذين خرجوا مع عبد الرّحمن لقتالهم ثلاثة من يمانيي إشبيلية هم ملهب الكلبي، وابن الحجّاج وابنه (3). ولا بدّ أن بني حجّاج كانوا على صلة قرابة بعُمير بن سعيد اللَّخمي، الزّوج الثّاني لسارة، حيث أن فرعاً من أبنائها يحملون ذلك الاسم، وسيرد اسمهم كثيراً فيما بعد.

يورد المقري بين عامي 758 و779، ثماني ثورات مختلفة ضد عبد الرّحمن، شارك في معظمها يوسف الفهري أو أصحابه ومؤيدوه، وفي بعضها بشكل أو بآخر عرب يمانية. وبما أن الفهريين واليمانيين ينتمون إلى قبائل مختلفة ومتعادية، يبدو من غير

<sup>(1)</sup> Conde, i. 178 - 9.

<sup>(2)</sup> ذُكر أن عددهم كان قليلا. (.Akhbar Majmua, 92)

<sup>(3)</sup> Akhbar Majmua, 100.

المقنع التّفسير الذي يقترحه غايانغوس بأن معظم هذه التّورات كانت نتيجة العداوات المتأصلة بين القبائل المُضَرية واليمانية (1). فألامويون والفهريون كانوا من قبائل مُضَر، وانضمام بعض اليمانيين إلى الفهريين ضد الأمير الأموي، يثبت أن تلك التّورات التي امتدت لسنوات طويلة كانت لأسباب سياسية وليس قبلية.

ونحن نرى أن أشراف إشبيلية الذين رحبوا بالأمير الأموي كانوا المسيحيين وكذلك اليمانيين الذين تأثروا بموقف سارة من خلال زوجيها العربيين. لم نجد أي معلومات عن القبيلة التي كان ينتمي إليها عيسى بن مزاحم الذي زوّجها به الخليفة هشام في دمشق. ويبدو من الصّعب أن يكون شاميّاً حيث كان أبناؤه مندمجين تماماً باليمانيين من أهل إشبيلية على مدى أجيال متعاقبة، وهم إمّا اعتنقوا المذهب الشّيعي أو بقوا على الدّيانة المسيحية لأجدادهم الملوك، كما فعل كثيرون منهم. ولكن ما من شك بالنّسبة لعُمير بن سعيد اللّخمي الذي كان ينتمي إلى خصوم عبد الرّحمن القبليين والدّينيين، أنّه كان يفترض في الأحوال الطّبيعية أن يقاتل إلى جانب بني عشيرته.

ولكن، وكما رأينا في المقاطع التي أوردناها سابقا، فقد انضم أفراد من عائلته إلى الأمير الأموي عندما خرج لإخماد ثورة قادها يمانيون. قد يقال إنّ الدّافع وراء ولاء اللَّخميين أسياد إشبيلية هذا عائد إلى امتنانهم لما أبداه عبد الرّحمن من كرم إزاء الأميرة القُوطيّة. وما من شك في أنّ العلاقات الشّخصية لعبت دوراً في تصرّف ذاك الجيل. وكان ينبغي أن يمر 130 عاماً حتى نجد بعضاً من أحفاد سارة مشاركين في الفتن والثّورات التي قامت ضد الحكم في قُرطُبة. فمنذ وصول عبد الرّحمن الأول إلى الأندلس في عام 756 وحتى تولّي الأمير عبد الله الحكم في عام 888، لم يرد بتاتاً ذكر هذه العائلات في الرّوايات المتعلّقة بالإضطرابات المتفرّقة – التي كانت سرعان ما يتم إخمادها – في إشبيلية بإيعاز من أشخاص يعبّرون عن استيائهم على درجات متفاوتة في الأهمية.

وإن كانت الأميرة سارة وزوجها وقعا، كما نعتقد، عهداً على الحياد مع عبد الرّحمن

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 421.

الأول، في الوقت نفسه ووفق الشّروط نفسها التي حصل عليها مسيحيو كشطالى (راجعة صفحة 67 طبعة الأصل)، فهي سياسة تُحسب لهم. وأياً كانت حقيقة الأمور، فإنّ النّتيجة كانت مفيدة بشكل خاص لضمان ازدهار وتقدّم الأراضي التي حكمها القوط – اليمانيون الذين قويت عزيمتهم بعد مئة عام من ذلك التّاريخ.

كان عبد الرّحمن يتبع سياسة التسامح مع من يعبّرون عن استيائهم منه، فما إن يظهروا رغبة للتّربة يقوم بتعيينهم في مناصب عليا في الدّولة. وصحيح أنه ليس من السّهل على الدّوام تتبع الخدمات والامتيازات التي أغدقها على اليمانيين، حيث أنّ ابن حيّان والمقري الذي خلفه في القرن السّابع عشر وهما من السُّنة، كانا يتجنّبان الإشارة إلى أسماء القبائل التي ينتمي إليها الفاعلون الذين ترد أسماؤهم، إلا عندما يضطرّون لذلك، عندما يتعلق الأمر بالامتيازات والألقاب التي أعطيت للسّيعة. ولكن يمكننا العثور ضمن المراجع على إشارات إلى حقيقة ما حدث - على سبيل المثال، في سرد المقري للاضطرابات التي قام بها ابن ملامس وأصحابه. فرغم أنه يورد أنّهم هُرْموا شرّ هزيمة وتعرّضوا للذّبح وتُركت جثثهم في ميدان المعركة، فإنه يضيف، أنّ «عدداً ليس قليلاً من المؤرّخين قالوا إنهم نجوا من القتل وأن عبد الرّحمن عاد وعفا عنهم بعد مدّة». ويروي المقري نقلا عن «ابن حيّان أنّ عبد الرّحمن لما أذعن أنّ «عدداً ليس قليلاً من المؤرّخين قالوا إنهم نجوا من القتل وأن عبد الرّحمن لما أذعن له يوسف صاحب الأندلس واستقرّ ملكه استحضر الوفود الى قُرطُبة، فانثالوا عليه، ووالى القعود لهم في قصره عدة أيام في مجالس يكلم فيها رؤساءهم ووجوههم بكلام سرّهم وطيّب نفوسهم. مع أنه كساهم وأطعمهم ووصلهم، فانصرفوا عنه محبورين مغتبطين، يتدارسون كلامه ويتهافتون بشكره ويتهائون بنعمة الله تعالى عليهم فيه» (١١).

كم كنا نتمنّى لو أن ابن حيّان أورد ولو بعض أسماء «الولاة والرّوساء» الذين، وقد جاؤوا يعلنون ولاءهم، يفترض أنهم من الفريق الآخر، كما كان سيفعل لو أنهم كانوا من فريقه هو. لكن مؤرّخ بلاط الأمويين لم يفكّر في أهمية تسجيل أسماء أعداء أميره، حتى عندما كان يشملهم بعفوه.

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 84 - 5, 88.

المقاطع العربية مأخوذة نصاً عن: المقري، ج 3، ص 39.

وهناك واقعة تم سردها عن الأمير عبد الرّحمن تشير إلى مبلغ عدله وإنصافه وتصميمه على معاقبة أولئك الذين سلكوا سلوكاً مشوباً، حتى وإن كانوا من أقرب المقربين له.

يبدو أنّه عندما ثار أبو الصباح، شيخ العرب اليمانية على عبد الرّحمن، كان بين الأسباب التي تعلّل بها أن الأمير لم يفِ بعهد ضمنه له الوزير عبد الله بن خالد نيابة عن عبد الرّحمن قبل وصوله إلى إسپانيا (وربما لم يكن عبد الرّحمن عارفاً بذلك الأمر). وبعد مقتل أبي الصبّاح، عزل بعد الرّحمن صهره عبد الله بن خالد «صاحبه النّاني في المؤازرة والقيام بالدّولة»، عن منصبه، والذي لم يعد يرد ذكره في البلاط "وأقسم لا يشتغل بشغل سلطان حياته، فمات منفرداً عن السّلطان» (١).

ويـورد المقري هـذه الواقعة ضمن وقائـع أخرى دلالة على قلّة وفـاء عبد الرّحمن الأولئك الذين ساعدوه في تولّي حكم الأندلس وبناء الدّولة. ولكن هذه الوقائع يمكن أن يُنظر إليها بوصفها دليلاً على تصميمه على معاقبة كل من يأتي عملاً شائناً.

ويسرد المقري عن ابن حيّان قوله نقلاً عن مؤرّخ من الغرب لم يذكر اسمه أنّ عبد الرّحمن كان «راجح الحلم، فاسح العلم، ثاقب الفهم، كثير الحزم، نافذ العزم، بريئاً من العجز، سريع النّهضة، متصل الحركة لا يخلد إلى راحة، ولا يسكن إلى دعة، ولا يكل الأمور إلى غيره، ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه، شجاعاً مقداماً، بعيد الغور شديد الحدّة قليل الطّمأنينة بليغاً مفوّهاً شاعراً محسناً سمحاً سخياً طلق اللسان، وكان يلبس البياض ويعتم به ويؤثره (2)، وكان قد أعطي هيبة من وليّه وعدوه، وكان يحضر الجنائز ويصلّي عليها ويصلّي بالنّاس إذا كان حاضراً الجمع والأعياد، ويخطب على المنبر،

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 90 - 1.

المقطع العربي عن: المقري ج 3، ص 44.

<sup>(2)</sup> كان السُّنة يرتدون البياض، والشِّيعة السواد، دلالة على حدادهم المستمرّ على مقتل عليّ بن أبي طالب.

قلت: وهذا خطأ من المؤلفين، فهم يلبسون الثّواب حداداً على مقتل الإمام الحُسين، رضي الله عنه.

ويعود المرضى، ويكثر مباشرة النّاس والمشي بينهم وكان يخطب بعسكره ويرفع اللواء بساعده. ويضيف ابن حيّان أنّ الأمير عبد الرّحمن أمر بأن يسمح بالدّخول إليه لكل من لديه شكوى، فيقول عنه (كان الدّاخل يقعد للعامّة ويسمع منهم وينظر بنفسه فيما بينهم، ويتوصّل إليه من أراده من النّاس، فيصل الضّعيف منهم إلى رفع ظلامته إليه دون مشقة، وكان من عادته أن يأكل معه من أصحابه من أدرك وقت طعامه، ومن وافق ذلك من طلّاب الحوائج أكل معه (1).

جُلّ ما يأخذه المقري على عبد الرّحمن هو ما ذكرناه آنفاً من عدم وفائه لأولئك الذين ساعدوه في وصوله إلى العرش وبناء دولته. ولكنه يسرد في هذا الإطار واقعتين بالإضافة إلى ما حدث مع صهره عبد الله بن خالد، في حين أن هناك العديد من القصص التي تروى عن طيبة قلبه واستعداده للعفو والصّفح. والحقيقة أنّ استقباله لمن حملوا السّلاح في وجهه، سواء من اليمانيين أو المُضَريين، عندما راسلوه في طلب الصّلح، يظهر مدى قدرته على كبت مشاعره الشّخصية حتى لا تقف عثرة في وجه سياسة متسامحة ومنفتحة تجاه أعدائه وهو النّهج الذي سار عليه طوال حياته.

وأيّاً كانت ميوله الشّخصية، فمن الواضح أنّ عبد الرّحمن الأول ظلّ طوال حياته وفياً للعهد الذي قطعه الخليفة الوليد فيما يخصّ الأميرة سارة. أمّا بشأن أرطباس، فتبدو الرّواية التي وردت عن مصادرة أملاكه منه غير مقنعة ومناقضة لكل ما نعرفه عن شخصية عبد الرّحمن بحيث أننا نميل إلى التّعامل معها بوصفها مُختلقة، وإن كانت رواية الوقائع المتعلقة بإعادة بعض أملاكه إليه تبدو حقيقية. وما كان يمكن أن يعمد كاتب مسلم إلى اختلاق مثل هذه الرّواية، أو لابن حيّان على الأرجح أن يشير إلى العهد الذي قطعه طارق بن زياد لأبناء غيطشة، نظرا لعلاقة سارة مع اليمانيين، لو أنّ الأمر لم يفتضح بحيث ما كان يمكن إغفاله. وربما كان الأمر برمّته مكيدة حاكها بعض أعداء القوط، وما قام به عبد الرّحمن لدى اكتشافه أنه تعرّض للتّضليل كان

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 88 - 9, 93.

المقّري، ج 1، ص 332.

نتيجة الدّوافع نفسها التي جعلته يعزل صهره الوزير ابن خالد.

يورد كوندِه فقرة توضيحية تتعلّق بموضوع العهود التي ابرمت في عهد عبد الرّحمن الأول، فيقول:

«اغتبط الأمير عبد الرّحمن كثيراً لأنباء انتصاره [على يوسف الفهري] آملاً في أن تضع وفاة هذا القائد نهاية لمحاولات فريقه الخائبة. وفي الوقت نفسه، اتفق الأمير عبد الرّحمن مع مسيحيي قشتالة (١) Castilla على الخراج أو الجزية التي سيؤدّونها له، ونصّت رسالة الأمان والحماية التي منحها لهم على ما يلي:

«بسم الله الرّحمن الرّحيم،

كتاب أمان ورحمة عقده الأمير الأكرم الملك المعظم عبد الرّحمن للبطارقة والرّهبان ومن تبعهم من سائر أهل قشتالة (Castela, sic) وأعمالها ما داموا على الطّاعة في أداء ما تحمّلوه فأشهد على نفسه أنّ عهده لا يُنسخ ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذّهب وعشرة آلاف رطل من الفضّة وعشرة آلاف رأس من خيار الخيل ومثلها من البغال مع ذلك ألف درع وألف سيف ومن الرّماح مثلها في كل عام على خمس سنين. حُرّر في مدينة قُرطُبة في اليوم القالث من صفر من سنة 142هـ (يونيو، 758).

<sup>(1)</sup> ورد في النّص الانكليزي اسم المدينة Castilla [وهي التّهجئة الإسپانية لمدينة قشتالة -Cas [وهي التّهجئة الإسبانية لمدينة قشتالة -Cas [tile ويقول المؤلفان في ملاحظتهما على ما اعتبراه تهجئة خاطئة للاسم: لكن كونده ترك ملاحظة تقول إن هناك خطأ لأن المنطقة الواقعة على الضّفة الأخرى من نهر وادي الرّملة -Gua ملاحظة تقول إن هناك خطأ لأن المنطقة الواقعة على الضّفة الأخرى من نهر وادي الرّملة darama لم يكن اسمها قشتالة وإنما جليقية. من الواضح أن كشطالي Castela هي المقصودة. لقد تحدث غيبون عن هذه المعاهدة التي قرأ ترجمتها لدى ميخائيل غزيري، ولاحظ الاستخدام التّاريخي الخاطيء لاسم قشتالة. (Chapterli, ad fin)

<sup>(2)</sup> Conde, i. 173 - 4.

قكتاب أمان ورحمة وحقن دماء وعصمة عقده الأمير الأكرم الملك المعظم عبد الرّحمن بن معاوية ذو الشّرف الصّميم والخير العميم للبطارقة والرّهبان ومن تبعهم من سائر البلدان أهل قشتالة وأعمالها ما داموا على الطّاعة في أداء ما تحمّلوه. فأشهد على نفسه أن عهده لا يُنسخ ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذّهب وعشرة آلاف رطل من الفضّة وعشرة آلاف رأس من خيار

وتجدر الإشارة إلى أن كونده، ورغم أنه كان مدركاً تماماً، كما تشير ملاحظته، للخلط الحاصل بين Castela و Castela من جانب الكاتب الذي ترجم له، فقد قدام بنقل المعاهدة كما هي. ونحن ممتنون للنقل الأمين الذي قام به هذا الكاتب الدّقيق لوثيقة مهمة تشكل دليلاً على ثراء وقوة المسيحيين الذين حكمهم أبناء غيطشة في القرن النّامن. من الواضح أنّ الوثيقة لا تعني مسيحيي جيليقية إذ لا توجد سجلات تشير إلى أن فويلة بن أذفونش ملك الجلالقة (بن الفونس) أدى الجزية لعبد الرّحمن. على العكس من ذلك، فإنّ المرّة الوحيدة التي أتى فيها المقري على ذكر فرويلة أكّد على انتصاراته على المسلمين واشتداد عزيمته واستفحال سلطانه (۱). وبالمثل لا توجد أيّة إشارة إلى دفع الجزية في «الحوليات العامة» (Crónica general». لكننا نعتقد مع ذلك أنّ كوند، أو الكاتب الذي كان يترجم له، أخطاً عندما أرّخ تلك المعاهدة في السّنة التي قُتِل فيها ويبدو الأكثر ترجيحاً أنّ المعاهدة وُقعت مباشرة بعد سيطرة الأمويين على عرش قُرطُبة.

قدّم الغزيري (ii, 104) المعاهدة في ترجمتها اللاتينية حيث يستخدم اسم "Castella" للدّلالة على مدينة كشطالى. وربما أخذ كوندِه نسخته من المجموعة العربية الإسپانية Bibliotheca Arabico – Hispana التي أعدّها هذا الكاتب.



الخيل ومثلها من البغال، مع ذلك ألف درع وألف بيضة من الرّماح الدّردار مثلها في كل عام. ومتى ثبت عليهم النّكث بأسير يأسرونه أو مسلم يغدرونه أنتكث ما عوهدوا عليه. وكتب لهم هذا الأمان بأيديهم إلى خمس سنين أولها صفر عام اثنين وأربعين ومئة». الحافظ شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبي، «سير اعلام النّبلاء»، الجزء الثّامن، ترجمة عبد الرّحمن الدّاخل.

<sup>(1)</sup> Conde ii. 85.

كتب المقري: اعندما شُغل المسلمون بعبد الرّحمن وتمهيد أمره، قوي أمر الجلالقة واستفحل سلطانهم، وعمد فرويلة بن أذفونش ملكهم الى ثغور البلاد فأخرج المسلمين منها وملكها من أيديهم، فملك مدينة لُكَّ وبرتقال وسمورة وشلمنقة وقشتالة وشقوبية، وصارت للجلالقة حتى افتتحها المنصور بن أبي عامر آخر الدّولة ثم استعادوها بعده فيما استعادوه من بلاد الاندلس». المقري، ج1، ص 330.

## الفصل الرّابع الأندلس في القرن التّاسع

واصل الخلفاء المباشرون لعبد الرّحمن الأول على عرش قُرطُبة نهجه في توطيد علاقاتهم مع المسيحيين والعرب اليمانية على المستوى الشّخصي. وتمتلىء كتابات المؤرّخين بما يشير إلى تعيينهم في مناصب عليا، حتى أنّ عبد الرّحمن النّاني عيّن أحد أبناء اللّخميين في منصب قاضي قُرطُبة، وكان أخص المقرّبين منه النّصراني عُبيد الله بن قرلمان ابن بدر الدّاخل. وكان على علاقة جيدة بأهل إشبيلية التي هبّ لنجدتها وأمدّها بالعون عندما هاجمها أهل الشّمال، وقام بإصلاح الأسوار والمسجد من الأضرار التي لحقت بها(1).

كانت سياسة المصالحة ناجحة بحيث بقيت إشبيلية حتى سنة 888 موالية لحكام قُرطُبة. ولكن مع وفاة الأمير المنذر<sup>(2)</sup> في ذلك العام، حصل تغيّر جذري في العلاقات بين الجانبين، على الرّغم من أنه لا يوجد ما يشير إلى السّبب الرّئيسي وراء هذا التّحوّل، عدا عن قيام خليفته الأمير عبد الله بعزل قاضي قُرطُبة اللَّخمي ما إن تولّى الحكم<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Conde, i. 268; Makkari, ii. 116.

جمع دوزي في كتابه Recherches كل الأدلّة المتوفرة عن الغزوات المختلفة التي قام بها مسيحيو الشّمال على شبه الجزيرة الإسپانية. وكانت الغزوة الوحيدة من بينها التي نجحوا خلالها في الوصول إلى إشبيلية في سنة 844 - 845، عندما قاموا بتدمير الأسوار وحاولوا إحراق المسجد لكنهم لم ينجحوا، وذلك وفق ما نقله ابن القُوطيّة الذي جاء قبله. ونجح عبد الرّحمن في دحر المهاجمين وردّهم على أعقابهم، ثم بنى مسجد إشبيلية الكبير.

 <sup>(2)</sup> المنذر بن محمد سادس الحكام الأمويين منذ عبد الرّحمن الدّاخل. (م)

أورد ابن حيّان الواقعة دونما تعليق. وورد بعدها أن «اضطربت عليه نواحي الأندلس بالثّوار والمتغلبين»، وبدا أنّ البلاد دخلت في حرب أهلية بشكل مفاجىء، ومنذ ذلك العام وحتى وفاته في عام 912، ظل في حالة خلاف مستمرّة مع العائلات اليمانية من المولّدين الذين ينتسبون بأصلهم إلى الأميرة سارة وزوجيها المسلمين.

وكان كبير اليمانيين حينها عبد الله بن حجّاج اللَّخمي، حاكم إشبيلية وقرمونة، الذي كان يحكم مثل ملك على إشبيلية (1). ويروي ابن حيّان أنه في العام 888 كان ابن حبّاج قد ضبط إشبيلية ومنّعها وجعلها أشبه بإمارة، رغم أنه كان يعترف من النّاحية الشّكلية بولاية الأمير عبد الله بن محمّد عليه. ويضيف ابن حيّان أنه كان لدى بن حجّاج جيش من الحرس يضمّ خمسمئة من الخيالة كانوا يرتدون أثواباً فاخرة موشّاة تعرف بالطّرز، وقد طُرّزت أسماؤه وألقابه على حوافها، وهو امتياز كان مقتصراً على الملوك وذرّيتهم، وعيّن القضاة والموظفين العموميين في أنحاء البلاد التّابعة له، وكان محبّاً للعلوم وبلاطه مفتوحاً أمام الشّعراء الزّائرين (2).

ويتوسّع دوزي في سرد ما أوجزه ابن حيّان، اعتماداً على ما يبدو على ما كتبه ابن القُوطيّة الذين تربطه بابن حجّاج علاقة قربي.

ويقول إنه منذ عهد القوط الغربيين، كانت إشبيلية مركز العلم والحضارة الرّومانية، ولم يحدث دخول العرب أيّ تغيير يذكر على الوضع الاجتماعي للمدينة التي كانت موطناً لنبلاء القوط وكبرى عائلاتهم الثّرية (3). اتخذت الأميرة سارة من إشبيلية مقرّاً لها منذ عودتها من دمشق مع زوجها الأول عيسى بن مزاحم، وورث أولادها منه ومن زوجها اللها مند عودتها كما حازوا على احترام وتقدير أهل إشبيلية. وكان بنو حجّاج في ذلك الوقت على رأس تلك العائلات المتحدة.

والقاضي هو أبو معاوية بن زياد اللَّخمي. (م)

والعاصي مو بو معاويه بن رياد العصي المراهب المنطقية تشير إلى أنه أطلق عليه خطأ اسم (1) لقد دعاه ابن حيّان إبراهيم بن حجّاج، لكن الأدلة المنطقية تشير إلى أنه أطلق عليه خطأ اسم أخيه الأصغر.

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 439.

<sup>(3)</sup> G. der M. i. 392.

كان عبد الله بن حبّاج وأخوه إبراهيم من الجيل الثّالث أو الرّابع من أحفاد سارة من زوجها الثّاني، في حين أنّ كاتب تاريخهم ابن القُوطيّة كان ينتمي إلى جيل بعدهما من أحفادها من زوجها الأول. وسيكون من المنصف الافتراض بأن التّطوّر والحضارة التي عرفتها إشبيلية في نهاية القرن التّاسع نجما عن التّزاوج والمصاهرة بين نبلاء القوط والعرب اليمانية الذين عرفوا بدورهم قروناً من الازدهار والرّقي في اليمن السّعيد (١) قبل أن يحتلّ الفرس بلادهم ويرغموهم على الهجرة من يمنهم الحبيب إلى «قفار» مصر كما كانوا يسمّونها (٤). وفي الواقع، وإلى أن تولّى عبد الرّحمن الثّالث الحكم، الذي كان يسيل في عروقه دم يماني مسيحي، وبمعنى آخر من المولّدين من الحية الأم، كانت إشبيلية بلا شك متفوّقة على قُرطُبة في بعض المناحي ولا سيما في عهد بنى حجّاج والأمير عبد الله الذي عاصروه.

ويختلف ابن حيّان وابن القُوطيّة، كما نقل عنهما دوزي، في تحديد تواريخ حكم عبد الله بن حجّاج وأخيه إبراهيم اللذين حكما إشبيلية بين تولّي عبد الله الأموي الحكم في قُرطُبة في عام 888 وتولّي حفيده عبد الرّحمن الثّالث<sup>(3)</sup> وخلافته له على العرش في عام 912. يمكننا أن نفترض على أيّ حال أنّ عبد الله بن حجّاج كان قد توفي في العام 895، حيث يشير العديد من المراجع إلى تولّي أخيه الأصغر إبراهيم كأمير أو ملك على إشبيلية في تلك السّنة، والتي تم بعدها توقيع هدنة في الحرب الأهلية الضّارية بين الشّوام والبربر من جهة، واليمانيين والمولّدين من جهة ثانية. وعليه سنعتمد على وصف دوزي لبلاط إبراهيم في تلك الفترة والـذي ينطبق على ولاية أخيه المتوفى حديثاً.

شهدت قرمونة حرباً شرسة (سترد تفاصيلها لاحقا)، وقع خلالها عبدالله بن حجّاج كما روى مؤرّخو بلاط قُرطُبة، في الأسر وقام المُطرّف ابن الأمير عبدالله

<sup>(1)</sup> Arabia Felix

<sup>(2)</sup> Lenormant, Book VII.; cf. Butler, Arab Conquest, pp. 147 - 8.

<sup>(3)</sup> عبد الرّحمن النّاصر بن محمّد بن عبد الله.

بخنق بعد أن هزمه وأباد جيشه. ولكن ذلك لم يضعف مكانة خليفته الذي تولّى في السّنة ذاتها الحكم كأمير مستقل يدفع الخراج إلى سلطان قُرطُبة، ويمارس سلطات مطلقة داخل حدوده. كان لإبراهيم جيش ينفق عليه كما ينفق السلطان على جيشه، ويقوم بتعيين كل موظفي إمارته من القضاة والولاة وحتى أصغر العاملين لديه (كما روى ابن حيّان عمّا كان يفعله أخوه في سنة 891).

كان حكم إبراهيم بن حبّاج يحمل كل مزايا النّظام الملكي المتوارث، بدءاً من الحرس الأميري الذي يعدّ خمسمئة خيال، إلى الأثواب الملكية الموشّاة والمطرزة على حوافها أسماء الأمير وألقابه بخيوط ذهبية. لقد كان أميراً وتاجراً، واسع العلم محبّاً للعلوم وراعياً لها. وغالباً ما كانت تصله على متن السّفينة الواحدة هدايا من حكّام بلاد المشرق وأقمشة من مشاغل النّسيج في مصر وعلماء من الجزيرة العربية وقيان بارعات في الغناء من بغداد. وقد اشتُهرت من بينهن جارية تدعى قمر (١) وصلت أخبار جمالها الرّائع وفصاحتها وبراعتها في تأليف الألحان إلى إبراهيم فدفع فيها مبلغاً طائلاً، وأحضرها إلى قصره. كما استقدم ابن حبّاج أبا محمّد العُذري البدوي أحد علماء اللغة بالحجاز. فكانا مفخرة بلاط إشبيلية في ذلك الزّمان. واشتهر عن العُذري أنه كان يوبخ كلّ من يسمعه ينطق بجملة غير صحيحة أو كلمة في غير محلها، فيصرخ بهم قائلاً:

ماذا فعلتم باللغة يا أهل الحضر؟

كان أبو محمّد العُذري ضليعاً بكل ما يتعلّق بفصاحة اللغة وجمال التّعبير.

أمّـا قمر، فقد جمعـت إلى جانـب موهبتها بصـوغ الألحـان وفصاحتها في اللغة والتّعبير والبيان، الأدب والظّرف وعزّة النّفس. وقد قالت في أحد أشـعارها المرتجلة

<sup>(1) &</sup>quot;من بينهن "ومن النساء الدّاخلات إلى الاندلس من المشرق قمر جارية إبراهيم بن حجّاج اللّخمي صاحب إشبيلية، وكانت من اهل الفصاحة والبيان والمعرفة بصوغ الالحان وجُلبت اليه من بغداد وجمعت أدباً وظرفاً ورواية وحفظاً مع فهم بارع وجمال راثع، وكانت تقول الشّعر بفضل أدبها». المقري، ج 3، ص 140 – 141.

إنها تفضل أن تكون امرأة عالمة حتى لو كان مصيرها النّار، على أن تكون امرأة جاهلة نصيبها الجنّة (1). لقد ذاع في القرن العاشر صيت العشرات من الشّاعرات والملحّنات والعالمات في قُرطُبة، لكن المؤرّخين لم يذكروهن قبل حكم عبد الرّحمن الثّالث. ويمكن عليه أن نستنتج أنّ عادة توظيف نساء متعلّمات في البلاط ظهرت في قُرطُبة بتأثير من أو اقتداءً بحكّام إشبيلية اليمانيين (2).

ويروى أنّ شاعراً ساخراً يدعى القلفاط (3) كان عاجزاً عن الحصول على أجر كاف في قُرطُبة لأنّ عبد الله بن محمّد لم يكن يغدق على مثله من الشّعراء، فقصد إشبيلية وتلا على مسامع إبراهيم بن حجّاج أبياتاً تسخر من وزراء وموظفي البلاط في قُرطُبة. تركه ابن حجّاج يكمل قصيدته ثم قال له:

أوتظن أن رجلاً مثلي يمكن أن يغتبط لسماع مثل هذا الكلام المُبتذل؟ فعاد القلفاط خالي اليدين إلى قُرطُبة.

من السّهل أن ندرك أنّ رجلاً مثل إبراهيم من حجّاج، كما يرد وصفه هنا، مستعدّ لأن يكافح حتى لا تسقط بلاده تحت حكم سىء الإدارة متعطّش لسفك الدّماء مثل حكم عبد الله بن أُميّة أو حتى ابنه المُطرِّف الذي كان قائد جيش قُرطُبة، والوجه الآخر الشّرير لعبد الله، أو الشّيطان النّابغة، طوال فترة حكمه.

كانت المعتقدات الدّينية لأهل إشبيلية - من اليمانيين أو المولّدين - تنبذ سفك

<sup>(1)</sup> Dozy, G. der M.i. 444 - 5.

<sup>(2)</sup> يذكر كوندِه (482, 482) العديد من هؤلاء النّساء في بلاط عبد الرّحمن الثّالث والحكم المستنصر، كما أشار پونس إلى أسماء أخرى (513 p. 513) وكذلك المقري (161, 161). وتظهر أسماء الكثير ممن ورد ذكرهم أنهم من اليمانيين، أما الباقون فكانوا بالضّرورة من المستعربين. وحول مكانة المرأة في اليمن، يمكن مراجعة:

Cf. Lenormant, Bk. VI. 347,

<sup>(3)</sup> هذه رواية دوزي للواقعة، لكن كوندِه (i. 337) يسرد بعض الأعمال التي قام بها القلفاط [محمّد بن يحيى، أبو عبد الله] تجاه إبراهيم توحي بأنه ذهب إلى إشبيلية بوصفه جاسوساً يعمل لصالح السلطان.

الدّماء بلا تمييز، وبشكل خاص، تكبيد غير المقاتلين ويلات الحروب. كان العرب اليمانية، مع بعض الاستثناءات، من أتباع عليّ، ابن عم الرّسول وزوج ابنته فاطمة، الذي أدّى قتله على يد السّفيانيين<sup>(1)</sup> (الذين خرجت منهم سلالة الخلفاء الأمويين) في النّهاية إلى انقسام الإسلام إلى مذهبين متعاديين: السُّنة المؤيّدين لمقتل علي والذين واظبوا على مدى أربعين سنة بعد مقتله على لعن اسمه في صلواتهم علناً، والشّيعة الذين اعتبروه شهيداً واتشحوا في مناطق عدّة بالسّواد ورفعوا راية سوداء رمزاً على حدادهم المتواصل عليه، وواظبوا على إحياء ذكراه في كل مكان بوصفه إمامهم ووليّهم.

ومن هنا يمكن فهم العداوة المتأصّلة بين العائلات اليمانية التي أقامت في إشبيلية، والشّاميين والبربر الذين دانوا بالولاء للأمويين في قُر طُبة. وكانت الخلافات بينهما كبيرة إلى درجة يصعب التّوفيق بينها سواء في أسلوب عيشهم وتفكيرهم وفوق كل شيء، مبادئهم ومفاهيهم المتعلقة بالحرب والقتال. كان الشّيعة يتبعون في هذا المضمار "وصايا" أبي بكر<sup>(2)</sup>، التي تبنّاها واقتدى بها عليّ بن أبي طالب الذي خلفه بعد ذلك في الخلافة قبل ان يتم اغتياله. من الطّبيعي ألا يذكر ابن حيّان وأقرانه من المؤرّخين السُّنة أيّ شيء أو ربما القليل في رواياتهم عمّا كان يسمّى "نهج علي بن أبي طالب»، ولكن كوندِه، الذي كتب هنا – ربما دون أن يدري – من وجهة نظر اليمانيين، يشير إلى ذلك النّهج مراراً بكلمات بسيطة. كما نجد صدى "لنهج علي" في مقاطع من ابن سعيد وابن غالب وغيرهما من الشّيعة، ليس فقط في كتاب كوندِه وإنما في روايات

<sup>(1)</sup> ترد العبارة بالأصل: المروانيين، وهذا خطأ فمؤسس الخلافة الأمويّة كان معاوية بن أبي سُفيان (السّلالة الأمويّة السُّفيانيّة)، ثم انتزعها منهم مروان بن الحكم وتلاه بنوه (السّلالة الأمويّة المروانيّة). وأمّا مقتل سيّدنا عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه فلم يكن على أيدي بني أميّة بل اغتاله الخارجي ابن مُلجم، والمؤلفان يخلطان بين حادثة مقتل سيّدنا عليّ ومقتل سيّدنا الحُسين. وبعد فمن الافتئات التّعميم بأنّ أهل السُّنة كانوا مؤيّدين لمقتل عليّ أو الحُسين، والصّواب أن يُطلق ذلك على بعض السّفيانيين تحديداً. (أحمد)

<sup>(2)</sup> العبارة من المؤلفين تبدو هكذا غريبة للغاية لاتستقيم. (أحمد)

نقلها كتّاب أخرون، في حين بات واضحاً فيما بعد أن حكّام آخر سلالة يمانية عريقة، سلالة بني نصر الذين حكموا غرناطة، بنوا مملكتهم على أساس تبنّي ذاك النّهج.

يورد كونده نسخة كاملة من «الوصايا» في القسم الأول من سرده التّاريخي<sup>(1)</sup>. ومن هنا يمكننا أن نطّلع على أجزاء مدهشة من وصايا أبي بكر إلى قادته وعسكره عندما أرسلهم لمقاتلة الرّوم في الشّام:

قال أبو بكر لقادته:

«إيّاكم واتّباع الهوى (..) واستعملوا العقل وباعدوا عنكم الظّلم والجور واعدلوا مع الجميع، فإنه لا أفلح قوم ظلموا ولا نُصروا على عدوهم (..)»(2).

وأوصى عسكره بقوله:

"ولا تخالفوا أمراءكم (..) وأذا لقيتم القوم فلا تولّوهم الأدبار ومن يولّهم يومئذ دبره الا متحرفاً لقتال او متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله [ومأواه جهنّم وبئس المصير]، ولا تخافوا الذّهاب للمعركة، ولا تدعوا كثرة أعداد أعدائكم تخيفكم. وإذا نصركم الله على عدوكم فلا تعملوا سيوفكم في من خضعوا لكم ولا تمثّلوا فيهم، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً أو شيخاً كبيراً ولا امرأة. واذا ما سرتم في أراضي أعدائكم، فلا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تفسدوا أو تحرقوا حقولهم أو مساكنهم، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة. ولا تهدموا شيئاً بلا طائل، واسكنوا المدن والقلاع، ولا تهدموا منها سوى ما يمكن أن يتّخذه أعداؤكم حصوناً لهم، وارحموا المغلوبين والمقهورين، يرحمكم الله. ولا تتساهلوا مع كل فخور متجبّر، ومن لا يُذعن لشروطكم. ولتكن عهودكم بيّنة وتجنّبوا الزيف والخداع في

<sup>(1)</sup> i. 8 - 10.

<sup>(2) «</sup>واحذروا، والحذر ينفع (..) واتاكم واتباع الهوى، فقد أفلح من حفظ من الهوى والطّمع والخضب، وإتاكم والفخر، وما فخر من خلق من تراب، ثم الى التراب يعود (..) واستعملوا العقل وباعدوا عنكم الظّلم والجور واعدلوا مع الجميع، فإنه لا أفلح قوم ظلموا ولا نُصروا على عدوهم (..)». فتوح الشّام للواقدي، طبعة بيروت 1997، ج 1، ص 8. (م)

معاملة أعدائكم، ولا تخونوا ولا تغدرو إذا عاهدتم، ولا تنقضوا إذا صالحتم. وسوف تمرّون بأقوام قد فرَّغوا أنفسهم في الصّوامع رهباناً فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له، ولا تهدموا صوامعهم. ولكن اقتلوا من أعدائكم من يشهرون السّلاح في وجهكم غير مذعنين لشروطكم»(1).

ومن ضمن الصّيغ العديدة الأخرى لوصايا أبي بكر لقادته وجنده هناك فقرة أخرى بعد تلك التي تتحدّث عن الرّهبان، وهي تتحدث عن رتبة أخرى من رجال الدّين يمكن التّعرّف عليهم لأنهم «قد حلقوا أوساط رؤوسهم». هؤلاء يوصي أبو بكر بقتلهم دون أن يعرض عليهم الاستسلام. ويبدو أن هذه الفقرة تشير إلى رجال الدّين العلمانيين، لكننا نشك فيما إذا كان أبو بكر نفسه أصدر مثل هذا الأمر الذي يبدو وكأنه إضافة ذات طابع طائفي تمّت في زمن لاحق، كما أنه لا ينسجم مع مبادىء الرّأفة والرّحمة التي تقوم عليها «الوصايا» التي تدعو عموماً إلى التّسامح والإنصاف.

يتضح الموقف الذي كان يتخذه السنة من النهج الذي اتبعه الشيعة والتزموا به من خلال توجيه المُطرِّف لابن أخيه عبد الرِّحمن الثّالث، خلال خروجه لقتال ابن حفصون في عام 917، بأن يستأصل شأفة الثّائرين دون أن تأخذه بهم «رأفة أو شفقة» لأنّ المسامحة واللّين في رأيه مبادىء يساء فهمها (2)، مشيراً كما يقول كونده في ملاحظته، إلى أقوال علي بن أبي طالب ووصاياه التي حرّمت «قتل الهاربين خارج ميدان القتال كما حرّمت محاصرة المدن حصاراً شديداً لأكثر من بضعة أيام»، وهو ما يوحى بأن عبد الرّحمن كان قد أمر بالتزام هذه المبادىء.

هـذه الواقعـة وحدها كافيـة لكي تبيّن لنا شـدة الاختـلاف بين أتبـاع المذهبين في المبادىء الأساسـية التي يتبعونها، ويسـاعد في فهم النّزاع المسـتديم بين حاكم كانت

<sup>(1)</sup> تبدأ هذه الخطبة بقول أبي بكر "فتجهّزوا عباد الله إلى غزو الرّوم بالشّام، فإني مؤمِّر عليكم أمراء، وعاقد لهم عليكم، فأطيعوا ربكم..»، وقد ألقاها في جيش المسلمين بقيادة أسامة بن زيد قبل انطلاقه على رأس جيش المسلمين لغزو بلاد الشّام. انظر تاريخ الطّبري وتاريخ اليعقوبي. (م)

سياسته تقوم على «عدم إيلاء أيّ اعتبار لمبادىء الرّأفة والشّفقة التي يساء فهمها» وأولئك الذين كان مذهبهم يدعوهم إلى الالتزام الصّارم بتلك الوصايا.

ويمكننا أن نلاحظ بصورة عرضية أنّ الخلاف المبدئي البارزبين المذهبين في طريقة خوضهما للقتال، يوضح بشكل كبير ما كان غير مفهوم في تاريخ الإسلام في إسپانيا، ويفسر الكثير من الرّوايات المتضاربة عن أعمال قتل وحشية وسفك دماء جنباً إلى جنب مع قصص تعبّر عن سمات الشهامة والمروءة والسخاء جديرة بأرقى الحضارات.

لقد ورد الكثير من الرّوايات عن الصّفح على المغلوبين والرّأفة في معاملة غير المقاتلين وأهل الذّمة من غير المسلمين، وعن مراعاة مصالح الرّارعين والفلاحين في عهد عبد الرّحمن الثّالث وابنه الحَكَم المستنصر وحفيده هشام الثّاني ابن الحَكَم (أو بالأحرى حاجبه الشّهير المنصور بن أبي عامر وهو من اليمانيين) والمُعتمِد بن عَبّاد ملك إشبيلية، والذين كانت تسيل في عروقهم جميعم دماء يمانية. ولا شكّ أنّ آخر ثلاثة خلفاء على عرش قُرطُبة عملوا بتلك المبادىء تيمّناً بأجدادهم حكّام إشبيلية، وشكّلت هذه المبادىء أساساً لأكثر أساليب الحكم نجاحاً في إسپانيا المسلمة والتي وشكّلت هذه المبادىء أساساً لأكثر أساليب الحكم نجاحاً في إسپانيا المسلمة والتي تجلّت فترات اعتمادها في تألّق الحكم، حيث لم تكن الأندلس في أيّ وقت من الأوقات في مثل تلك القوة والثّراء والرّخاء والرّضا كما كانت في عهد هؤلاء الحكّام الذين ساروا جميعهم بصورة أو بأخرى على نهج على واهتدوا به.

بعد فترة قصيرة من تولّي عبد الله بن محمّد عرش قُرطُبة في عام 888، كان ابنه محمّد والياً على إشبيلية، رغم أنه من غير الواضح إن كان والده هو الذي عيّنه في هذا المنصب أم عمّه المنذر قبل وفاته. ولا يوجد أيّ تفسير لما يعنيه هذا المنصب على مدينة كان بني حجّاج يحكمون فيها كالملوك كما يقول ابن حيّان (1). ولكن قد يشير ذلك إلى أن الأمراء الذين غالباً ما كان يذكر أنهم عيّنوا حكّاماً على هذه المدينة أو

<sup>(1)</sup> Dozy, G. Der M., i. 398, Conde, i. 327; Gayangos in Makkari, ii. 460 - 1.

تلك والتي نعرف أنه يسكنها ويحكمها أشراف ينتمون إلى الفريق الآخر في الدولة، كانوا في الحقيقة موظفين لا يفعلون سوى تمثيل أمير قُرطُبة فيما يتعلّق بجمع الجباية من الأمراء المولّدين. وكما شرحنا من قبل، فقد كانت معظم مناطق جنوب غرب الأندلس يحكمها أمراء ينتسبون إلى الملك غيطشة، بصورة أو بأخرى، والذين كانت تربطهم علاقات مودة وصداقة بالعاثلات الشّيعية إن لم تكن علاقات مصاهرة. ومع ذلك، يسرد المؤرّخون الكثير من الرّوايات التي تتحدّث عن الخلافات بين «الناس» والحكم الذين عينهم الأمير عبد الله، مع التّمييز عموماً، وإن لم يكن على الدّوام، بين كبار القوم، أو الأشراف والتبلاء، الذين كانوا يؤيدون أولئك الحكام، والسّكان الذين يعيشون في تلك المناطق. وبذلك نعني أنه وعلى الرّغم من أن الحاكم وحاشيته كان يمكن أن يكونوا موالين للأمويين، فإنّ عامة النّاس كانوا بصورة عامة لا يحبّونهم وغالبا ما يعصونهم.

تبدو الرّوايات التي أوردها مختلف الكتّاب عن الدّور الذي اضطلع به الأمير محمّد في الأحداث التي أعقبت تولي والده للعرش، وخصوصاً أعماله في إشبيلية، متناقضة إلى درجة كبيرة بحيث لا يمكن تكوين صورة منسجمة من أيّ من الكتّاب، وعلى الأختص من ابن حيّان أو غايانغوس. ولكن من خلال تجميع الإشارات المتفرّقة إلى الأسماء والأماكن والتّواريخ في فقرات أخذت من كتّاب مختلفين، تمكّنا من استخلاص شرح مقنع للأسباب والنّتائج التي أدّت إلى النّهاية المأساوية للأمير الشّاب الذي يبدو أن أبن حيّان وغيره من المؤرّخين السُّنة تعمدوا عدم تسليط ضوء كافي عليه، بغضّ النّظر عن الدّور الكبير الذي اضطلع به ابنه في تسطير تاريخ أمّتهم.

وعلى الرّغم من أنّ محمّداً عُرف بسعة علمه وحلمه وشجاعته، فقد كانت علاقته متوتّرة بأبيه وبأفراد عائلته الباقين، وذلك على ما يبدو بسبب حبّه لفتاة نصرانية تدعى ماريّا تزوّجها في الفترة ما بين 888 و(1)890.

<sup>(1)</sup> Conde, i. 327, 358; Casiri, ii. 35.

يبدو أن محمّداً نفسه كان من المولّدين، حيث يورد مؤلف «السجلات العامة» -Crónica gene

من السهل أن نفهم أنه إن كان الأمير محمّد ابن امرأة مسيحيّة وأحب وتزوج امرأة مسيحيّة، فإنّ الأمر كان سيولّد حساسية ويخلق توتراً مع أفراد عائلته السُّنة المتشدّدين. وما من شك في أنّ ماريّا زوجة محمّد كانت تنتمي إلى عائلة الأميرة سارة، لأنه وبعد نحو خمسين سنة من ذلك الوقت، عثرنا على رواية تتحدّث عن تعامل ابنه عبد الرّحمن الثّالث مع «ابن خاله أحمد ابن إسحق» المتحدّر من عائلة مسيحية وأحد أحفاد الأميرة سارة من زوجها الأول. ونحن نميل إلى التّفكير بأن ماريّا كانت ابنة أو ابنة أخي «الملك» عبد الله بن حجّاج نفسه، نظراً لحرص المقّري على حذف اسم أبيها، والإشارة إليها باسم مُزنة فقط(۱).

عندما بلغ الأمير محمّد إشبيلية، كانت المدينة في حال اضطراب نتيجة خلاف بين المولّدين وأتباع عبد الله، لن نذكر تفاصيله. وكان الطّرفان المتخاصمان قد وجّها خطابات تشرح موقفيهما من القضية إلى سلطان قُرطُبة الذي كلّف محمّداً بتهدئتهما. وبعدان استمع إلى الطّرفين، أرسل يطلب من السّلطان تأجيل اتخاذ قرار حول

ral أنه وجد في «كتاب قديم جداً» في مكتبة سان إيسيدورو في ليون، وثيقة توجد نسخة منها في قصر الإسكوريال، لشجرة عائلة عبد الرّحمن التّالث الذي ينتسب من ناحية أمه إلى ملك ناڤارو (أو الدّوق) إينيڠو أريستا Arista. كان للدّوق إينيڠو ابن يدعى ڠارثي إينيڠث Garci Iñiguez وكانت له ابنة تدعى إنيڠا Iñiga تزوجت الأمير عبد الله الذي كان زوجها الثّاني، وأنجبت منه الأمير محمّد. ويقول المقري (127 Makkari, ii. إنه في العام 861، غزا الأمير محمّد (والد عبد الله) أراضي بالمهلونا وجلب معه فورتونيو، أحد أبناء غارثي إينيڠيس ملك ناڤارو الذي بقي اسيراً لديه طوال عشرين عاماً في قرطبة. وحصل مؤلف «السّجلات العامة» على تأكيد لمعلوماته من مصدر مستقل هو كتاب رودريڤو الطّليطلي «تاريخ العرب» History of Arabs وفي وثائق قديمة وهو يفترض بناء عليها أنه عندما اختطف فورتونيو، ذهبت أخته إينيڠا معه. ويضيف أنه عندما قتل ڠارثي إينيڠث في سنة 885، بقي عرش مملكة ناڤارو خالياً إلى أن أفرج الأمير عبد الله عن نسيبه فورتونيو، بعد وفاة محمد والمنذر. (4 – 102 Crónica general, viii).

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 145.

قد يكون الباحثون العرب قادرين على معرفة أن كان اسم «مريم» يمكن أن يصبح «مُزنة» من خلال ارتكاب خطأ في نسخ الأسماء. ويبدو أن الأمر اقتصر على هذا التّغيير.

Cf. Pons, Escrituras Mozarabes, p. 67 note.

القضية، وبأنها ستتضح له مع وصول الرّسل الذين خرجوا إليه، نظراً لكونها قضية معقدة وتتطلّب النّظر فيها بتمعُن. لكن عبد الله، وتحت تأثير المُطرِّف، الذي كان دائماً يتبنّى موقفاً معادياً لأخيه، تجاهل آراء ابنه الأكبر لا بل تعامل معها بوصفها دليلاً على عدم إخلاصه، وقد قدّم له محمّد سبباً لذلك عندما سمح لابن غالب، أحد الأطراف المعنيين، بالعودة مؤقتاً إلى قلعته التي كان الأمويون يسعون الى انتزاعها منه.

اغتبط المولدون أمام سماحة الأمير الشّاب ومعاملته الطّيبة لصديقهم والتي اعتبروها دليلاً على تعاطفه معهم. لكن عبد الله استشاط غيظاً وأمر باعتقال ابن غالب وقتله، كما أرسل فرداً آخر من العائلة المالكة، يدعى أُميّة، ليحلّ محل محمّد في منصب حاكم إشبيلية. عندئذ قرّر الأمير محمّد ترك كل شيء والعيش بين المولّدين واليمانيين الذين بقي معهم حتى مماته (1).

عندما سمع الأمير عبد الله أنّ أخويه القاسم والأصبغ، وكذلك ابنه محمد، انضمّوا إلى قادة التّمرّد في أليسانة وأستبة والبيرة ورية، ومرتفعات سيرّانيا دي لا روندا، وأنّ عدداً من وزرائه وأفراد شعبه الذين كانوا يظهرون ولاءهم له رفضوا الاذعان لأوامره في شنّ الحرب على أهل جيان Jaen، اشتدّ به القلق من أن يرفع ابنه محمّد لواء التّمرّد في إقليم شريش (خيريث) Jerez ومدينة صيدونيا (شذونة) أيضاً. فمحمّد كان دائماً المفضّل لدى أعمامه القاسم والأصبغ حاكمي هاتين المدينتين. ولذلك أرسل المُطرّف إلى إشبيلية أملا في أن يستمع أخوه محمّد إلى نصيحته فيطيّب خاطره ويسترضي كبرياءه، في حين توجّه هو لمحاصرة طليطلة معقل النّصارى الذين كانوا لسنوات يرفضون الانصياع للحكم الإسلامي.

ولكن محمّداً، الذي كان صاحب مظلمة لا تتيح له الاستجابة لرغبة والده في

<sup>(1)</sup> ربما خاف محمد على حياته إن هو عاد ووقع في يد أبيه. ويبدو أنه كان قد تزوّج حينها، وكان تركه لإشبيلية يعني افتراقه عن زوجته. لم يترك المؤرخون السُّنة الذين كتبوا تاريخ السّلالة الأموية معلومات من أي نوع (استناداً إلى التّراجم التي تمكّنا من الحصول عليها لأعمالهم) عن إجراءات ولاية العهد بعد أن عزل الأمير محمّد كحاكم على إشبيلية. ويقول غايانغوس إنه لم يعثر على تفاصيل إضافية غير ما ذكرناه هنا.

استرضائه، رفض عقد صلح مع المُطرِّف أو حتى التّفاوض معه. فكتب المُطرِّف إلى عبد الله يقول له إنه لم يسمح له بدخول إشبيلية وإن محمّداً رفض الإجابة على خطاباته. وربما كانت تجربة محمّد كافية لتجعله يعرف أنه لا يمكنه الاعتماد على أخيه كوسيط.

وانضم الكثير من التوار إليه وراحوا يحضّونه على مهاجمة قُرطُبة، وكان حلفاؤه قد ثاروا في كامل أقليم جيان، حيث أراضي أحفاد أرطباس. وفي الحقيقة، بدا الوضع خطيراً للمُطرِّف الذي كان على ما يبدو جندياً كفوءاً فأشار على الأمير عبد الله أن يدع ضباطه يشرفون على حصار طُليطلة ويعود فوراً إلى قُرطُبة.

أسرع عبد الله في العودة وأعد خطة لشن حملة مع المُطرِّف تتضمّن شنّ الحرب على محمّد لإخراجه من إشبيلية وأسره، والعمل في هذه الحين على تهدئة الثّورات في البلاد من خلال معاقبة الثّوار. ولم يكن عبد الله أو المُطرِّف يتخيّلان أنّ الأمر سيستغرق أكثر من ربع قرن ليتحقّق لهما ما أراداه (1).

كان محمّد خلال السّنوات الخمس التّالية أحد قادة المولّدين، إن لم يكن كبير قادتهم، وفي حين خاض ابن حفصون حرباً مستمرّة في المناطق المحيطة بقلعته بشتر، خاض محمّد وأمير إشبيلية عبد الله بن حجّاج، حربهما على قُرطُبة دون صعوبات في مناطق إشبيلية ولبلة وقرمونة. خاض المُطرّف معارك كثيرة ضد أخيه في شذونة وشريش وأستبة وقرمونة في حين كان ابن حجّاج يدافع عن إشبيلية مع خيالته الخمسمئة.

يمكن من خلال إلقاء نظرة سريعة على الخارطة أن نرى أنّ الحرب الأهلية الطّويلة امتـدّت، وكانت مقتصرة بصورة خاصّة على الأراضي التي ملكها الأمراء القوط في القرن الثّامن، وحلفاؤهم اليمانيون، وهي حقيقة تدلّ، مهما رغب ابن حيّان أن يسمّيها، على جهد مديد وتصميم على عزل سلالة قُرطُبة لصالح حاكم من ذرّيّة غيطشة.

Conde, I. Chapters Ix. - Ixii.; Gayangos in Makkari, ii. 460 - 1; Dozy, G. der M., i. 398 ff.

ومن المستحيل معرفة إن كان المولدون حينها يرغبون في تولية محمّد نفسه على العرش، نظراً لحقّ زوجته فيه، فمثل هذه الخطة، إن وُجدت، وُثِدت في المهد بسبب الوفاة المبكرة للأمير الشّاب، بعد أن قاتل طوال خمس سنوات جنباً إلى جنب مع أصدقائه من أهل إشبيلية. وخلال هذه السّنوات الخمس ولد ابنه الوحيد (يقول دوزي إنّ ذلك حصل في العام 189)، وهو الذي أصبح فيما بعد الخليفة عظيم الشّان عبد الرّحمن الثّالث<sup>(1)</sup>. كان عبد الرّحمن في الحادية والعشرين عندما تولى العرش في عام الرّحمن الثّالث<sup>(1)</sup>. كان عبد الرّحمن في إشبيلية من 888 أو 889 وحتى (895.

في عام 895، عندما عاد الأمير عبد الله إلى قُرطُبة من طُليطلة، أرسل خيّالته لتعزيز الجيش الذي قاده المُطرِّف لمطاردة المتمرّدين. ويقول كوندِه إن المُطرِّف تمكن من السيطرة على إشبيلية وقرمونة، لكن رواية ابن حيّان لا تتفق معه. يقول ابن حيّان إنّ المُطرِّف توقف في موقع يدعى طلبيرة، على ضفاف نهر وادي الرّحى (Guadaira) على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من إشبيلية، ومن هناك اتجه إلى قرمونة حيث، وإن كان لم يذكر ابن حيّان ذلك، حصلت معركة أصيب خلالها محمّد وعمّه القاسم ووقعا في الأسر (4).

<sup>(</sup>م) هو عبد الرّحمن النّاصر بن محمّد بن عبد الله، الذي اشتهر باسم عبد الرّحمن النّائث. (م) (2) G. der M., i. 449 note.

<sup>(3)</sup> Guadaira معناها بالإسپانية وادي الرّحى، وفق قواميس اللغة والجغرافيا. واكتسبها النّهر لانتشار الطّواحين وكانت تسمى الرّحى عند الأندلسيين على ضفافه. ولم يرد الاسم لدى الإدريسي ولا المقري. ولكن القلعة القائمة على هذا النّهر تسمى قلعة جابر -Alcala de Gua الإدريسي ولا المقري. ولكن القلعة الغديرة. (م)

<sup>(4)</sup> Conde, i. 338 – 9; Makkari, ii 454.

المنطقة التي أشار إليها ابن حيّان باسم طربيل لا بدّ أن تكون تبلدة Tablada الواقعة على بعد كيلومترين من إشبيلية في السّهل الواسع الذي يحيط بتلك المدينة، وفي زاوية يشكّلها التقاء نهر وادي الرّحى بالوادي الكبير. باتت المنطقة اليوم منطقة للنّزهة حيث يتم تنظيم سباقات للخيل ولصيد الحمام، والپولو، والطيران، وغيرها من الرّياضات. وصل أعداء إشبيلية على مدى التّاريخ مرّات عدة حتى تبلدة التي كانت دائماً منطقة مفتوحة للهجمات لكنهم قلما تمكنوا من الاقتراب أكثر. وصل مسيحيو الشمال إلى تبلدة لكن من المشكوك فيه إن كانوا تمكنوا من الاقتراب أكثر. وصل مسيحيو الشمال إلى تبلدة لكن من المشكوك فيه إن كانوا تمكنوا من

مُنيت قوات المولدين خلال هذه المعركة بهزيمة ساحقة بعد معارك ضارية. وخاض الأمير محمد الحرب ببسالة كما فعل خيّالته وجنده، ولكن حصانه قتل تحته، أما هو فحُمل وقد «اثخنته الجراح حتى شلّته عن الحركة» ألى حيث أخيه المُطرّف. كما اقتيد عمّه القاسم، وهو في حالة شبيهة بحالته، إلى المُطرّف الذي أمر بحراسة الأميرين الجريحين ومداواة جراحهما. تعافى القاسم وسُمعت أخباره مجدّداً في إشبيلية بعد بضع سنوات. أمّا محمّد فتوفي في السّجن عن ثمانية وعشرين عاماً. ويقول البعض إنّه مات مسموماً بأمر من أخيه، ويقول آخرون بأمر من أبيه، ويقال أيضاً إنه مات متأثراً بجراحه ولشدّة يأسه. والرّأي السّائد أنه قتل، والاسم الذي أعطي لابنه يشير إلى ذلك. كان يطلق على ابنه عبد الرّحمن ابن الرّابعة حينها في البلاط «ابن محمّد المقتول»(١).

\* \* \*

الدّخول إلى المدينة، كما أنّ فرناندو النّالث عسكر في تلك المنطقة مدّة ثمانية عشر شهراً في عامي 1247 - 1248، قبل أن يتمكّن من دخول إشبيلية، رغم أنه كانت معه كل قوات مسيحيي إسپانيا. ومن الممكن أنّ الكثير من الأحداث التي استخدم الكتّاب في وصفها عبارة «الاستيلاء على إشبيلية» نظراً لعدم معرفتهم بتضاريس المنطقة، إنما المقصود منها احتلال تلبدة. هذه الفرضية توضح الكثير من التّناقضات في رواية الأحداث التّاريخية.

<sup>(1)</sup> Conde, loc. Cit.; cf. Gayangos in Makkari, ii. 460 - 1, and Dozy, G. der M., i. 449, quoting Ibn Adhari.

ورد في كتاب ابن القُوطيّة مقطعان عن الامير محمّد جاء أحدهما على الشّكل التّالي: «وتولى ابن امية حرب ابن حفصون، فقام وقعد إلى أن قتله مُطرِّف وابنه بإشبيلية، وصارت القيادة إلى احمد بن محمّد بن أبي عبدة، وكان يومئذ وزيراً وصاحب المدينة. وكان سبب قتل مُطرِّف له أنه كان قبيح النّية في أبيه عبد الله، وكان ينوي خلعه وكان يقول إنه لا يمكنه ذلك مع ابن أمية من عبد الله، وقد كان عبد الله يَحذر ذلك عليه، وقد كان قال لمُطرِّف: قد سوّغتك قتل أخيك محمّد إذ عاند وخالف، وبالله لئن أحدثت في ابن أمية حدثاً، لأقتلنك به. (ابن القُوطيّة، ص

## الفصل الخامس الأندلس في القرن التّاسع (تتمّة)

وقعت هذه الأحداث في العام 895. ويخبرنا ابن حيّان أن المُطرِّف عاد إلى إشبيلية بعد الحملة التي دار خلالها معركة قرمونة، و «أمر بإحضار القادة الأسرى، خلدون بن حجّاج وخالد بن عثمان بن خلدون وعبد الملك أمير شذونة وأتباعهم إليه. وبعد ذلك بثلاثة أيام أمر بخنقهم جميعاً». غير أن كوندِه يعيد تاريخ إعدام إبراهيم بن حجّاج إلى سنة 910 – (1) 911، بعد مناوشات لم يحدد موقعها. ولو افترضنا أنّ ابن حيّان (أو ناسخه) زلّ قلمه وكتب إبراهيم عوضاً عن عبد الله، ستكون الأحداث اللاحقة أكثر اتفاقاً مع المنطق.

لم يذكر ابن حيّان شيئاً عن مصير الأمير عبد الرّحمن بعد موت أبيه محمّد. ونعتقد أنه عاش على الأرجح في إشبيلية في حماية أقرباء والدته لعدة سنوات، وأنّ اسم «ابن المقتول» كان يُطلق عليه في بلاط إبراهيم بن حجّاج الذي خلف أخاه عبد الله في عام 895، بناء على فرضيتنا. ما كان ليجرو أحد أن يطلق على الطّفل مثل هذا اللقب على أسماع السلطان عبد الله أو ابنه المُطرّف الذي قتل محمّد على يديه، في حين أنه كان سيعتبر لقباً مشرفاً في إشبيلية بما أنّ أباه كان يعتبر هناك شهيداً لدعوة المولّدين واليمانيين الذين كان ابن حجّاج «ملكهم». وبالطبع ما كان سيسجّل تلك القصة غير مؤرّخ ينتمي إلى ذاك الفريق.

(1) Conde, i. 350;

ولكن للاطلاع على التّاريخ، انظر الملاحظة ص 88.

Ibn Hayyan in Makkari, ii. 454.

إن افترضنا أنّ كوندِه محقّ في تحديد تاريخ مقتل إبراهيم بن حجّاج في وقت متأخر، بعد عدّة سنوات من التّاريخ الذي حدّده ابن حيّان، وكذلك أنّ ابن حجّاج اللذي قتله المُطرّف لم يكن إبراهيم وإنما عبد الله، تصبح روايته للأحداث أقرب إلى الفهم، حيث لم يعطِ ابن حيّان أو أيّ كاتب آخر سوى القليل من المعلومات التي تشير إلى نجاح فريق قُرطُبة في السّيطرة على إشبيلية فعلاً أو قمع التّورة فيها، في حين توجد أدلّة قوية على أنّ بني حجّاج استمرّوا يحكمونها.

يقول كوندِه إنَّه في العام 902، وبدلاً من أن يعمل السَّلطان عبد الله بمشورة «المتشدّدين» الذين حضّوه على الانتهاء من ابن حفصون وإعلان الحرب على النّصاري، قام بإرسال قائده عبيد الله ابن الجمري للتّفاوض مع ألفونسو النّالث(1) ملك جليقية وليون، وإنّ ابن الجمري نجح في عقد صلح معه والموافقة على أن يشن «حرباً لا هوادة فيها» على التّاثرين الذين يقتربون من حدود مملكته(2). يبدو أنّ البديـل للاتفـاق مع ألفونسـو كان عقد صلح مع ابـن حفصون. ويقول كوندِه اسـتناداً إلى المراجع التي نقل عنها المعلومات الواردة في فصله هذا إن مفاوضات الصّلح هذه أغضبت «الرّاهدين الورعين من مسلمي الأندلس» إلى حدّ أنهم في بعض المدن باتوا يغفلون ذكر اسم الأمير عبد الله في خطبة الجمعة أو في صلواتهم اليومية، لأنه لم يعد في نظرهم مؤتمناً على حقوق المسلمين. لكن الايحاء الوارد آنفاً بأن الخلاف كان دينياً وليس سياسياً يتناقض مع الجملة التّالية. فاليمانيون لم يكونوا في أيّ وقت من الأوقات من «الزّاهدين الورعين أو الملتزمين بفروض الدّين» في نظر السُّنّة، أو كما كان عليه رجال الدّين الذين أغفلوا ذكر اسم عبد الله في الصّلاة. على العكس من ذلك، فغالباً ما وصفهم الكتاب الشُّوام بأنهم لا يتقيِّدون أو يهملون اتِّباع تعاليم الإسلام المتشددة بحذافيرها. وهكذا عندما نعلم أن هذه «الجرأة التي ما بعدها جرأة» في إهانة حاكم قُرطُبة علناً حدثت في إشبيلية، عاصمة اليمانيين والمولِّدين، وأنَّ

<sup>(1)</sup> يسمى في الكتب العربية القديمة الأذفونش. (م)

القاسم وهو أخو عبد الله شجع على التعبيرعن هذه «الآراء الصّفيقة»، لأدركنا أنّ أسباب الاضطرابات سياسية وليست دينية.

ورد في فصل سابق أنّ عبد الله كان يرغب في إصلاح ذات البين مع القاسم وكسب ولائه من خلال تعيينه حاكماً على إشبيلية بعد معركة قرمونة التي هُزم فيها مع ابن أخيه محمّد، ولكن المُطرِّف عارض رغبة أبيه، وهكذا «طوى النّسيان القاسم كما لو أنه كان في السّجن». يظهر أنّ القاسم نجح في الهرب أو أنّ عبد الله تحدّى ربما لمرة واحدة المُطرِّف وتصرِّف خلافاً لمشورته، لأنّه اعتباراً من العام 902 استعاد القاسم نفوذه بين أهل إشبيلية.

عندما تناهت أخبار إشبيلية إلى أسماع عبد الله أرسل أحد وزرائه، متنكّراً على ما يبدو، لاستطلاع الأمور. وعاد الوزير، الذي كان شبجاعاً حاد الذّكاء، ليؤكّد للملك صحّة ما نقل إليه، ويقول له إنه بدلاً من ذكر اسمه في الصّلوات، كانوا يذكرون اسم «خليفة الشّرق»(1) في حين أنّ القاسم كان يقول في العلن إنه لا ينبغي تأدية الزّكاة وعليم عبد الله، لأنه لم يكن مسلماً تقياً ولا مؤمناً، وإنه كان يستخدم الخراج في غير صالح المسلمين(2). وهكذا أمر عبد الله بسجنه ودَسِّ السّم له في السّجن(3).

الأرجح أن المعاهدة التي وقعها عبد الله مع ألفونسو الثّالث ضدابن حفصون

<sup>(1)</sup> كان الخليفة العبّاسي، الذي يعتنق المذهب الشّيعي ويرجع بأصله إلى أبي العبّاس السّفاح الذي قضى على الأمويين، عدواً لأمير قرطبة، مختلفاً معه في الدّين والانتماء القبلي. قلت: هذه أيضاً من أخطاء المؤلفين، فصحيح أنّ بني العبّاس اتّخذوا منذ مبدأ قيام دولتهم على يد أبي العبّاس السّفّاح السّواد شعاراً، ونادوا بثارات آل البيت من بني أميّة، ولكنّ الخلفاء العبّاسيين كانوا من أهل السُّنّة، لا مراء في ذلك ولا مُشاحّة. (أحمد)

El Azaque (2) – الزّكاة.

استخدم المؤلفان كلمة tithe للدّلالة على الخراج وهي تعني العُشر وكان المسيحيون يدفعونها طواعية أو كضريبة للكنيسة. (م)

<sup>(3)</sup> Conde, i. 344 - 6.

من غير الواضح كيف أمكن للملك عبد الله اعتقال القاسم لا سيما وأنه كان حرّاً في إشبيلية. والأرجح أن وزير عبد الله دبّر مؤامرة للقبض عليه.

كانت السّبب الحقيقي الذي أغضب أهل إشبيلية اليمانيين والمولّدين ودفعهم إلى إهانة حاكم قُرطُبة. لقد كان حليفهم ابن حفصون (مراجعة الفصل التّالي) ورغم كونه مسيحياً على علاقة وطيدة مع الكثير من العائلات ذات الأصل اليماني.

ولكن بعد هذه الأزمة، دخلت العلاقات بين بني حجّاج وعبد الله وبصورة مفاجئة مرحلة جديدة. يقول دوزي إن عبد الله أصبح صديقاً لابن حجّاج، وبما أن إشبيلية كانت موثل التّمرّد، ما إن أزاح العداوة التي كان يكنها له زعيم الثّاثرين عليه، سرعان ما انصاعت لبلة وكل بـؤر العصيان حتى الجزيرة لحاكم قُرطُبة. ويقدّم دوزي شرحاً مستفيضاً لهذا التّغيّر، لكننا سنكتفي اختصاراً بالقول إن عبد الله احتجز ابن بن حجّاج أسيراً لديه، ودفع الأب إلى الإذعان من خلال إعادته إليه (١).

يخبرنا كوندِه أنه في العام 910 – 911، باغت المُطرِّف جيش المولَّدين الذين وافقوا حقناً لدمائهم على تسليمه قائدهم إبراهيم بن حجّاج الذي قام المُطرِّف بقطع رأسه<sup>(2)</sup>.

في هذه السّنة ذاتها، كما يقول كوندِه، يكتشف قائد الجيش عُبيد الله بن جمري الذي حقّق العديد من الانتصارات على التّوار، أن المُطرّف يعمل على إقناع أبيه بتنحيته من منصبه كقائد للجيش ووالي مقاطعة ماردة متعلّلاً بتقدّمه في السّن ممّا يستدعي أن يرتاح بعد أن أنهكته الحرب الأخيرة التي خاضها. يرفض الأمير عبد الله الأخذ بطلب المُطرّف الذي يصرّ على ذلك والسبب أنه كان يريد أن يحصل على منصب ابن جمري لنفسه. عندما علم ابن جمري بذلك فضّل أن يحفظ كرامته ويستقيل من منصبه لصالح المُطرّف بحجة أنه يرغب في أن يستأذن لفترة طويلة لأداء فريضة الحجّ في مكّة. ولكن

<sup>(1)</sup> G. der M., i. 441 - 7.

<sup>(2)</sup> Conde, i. 350.

من الواضح أن التّاريخ الذي يورده كوندِه هنا (298 هـ، و910 – 911 م) خاطىء، لأننا قرأنا في مراجع أخرى أنه خلال السّنوات التّسع الأخيرة من حكم عبد الله كان في حالة سلام مع بني حجّاج. ولكن إن غيّرنا التّاريخ إلى 289 هـ (902 م) بدلاً من 298 هـ. نحصل على ما يشبه التّسلسل الزّمني للأحداث التي سجلها مختلف الكتّاب، ولتحقيق ذلك نقوم بتعديل التّاريخ الذي سجله كونده.

يبدو أن ابن جمري تخلّى عن فكرة الحج، لأنه عندما عاد إلى قُرطُبة عينه عبد الله رئيساً لحراسه الصقالبة وهم من «الأجانب الشّرقيين الذين كانوا يلقون كل احترام لكياستهم وبسالتهم وإخلاصهم اللامتناهي. كانوا يتولّون حراسة القصر من الدّاخل، ويحملون سيفاً يستخدم باليدين وترساً ودبّوساً».

في غياب المُطرِّف وانشغاله بقمع الثّاثرين على الحكم، وكان يقطع رؤوس كل من تقع يده عليهم أو يطعنهم برمحه، فيرهبه أصدقاؤه قبل أعدائه بسبب قسوته وشدّة انضباطه العسكري، اغتنم ابن جمري الفرصة للانتقام من هذا الأمير وقدّم إلى الملك عبد الله حفيده الذي يفترض أن يصبح بصورة طبيعية ولياً للعهد لو نال عطف عبد الله وحبّه. أعلن ابن جمري نفسه حامياً لعبد الرّحمن الصّغير ابن محمّد المقتول، وبذل ما في وسعه ليكسب قلب الملك وتعاطف الشّيوخ والولاة والوزراء وغيرهم من الأعيان والأشراف النّافذين لمصلحة الصّبي الصّغير. حرص عبد الله على كبت كل ما يمكن أن يدلّ على حبّه للصّغير خشية إغضاب ابنه المُطرِّف، ولكنه كان يستمع في مجلسه الخاص وبكثير من الرّضا لكلمات الثّناء على حفيده الذي جعلت منه رقته ودماثته وطباعه المحبّبة مصدراً للفرح والبهجة في بلاط قُرطُبة (1).

يوضح المقطع التّالي (المأخوذ عن كاتب شيعي بالطّبع) كم كان عبد الله يهاب ابنه المذي كان يعتقد كثيرون أنه كان مصمّماً على تولّي الحكم من بعده، كما يفترض أن تسير عليه طبيعة الأمور لو أن محمّداً وابنه توفّيا. كما يشير إلى أنّ غيرة المُطرِّف هي التي فرضت حتى ذلك الحين إبقاء عبد الرّحمن الصّغير بعيداً عن الأنظار.

لنعُد الآن إلى قصة دوزي عن «ابن» بن حجّاج في ضوء حرص عبد الله على إخفاء حبّه لحفيده المولّد «حتى لا يسبّب إي إزعاج» للمُطرّف. يسرد دوزي باستفاضة وقائع اخماد الاضطرابات في إشبيلية، وهو ما يمكن اختصاره فيما يلى:

في العام 899، اطّلع إبراهيم بن حجّاج على خطاب كتب خالد بن خلدون للأمير

عبد الله، وفهم من خلاله أن ابن خلدون يتآمر عليه. لام خالداً وأخاه كُريب على خيانتهما له. هاجمه خالد وجرحه لكنه نجح في طلب المساعدة وقتلهما. اعتباراً من ذياك الحين، أصبح إبراهيم بن حجّاج وحده أميراً على أراضي إشبيلية، ولكن بما أنه شعر أنّ عليه أن يبرّر فعلته للأمير الذي كان لا يزال يحتجز ابنه (1)، كتب إليه ليشرح له أنه ما كان بوسعه أن يفعل غير ذلك وأنّ الأخوين كانا يحضّانه باستمرار على التّمرّد، وأنه لم يكن في طويته مؤيداً في يوم من الأيام لآرائهما وأنه في حال عينه السلطان والياً على إشبيلية فسيتحمّل كامل مصاريف الخدمات العمومية وسيؤدّي له إضافة إلى ذلك سبعة آلاف دوقية كل سنة. وافق السلطان على عرضه وأرسل «رجلاً يدعى قاسم» إلى إشبيلية ليقوم مقام مساعد له، لكن إبراهيم سرعان ما جعل قاسماً يفهم أنه في غنى عن خدماته.

يبدو بالطّبع غريباً أنّ ابن حجّاج، الذي أذل نفسه كما هو وارد لكي يُنعم عليه عبد الله بعطاياه، لم يأتِ أبداً على ذكر استعادة ابنه من بينها، في الوقت الذي عرض شروطاً متهاونة من أجل تعيينه حاكماً على مقاطعة كان في الأصل يحكمها وحده كما رأينا سابقاً.

بعد ضمان تعيينه حاكماً لإشبيلية وتخلّصه من ذاك الرّجل الذي يدعى «قاسم»، يخبرنا دوزي أنّ ابن حجّاج طلب استعادة ابنه، لقد طلب ذلك عدة مرّات، لكن عبد الله أصرّ على رفض إعادته، رغم أنّ إبراهيم غامر للحصول على مراده بالتّهديد بعدم دفع الخراج له، وبالتّحالف مع عُمَر بن حفصون.

وجاء تهديد إبراهيم بنتيجة غريبة هي التوقيع على عهد صلح بين ابن حفصون والأمير عبد الله، وليس بين إبراهيم والأمير، أو إبراهيم وابن حفصون، كما كان يمكن لنا أن نتوقع.

لكن الهدنة لم تستمر طويلا، إذ عقدت في عام 901 ونُقضت في عام 902، عندما

<sup>(1)</sup> يبدو أنها المرة الأولى التي يذكر فيها ابن إبراهيم بن حجّاج الذي عرفنا أنه كان يدعى عبد الرّحمن.

هاجم ابن حفصون جند قُرطُبة تحت قيادة ابن جمري وهزمهم. وما إن بلغت مسامع عبد الله أنباء هذه الانتكاسة، حتى أمر بقتل ثلاثة من رهائن ابن حفصون المحتجزين لديه، أما الرّابع فأعفي عنه بعد أن أقسم الولاء للسّلطان.

"شم جاء دور عبد الرّحمن ابن إبراهيم بن حجّاج»، الأمر الذي يفترض أنّ ابن حجّاج حجّاج كان مؤيّداً لابن حفصون في ذلك الحين، إلا إذا افترضنا أنّ تحالف ابن حجّاج مع ابن حفصون – الذي عقده تحدياً للسلطان – جعله جزءاً من الصّلح الذي عقد قبل سنة من ذلك بين عبد الله وابن حفصون. سنرى فيما بعد أنه يصعب أحياناً التوفيق بين روايات دوزى نفسها.

كان عبـد اللـه قد أمر بإخراج عبد الرّحمن وقتله عندما تدخّل وصيفه بدر الذي كان على علاقة ودّيّة مع ابن حجّاج، وقال للملك الغاضب كلاماً منطقياً هدّاً من ثورته.

ذكر بدر الملك بأنّ ابن حجّاج تعهد بالإذعان له ما إن يعود إليه ابنه. فإن قُتل الصّبي، سيتعيّن عليه ليس فقط مواجهة ابن حفصون الذي لن يغفر أبداً، لكونه إسپانياً، قتل رهائنه، وإنما عداوة حاكم إشبيلية إلى الأبد. لقد كان عربياً ولم تكن قد ضاعت تماماً فرصة استمالته إلى جانب الأمير إن بقي الوضع على ما هو عليه الآن، أما في حال قُتل الفتى عبد الرّحمن، فسيُعقد بين ابن حفصون وابن حجّاج حلف دائم على العداء المديد للسلطان.

تردد عبد الله عندما عرض عليه وصيفه المسألة من هذا الجانب. فتابع بدر مؤكداً له أنه قادر على ضمان طاعة أشراف إشبيلية ما إن يطلق سراح ابن إبراهيم بن حجّاج، وهكذا أعيد عبد الرّحمن إلى والده بعد أن أمضى ست سنوات بعيداً عن إشبيلية (١).

لو أنّ هذه الأحداث وقعت فعلاً، كما يقول دوزي، في سنة 902، فهذا يعني أنّ الفتى وقع في يدعبد الله في حوالي سنة 895، وهي السّنة التي هُزم فيها ابنه الأمير محمّد وتوفي.

<sup>(1)</sup> Dozy, G. der. M., i. 438 - 44.

بعدها، يقول دوزي، إنه وخلال السنوات التسع الأخيرة من حكم عبد الله، هدأت أحوال إشبيلية وواظب ابن حجّاج على توريد الجباية بانتظام دونما حاجة إلى إرسال الجند في طلبها. ولأنّ اصطلاح الحال بين إشبيلية وقُرطُبة كان نتيجة لحسن نصيحة بدر الصّقلبي، رقّاه عبد الله إلى مرتبة الوزارة والشّورى ووضع ثقته فيه حتى أصبح رئيساً للوزراء بالفعل، وإن لم يحمل ذلك اللقب(1).

لم يأتِ ذكر عبد الرّحمن هذا بعدها حتى عام 913. وكان إبراهيم قد توفّي خلال تلك الفترة، وخلفه كما يقول دوزي، ابنه عبد الرّحمن على ما هو عملياً عرش إشبيلية. وفي السّنة التي تولّى فيها عبد الرّحمن الثّالث حكم قُرطُبة خلفاً لجدّه عبد الله، أو حواليها، توفّي عبد الرّحمن الأخر (ابن حجّاج) وتولّى مكانه أخوه محمّد الذي اعلن الولاء للسلطان الجديد<sup>(2)</sup>.

وبدلاً من التوفيق بين مختلف الصّيغ التي قدّمها دوزي لتلك الأحداث، سنقوم بسرد تلك التي استنتجناها من كتابات دوزي عن الرّهينة عبد الرّحمن، ومن رواية كونده عن فترة شباب عبد الرّحمن القّالث، على أساس أننا نفترض أنّ عبد الرّحمن بن حجّاج وعبد الرّحمن القّالث، هما الشّخص نفسه – وتحديداً ابن الأمير محمّد وزوجته ماريّا، وأن الخلط الشّديد التّعقيد بين مختلف الرّوايات المتعلقة بالرّهائن وبالاعدامات التي ذهب ضحيتها عدد من أفراد بني حجّاج ناجم عن تكتّم المؤرّخين واللهئة عن الحقيقة، وهم الذين كانوا يعتبرون أنّ من واجبهم السّياسي إن لم يكن الدّيني، التّعتيم على تلك الفترة الطّويلة بما شهدته من الهزائم والخزي والعار. نحن لا ندّعي بأن قصتنا هي الحقيقية، لكننا نعتقد أنّ بإمكاننا القول إنها أكثر قابلية للتصديق من أيّة رواية أخرى للأحداث نفسها.

عندما توفي الامير محمّد في عام 895، كان طفله مع أمّه في إشبيلية. كان السّلطان عبد الله، الذي أحبّ ابنه البكر حبّاً جمّاً، على الرّغم من كل ما جرى بينهما، راغباً في

<sup>(1)</sup> Ibid., i. 447.

<sup>(2)</sup> Ibid., i. 456.

أن يحتضن حفيده الصّغير اليتيم تحت جناحه، لكن المُطرِّف الذي لم يكن يرغب في رؤية الوريث الطّبيعي للعرش يربّى في رعاية جدِّه، ردعه عن ذلك. لقد كان بنو حجّاج في ذك الوقت مفجوعين لا بموت قائدهم الشّاب فحسب، وإنما كذلك بمقتل أميرهم عبد الله بن حجّاج الذي أُسر مع الأمير محمّد في قرمونة، وكذلك الأمير القاسم وخالد ابن خلدون وغيرهما من قادة اليمانية والمولّدين. كان المُطرِّف يحتجز عبد الله بن حجّاج رهينة لكنه سرعان ما قتله خنقاً، لأسباب لم يذكرها ابن حيّان الذي نقل الواقعة.

ولم يمض وقت طويل قبل أن يتعافى أهل إشبيلية من هزيمتهم، ففي العام نفسه عقد إبراهيم بن حجّاج، أخو عبد الله ووريثه، صلحاً مع السلطان عبد الله مقابل ولايته وحده على أراضيه وممتلكاته؛ والوسيلة التي استخدمها للضّغط على الأمير عبد الله لتعيينه والياً على إشبيلية (1)، هي وصايته على طفل الأمير محمّد. أمّا الشّروط التي وضعها الملك عبد الله للاستجابة لطلبات إبراهيم والتي فرضت في السّر لتجنّب اعتراض المُطرّف، وبالتّالي، لم يطّلع عليها الكتاب السُّنة الذين اعتمد عليهم ابن حيّان، وإن كانت معروفة في تلك الفترة بالنّسبة لأشراف إشبيلية ومؤرّخيهم، فنوردها في الفقرة التّالية.

لقد اشترط عبد الله إيلاء عناية فاثقة لتنشئة الأمير الصّغير منذ فطامه، وذلك تقريباً في الفترة التي توفي فيها والده. طلب إحضار أشهر المدرسين لتدريسه ما يتناسب مع سنّه ومكانته، وأن يُقرأ له القرآن وأن يحفظ تعاليمه عن ظهر قلب. وما إن بلغ النّامنة، طلب أن يُدرّس السُّنة والحديث، والنّحو والشّعر والأمثال العربية وسير الأمراء وعلوم إدارة الحكم، وكل ما هو متصل بالحكمة البشرية. كما طلب تعليمه الفروسية على يد أمهر الفرسان لتدريبه على التّحكم بفرسه في أصعب المواقف، وعلى استخدام القوس والسّهام والرّمح وجعله خبيراً بكل أنواع الأسلحة واستراتيجيات الحرب.

<sup>(1)</sup> يحدّد ابن حيّان تاريخ ذلك في سنة 889 (Makkari, ii. 451) في حين يقول دوزي إنه حصل في سنة 899 (G. der. M. , i. 438 – 9).

كان ينبغي باختصار تعليمه وتدريبه وإعداده ليصبح ملكاً(1).

وافق إبراهيم على تعليم الطّفل عبد الرّحمن وإعداده بمثل ما أراده جدّه فعقد الصّلح بينه وبين السّلطان، وبات ابن حجّاج مستقلاً في مقاطعته يحكمها وكأنه ملك عليها، كما كان أخوه من قبله. وقد جاء التّاريخ بعدها ليثبت أنّ بني حجّاج نفّذوا تلك الشّروط بجدارة نظراً للنّجاح منقطع النّظير الذي حقّقه تلميذهم عندما أصبح رجل دولة، تأسيساً على ما تعلّمه من علوم وفنون على أيدي أساتذته في إشبيلية.

استتبت الأمور بين إشبيلية وقُرطُبة حتى 901 أو 902، عندما عُقد حلف بين السلطان وألفونسو الثّالث ملك ليون في مواجهة ابن حفصون صديق عائلات المولّدين وكبيرهم إبراهيم بن حجّاج. أثار هذا الحلف شعوراً بالاستياء لدى حلفاء ابن حفصون إلى حدّ أن اسم عبد الله لم يعديُذكر في الخطب والصّلوات، كما هو العرف لكونه إمامهم ووليهم. وأثناء المعركة التي تلت ذلك بين ابن حفصون وأهل إشبيلية من جهة في مواجهة جند عبد الله، فاجأت فرقة من طليعة جيش المُطرّف مجموعة من المولّدين من أمراء بلاط إشبيلية، وعندما هدّدهم بقتلهم، قاموا بتسليمه، ليس إبراهيم، وإنما الطّفل عبد الرّحمن الذي كان في الثّامنة من عمره، ليكون رهينة لديه فداء لهم (2).

في تلك السنة نفسها، عزل المُطرِّف ابن جمري بصورة تعسفيّة عن منصبه كحاكم لمدينة ماردة وقائداً للجيش في تلك المقاطعة، رغم أنه كان مخلصاً له حتى ذلك الحين وإن كان لا يوافقه في أساليبه الدّامية في قمع التّمرّد. ولكن المُطرِّف كان مستاءً منه على الارجح بسبب تعاطفه مع ابن أخيه المتوفى محمّد. عاد ابن جمري عندئذ إلى قرطبة حيث عينه عبد الله، الذي لم يكن متفقاً بالطّبع مع ابنه بهذا الشّأن، رئيساً لحرسه الخاص وكان نطاق صلاحيته داخل القصر الملكي.

<sup>(1)</sup> Conde, i. 355 - 6.

<sup>(2)</sup> Condem i. 350.

كما سيرد لاحقاً، نقوم بسرد الروايات عن مختلف الكتاب بتصرّف لتقديم قصة متماسكة.

عندها قدّم ابن جمري نفسه بوصفه حامياً للأمير الصّغير عبد الرّحمن، واستفاد من مكانته في القصر لكي يكسب ثقة السّلطان فيستمع إليه. لقد استفاد من الظّروف المحيطة به ونجح في أن يكسب تعاطف لا الملك عبد الله فحسب، وإنّما الوزراء وكل أشراف البلاط مع الأمير الذي في حمايته. وسرعان ما أصبحت دماثة عبد الرّحمن وخصاله وطباعه الودودة مصدر فرح وبهجة في بلاط قُرطُبة. لكن عبد الله لم يكن يظهر حبّه في العلن مخافة إثارة استياء المُطرَّف وإن كان في مجلسه الخاص يُطربُ لسماع كلمات النّناء على حفيده (1).

ولكنّ إبراهيم بن حجّاج الذي أسعده بلا شك الرّضا الذي حاز عليه الأمير الشّاب لدى جدّه الذي كان من الطّبيعي أن يكون وريثه إن سارت الأمور على ما يرام، لم يكن يشق بنوايا المُطرِّف ووعوده، فه و لطالما أبدى عدم اكتراثه بحقوق السّكان من غير المقاتلين والرّهائن. لذلك بذل جهوداً كثيرة لاستعادة عبد الرّحمن الذي يبدو أنّه كان يعرّف عنه بوصفه ابنه خشية أن يذهب ضحية لغيرة المُطرِّف في حال الكشف عن هويّته الحقيقية. لكن عبد الله كان يرفض التّجاوب مع طلب ابن حجّاج. ويوضح ما يسرده كوندِه عن زيادة تعلّقه بالفتي سبب عدم تخلّيه عنه.

عندما اقترب موعد عودة المُطرِّف من حملته على ماردة، انتقل إبراهيم من الطّلب والالتماس إلى التّهديد، نظراً لتزايد قلقه على مصير الفتى. فهدد بالتّحالف مع ابن حفصون ضد جيش قُرطُبة، وبالتّوقف عن دفع الخراج وقيمته سبعة آلاف دوقية سنوياً والتي كانت ثمناً للحفاظ على حياة نسيبه الصّغير عندما ارتهن، إن لم يعد عبد الرّحمن سليماً معافى إلى إشبيلية.

في هذا الوقت الحرج، عاد المُطرِّف إلى قُرطُبة ليطّلع على الفور ليس فقط على المفاوضات الجارية مع إشبيلية، وإنما كذلك على هويّـة الفتى الذي كان ابن جمري حريصاً على حمايته ورعاية مصالحه.

يمكننا أن نكمل القصة من هنا كما كتبها دوزي، لأننا عندما نقرأ «الأمير عبد

<sup>(1)</sup> Conde, i. 352.

الرّحمن» بدلاً من «عبد الرّحمن بن حجّاج»، و «المُطرّف» بدلا من «عبد الله»، تنجلي أمامنا الدّوافع الكثيرة وراء محاولة قتل الفتي.

يبدو أنّ ابن حفصون انتهك عقد الصّلح، ولو أنّ الأمور سارت على هذا النّحو، فربما كان قتل رهائنه مبرّراً. ولكن أُخذ رهينة ابن حجّاج بجريرة المجموعة، في حين أنه لم يفعل سوى التّهديد بالتّمرّد إن لم يُعَد الفتى إليه، يفترض أنّ المرتهن شخص يرغب في قتله من أصدر الأمر بقتل الرّهائن. فالأمر صدر بأن يُقتل عبد الرّحمن على الفور، رغم أنّ ابن حجّاج عرض الإذعان لحاكم قُرطُبة ما إن يعود الفتى إلى وصايته.

عندما بدا أن الأمر قد قُضيَ وكان عبد الرّحمن على وشك أن يُقتل، تدخل الوصيف الصقلبي بدر وطلب مقابلة الملك عبد الله، وتوسّل إليه لكي يأمر بمنع قتله، وحجّته أنه لو قتل عبد الرّحمن فإنّ العداوة مع أهل إشبيلية ستمتدّ إلى ما لا نهاية، في حين أنهم مستعدّون لإعلان الطّاعة إن عاد الفتى إليهم.

لقد كان عبد الله على الأرجح غير مطّلع على نوايا المُطرِّف – فما من شك أنه كان في ذلك الحين على علم بأصل الفتى – وعليه، لم يكتف بأن يأخذ بمشورة بدر، وإنما كافأه وقدّمه فأصبح وزيراً، ثم تعزّزت ثقته به حتى بات في مرتبة الحاجب أو رئيس الوزراء وإن لم يسبغ عليه ذاك اللقب.

أعلن بنو حجّاج على الإثر الطّاعة للسلطان وعقدوا معه الصّلح حتى مماته، لا شك في ذلك لأن الفتى عبد الرّحمن عاش في بلاط قُرطُبة حيث شكل صلة الوصل بين أقربائه من الجانبين، الذين برغم خلافاتهم السّياسية، قد اتفقوا على حبّهم له.

من الواضح أنّ عبد الله واتته الجرأة ليعلن حبّه لحفيده بعد أن كاديفرّقه عنه الموت، حيث يسرد المؤرّخون أنّه عندما كان عبد الرّحمن في الحادية عشرة من عمره كان يلعب بحرّية في حدائق القصر مع باقي الأولاد في مثل عمره، في حين كان جدّه يراقبه منتشياً من الغبطة. وفي إحدى هذه المرّات هبط الليل دون أن يلحظ عبد الله ذلك، وعندما نبّهه وزيره ابن جمري إلى تأخّر الوقت، ارتجل أبياتاً يشرح فيها انشغاله بعبد الرّحمن الذي أسره بسحره واستحوذ على حواسه.

في العام 911، توفيت والدة الامير عبد الله التي أحبّها وأجلّها طوال حياته، فاغتمّ وأعلن الحداد على وفاتها. ثم أصابته حالة اكتئاب وبات على قناعة بدنو أجله، فأمر بتشييد ضريح ثانٍ له بالقرب من الضّريح الجميل الذي بناه لها داخل القصر في حديقة تسمّى الرُّصافة.

وفي مطلع العام 913، ومع شعوره باقتراب أجله، استدعى عبد الله وزراءه والولاة ليعلـن أمامهـم تعييـن حفيده عبـد الرّحمن خليفة له علـى العرش، وأوصـى المُطرّف برعايته وحمايته كما لو كان من صُلبه.

كان إبراهيم بن حجّاج قد توقّي خلال سنوات الهدنة التسع وخَلَفَه ابنه محمّد. وكان محمّد هذا، حاكم إشبيلية، من بين أول الزّعماء والأشراف اليمانيين والمولّدين الذين أعلنوا الطّاعة لحاكم قُرطُبة المولّد، بعد أن تمرّدوا في السّابق على حكم جدّه عبد الله. توفي محمّد حاكم إشبيلية في عام 915 ولم يعد بنو حجّاج يضطلعون بدور قياديّ في تاريخ الأندلس(1) رغم أننا نجد أنّ واحدة من بنات تلك العائلة (سواء بالولادة أو التّبني) تقاسم عرش إشبيلية، بعد مئة وخمسين سنة من هذا التّاريخ.

ها نحن قد عرضنا هذه الرّواية عن تاريخ هؤلاء الأمراء والمبنيّة على الحدس بغضّ النظر عن قيمتها، ونترك للقراء أن يستخلصوا استنتاجاتهم. أمّا بشأن نظريتنا التي تقول بأنّ المعارك المستمرّة التي ألقت ظلالاً كثيفة على فترة استمرّت اثنتين وعشرين عاماً من حكم عبد الله كانت نتيجة لسياسة المُطرُّف وليس الأمير عبد الله، فقد وجدنا من يؤيدها وهو كاتب غير معروف الاسم نقل عنه كوندِه. فقد كتب هذا المؤلف في وصف عبد الله:

«كان ملكاً صالحاً، احتفظ برباطة جأشه رغم الاضطرابات والقلاقل التي عمّت كل ناحية من نواحي إسپانيا، وقائداً مقداماً على رأس جنوده في المعارك، وسياسياً موثوقاً في صيانته لعهوده، ولهذه عاداه الشّيوخ السّلفيون باعتباره مسلماً غير ورع، لأنه لم يواصل الحرب على النّصارى»(2).

<sup>(1)</sup> Dozy, G. der. M., i. 456, 460.

<sup>(2)</sup> Conde, i. 358.

إنّ النّصارى المشار إليهم هنا لا بدّ أن يكونوا المولّدين، لأنّ حروب عبد الله مع مسيحيي الشّمال كانت قليلة. ويبدو أنّ المقصود هو الإشارة الى الصّلح المعقود مع بني حجّاج خلال العقد الأخير من حكمه، وأنّ ابنه المُطرّف كان على الأرجح بين «السّلفيين» المتزمّتين الذين وجّهوا إليه اللوم، لا سيما وأنّ المُطرّف كان يسعى إلى إبادة أولئك الذين حموا عبد الرّحمن الصّغير، المقدّر له أن يخلف عبد الله على العرش، على الرّغم من كل جهود عمّه للتّخلص منه.

نجد في كتاب «أخبار مجموعة» بعض الملاحظات التي لم يُشر إليها في مواضع أخرى تتعلّق بحكم عبد الله المضطرب. فعندما تولّى العرش، انتفض العساكر الذين كانوا تحت إمرة أخيه المنذر في بُبشتر وتفرّقوا، وذهبت كل فرقة إلى المنطقة أو القبيلة التي تنتمي إليها متجاهلة أوامر الأمير بالبقاء في مرابضهم، فاضطرّ إلى الفرار خشية أن يهاجمه عدوّه عُمَر بن حفصون. وانقسمت صفوف الضّباط في قُرطُبة، ونفد المال بعد أن قلّ الخراج والجبايات مع اشتداد الثّورات في كل نواحي الأندلس. عمل عبد الله على الاقتصاد وتوفير المال في كل المجالات، وحتى في مرتبات جنوده، وخدمه. والتزم التّقوى وإظهار التّنسّك. ليس مفاجئاً والحالة هذه أن تعمّ الاضطرابات البلاد (1).



قلت: ولقد رأينا في الجزء الثالث الذي نشرناه من تاريخ كوندِه الشّامل عن الأندلس بعنوان: J. A. Conde: Historia de la dominación de los Árabes en España.

كيف أنّه قد نقل الكثير من مؤلفات لمؤرّخين أندلسيين ضاعت آثارهم، وكان ما نقله محفوظاً في خزانة دير الإسكوريال، ثم فُقد. والأنكى من ذلك أنّ كوندِه نفسه لم يكن يكترث بالإشارة إلى عمّن كان ينقل في كلّ مرّة. إلا أنّ كتابه يبقى برغم ذلك على جانب عظيم من الأهميّة، وفيما يخصّ سقوط غرناطة مثلاً، يظلّ بمثابة المصدر الأول دون منازع. (أحمد)

<sup>(1)</sup> Akhbar Majmua, 131.

جاء في كتاب «أخبار مجموعة في فتح الأندلس»: «ثم إن الأمور تفاقمت في ولايته وتفاوتت بعد قرب تداركها فتفرّقت أجناده وعجز عن نصره قواده، والتزم التقوى وإظهار النسك وتوفير ما في يده من أموال المسلمين، حياطة عليها ونظراً لهم فيها، وهُلك الجبايات، باشتداد شوكة الثوار عليه بكل ناحية، فوفّر أعطيات الأجناد وضيّق على من بقي معه منهم واستولى الفساد في كل وجه». أخبار مجموعة، تحقيق إبراهيم الإبياري، ص 133.

## الفصل السّادس عُمَر ملك طُليطلة

عدا عن الأخبار الواردة عمّا كان بين أرطباس وعبد الرّحمن الأول، وهو ما أوردناه سابقاً، لا نجد أيّ ذكر مباشر لأيّ من فروع سلالة ملوك القوط، باستثناء سلالة الأميرة سارة، حتى تولّي المنذر الحكم (886 - 888). ولكن على الرّغم من عدم العثور على أيّ ذكر لهم في الحوليّات الباقية من تلك الحقبة، يبدو أنهم تكاثروا بمرور الوقت وازدادوا عدداً وثراء، لأننا عندما نلتقي بهم مجدّداً سنجد كبيرهم وقد قويت شوكته ووقف في وجه أمير قُرطُبة بكل قوته، في حين كان يحكم مثل ملك على شعبه، كما كانت الحال مع قريبه البعيد إبراهيم بن حجّاج في إشبيلية في الوقت نفسه.

هذا الرّجل القوي لم يكن سوى عُمَر بن حفصون الشّهير الذي وضع نصب عينيه وكاد ينجح في تحقيق ذلك، استعادة مجد القوط وإعلاء شأنهم وضمان غلبتهم في الاندلس، في حين كان الملوك النّصارى في جليقية وناڤارو يكافحون من أجل التّخلّص من نير المسلمين في شمال شبه الجزيرة.

شكّل عُمَر بن حفصون وسلالته مادّة للنّقاش والبحث، ولم يكن مفاجئاً أن يعمد ابن حيّان وغيره ممّن ينتمون إلى المدرسة نفسها إلى تدوين كل الأفعال والسّلوكيات التي من شأنها الاستخفاف والانتقاص من كرامة الرّجل الذي كاد أن يقوّض الحكم الإسلامي في إسپانيا. لقد ذهب أحد الكتاب بالفعل إلى حدّ القول إنه كان من برابرة المغرب.

لكن ابن خلدون وابن عِذاري وابن الخطيب، يعيدون كلُّهم أصله إلى رجل يدعى

ألفونس الذي يطلق عليه ابن حيّان لقب «الكونت» أو «النّبيل»، في حين يقول ابن القُوطيّة إنه كان من ذرّية رُمُلة Romulus: «وصار لوقلة ألف ضيعة بشرق الأندلس وكان آثر سكنى طُليطلة ومن نسله: حفص بن ألبر، قاضي العجم»(1).

يسرد دوزي تفاصيل مختلفة عن أسلاف عُمَر المباشرين. ويتضح من ذلك أن أسماء ابن وحفيد وابن حفيد ألفونس كانت قوطية أو لاتينية رغم أن الناسخين شوهوها إلى حدّ كبير. كان اسم والد عُمَر حفص (وهو ابن ألبر القاضي كما ورد لدى ابن القُوطيّة)، لكنه كان «محبوباً جداً ويحظى بتقدير كبير لدى جيرانه بحيث أنهم بدلاً من أن يدعوه حفص، كانوا يسمّونه حفصون، وهي إضافة توازي لقب النبالة». ويقول كوندِه (2) إنّ سم جدّه كان جعفر Giafar واسم جدّ أبيه أريوس Arius. ويحدّد دوزي موقع ممتلكات العائلة «التي كانت بحوزتهم منذ مئة سنة»، بجوار مالقة، ولكنّ هناك أسباباً تدفعنا إلى التشكيك في مدى دقة روايته حول ذياع صيت عُمَر وشهرته.

لا يذكر ابن حيّان سوى القليل عن نسب عُمَر لكنه لا يذكر في أيّ موضع أنه لم يكن مسيحياً، ويقول إنه في عام 893، حاول «الكلب الكافر» منع المُطرِّف من هدم كنيسة بناها أبوه بالقرب من قلعته بشتر<sup>(3)</sup>. ويمكننا الافتراض بأنّ الكنيسة كانت مبنية فوق أراضي العائلة وأنّ الحادثة وحدها تكفي للدّلالة على أنهم كانوا قوماً يتمتعون

<sup>(1)</sup> Dozy, G. der M., i. 366 note; Al – Kuttiyyah in J.A., 432 – 3.

النص العربي منقول عن ابن القُوطيّة، ص 31. وابن القُوطيّة أورد الاسم وقلة بدلا من رُمُلة Romulo, Romulus وكذلك فعل المقري (ج1، ص 266) أورده وَقِلَة باعتباره تعريب أكيلا Aquila. (م)

يشرح غايانغوس معنى «العجمي» بأنه «نصراني غير خاضع» لحكم المسلمين. ويبدو لنا أنه من المناسب الافتراض أن «حفص ابن البر» Hafs Ibn Al – Borkadi كما ورد اسمه عند ابن القُوطيّة، هو والد عُمَر. وإلا لن نتمكن من فهم لماذا اختار ابن القُوطيّة أن يخصّه بالذّكر. يطلق دوزي على عُمَر صفة «المرتد» ويقول إنّ كلمة «المرتد» والمولد كانتا تستخدمان للدّلالة على المعنى نفسه (.1b. i. 278).

<sup>(2)</sup> Dozy, G. der M., i. 295.

<sup>(3)</sup> Makkari, ii. 453.

بمكانة عالية وسمعة عريقة، لكن ذلك يتناقض مع كل ما قيل من أنّ عُمَر لم يكن يقدّر أباه أو الأعمال التي جعلت والده يكسب احترام جيرانه.

يسرد دوزي باختصار وقائع السنوات الأولى لعُمَر فيقول إنه كان فتى مشاكساً. فقد قتل أحد جيرانه خلال عراك معه، ولكي ينجيّه من حبل المشنقة، هرب به والده من أراضي العائلة إلى مرتفعات سيرانيا دي لا روندا (رُندة). هناك تحوّل الشّاب عُمَر إلى قاطع طريق، حتى أحيل إلى القضاء وكان جزاؤه الجلد بالسّوط، وطرد والده له من المنزل. ترك عُمَر إسپانيا وتوجّه إلى تهرت (تيارت)، في شمال أفريقيا، لكنه عاد بعض بضعة أسابيع بعدان تعرّف عليه شيخ لم يسبق أن التقى به وتنبّأ له بأنه سيملك "ملكاً عظيما" (أ). استقرّ عُمَر في بشتر أو بُبشتر التي يقول دوزي إنها قريبة من أنتقيرة (انظر ص 106 طبعة الأصل)، وتمكّن من جمع شباب في مثل عمره وانبرى إلى السّرقة وقطع الطّرق في حوالي العام 880 أو 881. كانت عملياته ناجحة جداً حتى أنه تمكن خلال فترة قصيرة جداً من إزاحة حاكم المنطقة الذي كان قد هاجمه. لكنه اضطرّ بعدها بوقت قصير إلى الإذعان والتوجّه مع كامل عصابته إلى قُرطُبة، حيث ألحقه بعدها بوقت قصير إلى الإذعان والتوجّه مع كامل عصابته إلى قُرطُبة، حيث ألحقه السّلطان بالحشم في خدمته، "بعد أن اعترف به كقائد متميّز، وبرجاله كجنود أكفياء".

بعدها بقليل، في سنة 883، خرج عُمَر مع جيش السلطان في حملة على ليون، ولكن لدى عودته تشاجر مع والي قُرطُبة وعاد مع رجاله إلى بُبَشتر «ليعود إلى حياة المغامرة والحرّية في الأحراج». هاجم قلعة ببشتر التي عُزّزت تحصيناتها وكان يحرسها جنود الأمير عبد الله وأرغم الحامية على الهرب بسرعة كبيرة حتى أنهم تركوا وراءهم خليلة قائدهم التى تزوّج بها عُمَر (884).

يقول دوزي إنه «منذ تلك اللحظة، لم يعد زعيم عصابة من اللصوص، وإنما زعيم كل الإسپان في الجنوب»، والذين جمعهم من حوله بعد أن وعدهم بتحريرهم من

<sup>(1) «</sup>وأحدّ الشّيخ النّظر إليه، وكان ابن حفصون أقضم الثّنيّة، فقال له: يا منحوس، تُحارب الفقر بالإبرة، ارجع إلى بلدك فأنت صاحبُ بني أمية، وسيلقون منك غِيّاً وستملكُ مُلكاً عظيماً». ابن القُوطيّة، ص 103.

نير المسلمين. خلال سنتين، لم يتخذ محمّد، سلطان قُرطُبة، أيّ خطوة جدية في مواجهته، ولكنه مُنيَ في العام 886 بهزيمة نكراء وأصيب خلال حملة قادها المنذر ولي عهد قُرطُبة. ولكن في ساعة النّصر اضطرّ المنذر للعودة إلى قُرطُبة إثر وفاة أخيه دعا عُمَر قادة العديد من القلاع للانضمام إليه و «منذ ذلك الحين، أصبح فعلياً مَلك الجنوب».

يعتمد دوزي في روايته للوقائع على ما رواه المؤرّخ المغربي ابن عذاري الذي كتب في القرن التّاسع. تبدو الرّواية في الظّاهر غير قابلة للتّصديق. فهي لا تقدّم شرحاً مقبولاً حول كيفية نجاح شاب خارج على القانون مع مجموعة صغيرة من اللصوص، خلال أربع سنوات في أن يصبح سيّد الإسپان في الجنوب، وبعدها بسنتين ملكاً عليهم عملياً. لا يشير دوزي إلى انتساب عُمَر إلى رُمُلة الذي كان سيكون كافياً لكي يقبل إسپانيو الجنوب به قائداً عليهم، ولا يتوقع أن يكون لدى ابن عِذاري الذي كتب عن الوقائع بعد أربعمئة سنة من حدوثها، معلومات كافية عن مدى القرابة التي تجمع عُمَر بأهل تلك النّواحي.

تختلف رواية كونده لأحداث الفترة الاولى فهو يقول إنّ استيلاء «اللص» على قلعة بُبشتر أو بشتر، «هي واحدة من الرّوايات التي راجت في إسپانيا حول بداية تمرّده». ثم يكمل بقوله إنه عندما اضطرّ للفرار من الأندلس «مع أفراد عصابته» إلى حدود أفرنكة (فرنسا)، نزل في قلعة روضة اليهود (التي باتت تعرف اليوم باسم الرّوضة، بالقرب من سَرَقُسطة)، حيث انضم إليه حاكم لاردة ومسيحيو جبال أفرنكة. بعد معركة ظافرة، سيطر محمّد على الرّوضة وأخرجه منها فلجأ إلى «جبال أربِه» The mountains of سيطر محمّد على الرّوضة وأخرجه منها فلجأ إلى «جبال أربِه» (Huesca). وفي العام 676 – 877، بعد أن كان ابن حفصون قد احتمى لدى مسيحيي أفرنكة (يبدو أنه لم يُسمع شيء من أخباره بين 864 وهذا التاريخ) «عرض عليهم الولاء ودفع الجباية، ثم قادهم إلى القلاع الحدودية واحتلّ بمساعدتهم القلاع المنتشرة على نهر شقر ثم Segre (أحدروافد نهر إبره) وأعلنوه ملكاً عليهم، ودفع لهم الخراج وباع المدن إلى

أعداء الإسلام». ولكن المنذر (١) هزمه في عام 882. وفي عام 883 نزل من جبال جاقة (بالقرب من المنذر (١) هزمه في عام (Idrisi, p. 11) وغزا ناحية بُرجة القريبة من لاردة، (بالقرب من لاردة وإفراغة (11) وهزم قوة أرسلها المنذر لإخضاعه (3).

مع موت محمد في عام 886، خرج ابن حفصون «مجدداً من معاقله الجبلية» وسيطر على سَرَقُسطة ووشقة وتقدّم باتجاه طُليطلة وقام بتحصين القلاع على نهر تاجة، بالإضافة إلى أقليش ووبذة والأركن وقوينكة (4) وتمكن بفضل خطة حربيّة محكمة من دخول طُليطلة (5).

لا يقدّم المقري ما يساعد على فهم الوقائع، فهو يشير إلى المعركة التي قادها المنذر وهُزم فيها ابن حفصون في عام 881. ويقول غايانغوس إنّ الهدف من هذه الحملة كان في الأساس السير إلى سَرَقُسطة. وعاث جنود المنذر خراباً في نواحي تلك المدينة واجتاحوا حصن الرّوضة، ومن هناك اتجه الجيش إلى برجة ومن ثم إلى لاردة وفي النّهاية وصلوا إلى منطقة تدعى برطانية (في محافظة وشقة حالياً، والتي كانت بربشتر أقوى قلاعها: Makkari, ii. 25).

<sup>(1)</sup> يقول كوندِه إنه مات متأثرًا بجروحه وإن ابنه واصل الحرب بعده، ولكنه خطأ واضح.

<sup>(2)</sup> يقابله في النّص العربي للإدريسي، ص 339.

<sup>(3)</sup> يقول السنيور كوديرا عن رواية كونده عن غزوات ابن حفصون في الشمال إنها الا تستحق مجرّد الذّكر». لكنه يقول إنّ الكتّاب العرب يذكرون، مع الكثير من التّفاصيل الغامضة، حملة المنذر في عام 882، مع الإشارة إلى العديد من أماكن المواقع التي أشار إليها كونده. (-Eslu-

<sup>(4)</sup> تقع كل هذه البلدات إلى الشّرق من طُليطلة فيما يشكل اليوم محافظة قونكة.

<sup>(5)</sup> Conde, i. 295 - 321.

<sup>(6)</sup> Makkari, ii. 436, quoting An - Nuwairi.

يذكر المقري وغايانغوس أنّ اجتياح الرّوضة تم في عام 881، في حين يقول كوندِه إن ذلك تم في عام 870، لكن تواريخه خاطئة في الإجمال. والكلمة التي ترجمها غايانغوس بوصفها -Cas في عام 870، لكن تواريخه خاطئة في الإجمال. والكلمة التي ترجمها غايانغوس بوصفها خاله أي قشتالة، يرجح أن تكون the Castles أي القلاع. (اقتحموا ألبة والقلاع). هناك شكوك حول إذا كانت قشتالة الحالية معروفة حينها بذاك الاسم لدى الكتاب العرب حتى فترة لاحقة. وقد ذكر المقري «القلاع» مرتين بعد ذكر ألبة عندما ذكر حملات الأمير محمّد (ii. 127).

عظم شأن عُمَر بن حفصون في عام 886 مع تولّي المنذر الحكم في قُرطُبة. ولم تدم ولاية المنذر طويلاً، وقد قضى معظمها في الحرب مع ابن حفصون، وهو "من أصل نصراني، ثار في حياة محمّد أبي المنذر، وعُرف عنه مكره وغدره كما بيّنت وقائع ذاك الزّمان... خاض المنذر عدة معارك ضارية مع هذا الرّجل، وبعد أن هزمه في عدة معارك جانبية، ذهب المنذر ضحيّة استبساله وشجاعته، وقُتل في مناوشة بالقرب من يبشتر في عام 888، بعد أن حكم بالكاد سنتين»(1).

علينا قبل أن نكملَ أن نتحدّث قليلاً عن الوضع في بشتر أو ببشتر، حيث كانت تلك القلعة الحصينة دائماً تقريباً مركزاً لعمليات ابن حفصون.

[«وقاسى مع المخالفين له من أهل بيته وغيرهم حروياً، ثم كانت الدّائرة له. وقصد إلى بلاد الحرب غازياً، وقصد ألبة والقلاع، فلقي العدو وظفر بهم، وفتح الله عليه سنة خمس وسبعين. وبعث العساكر إلى جليقية مع يوسف بن بُخت فلقي ملكها برمند، وهزمه وأثخن في العدو. وفي سنة ست وسبعين بعث وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث لغزاة العدو، فبلغ ألبة والقلاع، فأنخن في نواحيها، ...». (المقري، ج 1، ص 337) (م)]

هاجم الشنيور كوديرا في كتابه «اضمحلال دولة المرابطين» -wides كونيره بقسوة شديدة بسبب روايته لمغامرات ابن حفصون في الشمال. ويقول كوديرا إنّ كونيه خلط ما بين بُيشتر أو بشتر Bobaster or Bishter، معقل عمليات ابن حفصون، مع و Barbastro بربشتر Barbastro في آراغون، وهكذا نقل كل الاحداث إلى بربشتر، وقام بتغيير أسماء الأماكن المحيطة بها لتتلاءم معها. ويقر السنيور كوديرا بأنّ هذا يشكّل اتهاماً متعمّداً بالتزوير، ولكنه يصرّ عليه، رغم إقراره باحتمال اعتماد كونيه على مخطوطات عربية تروي تلك الحروب كما نقلها. ولو أن السنيور كوديرا قرأ كونيه قبل أن يسوق اتهاماته هذه، لأدرك أن المرة الوحيدة التي نقلها. ولو أن السنيور كوديرا قرأ كونيه قبل أن يسوق اتهاماته هذه، لأدرك أن المرة الوحيدة التي ذكرت فيها يشتر Yabaster كما أورد كونيه تهجئة معقل ابن حفصون، ذكر كذلك بوضوح أنها في الاندلس. «لقد تحصّن هو وأتباعه في أطريرة Adherwera في القلعة التي تعرف هنا حدود افرنكة» (6 – 295، وبعد ارغامه على مغادرة الأندلس، توجّه مع لصوصه إلى حدود افرنكة» (6 – 295، خلال سرده لأعمال ابن حفصون في هذه النواحي، حيث يقول إن ابن حفصون على وشقة أو بربتشر. ولا يوجد تفسير للهجوم القاسي والظالم على كونيه الذي شنه حاكماً على وشقة أو بربتشر. ولا يوجد تفسير للهجوم القاسي والظالم على كونيه الذي شنه عليه مواطناه الشنيور كوديرا وغايانغوس.

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 130 - 1.

يذكر الحميدي قلعة في إقليم رية اسمها يُبشتر Yobashter، وحصناً منيعاً بالقرب من ملقة باسم بُبشتر Bobashter، هما على الارجح القلعة نفسها<sup>(1)</sup>. ويذكر كل من كونده وابن حيّان موقعا بالاسم نفسه في إقليم رية، لكن كونده يذكر كذلك موقعا باسم يبستر Yebaster تابع لبني إدريس أصحاب مالقة، يبدو أنه المكان الوارد ذكره في المقتطفات المأخوذة من الحميدي والتي نقلها عنه المقري. وغايانغوس على قناعة بأنّ هذه القلعة في إقليم رية وعاصمته مالقة، هي قلعة بشتر التي تحصن فيها ابن حفصون. ولكن لا يمكننا اليوم العثور على بشتر ولا يُبشتر على الخارطة؛ غير أنّ غايانغوس يذكر اسم قرية تدعى البشرة، كم ها العرب (2).

لقد بحث كوند، هذ المسألة باستفاضة في كتابه (Recherches) وخلص إلى أنّ بشتر كانت في موقع قلعة رومانية، على بعد ميل غرب أنتقيرة اسمها Municipium بشتر كانت في موقع قلعة رومانية، على بعد ميل غرب أنتقيرة اسمها Singiliense Barbastrense. ويذكر الإدريسي (p. 10) مدينة باسم ببشتر (في الترجمة الإسپانية Bobastero) في إقليم رية، وهي منطقة يُعتقد أنها تضم الموقع الذي حدّده دوزي. ويتطابق هذا الموقع بشكل أو بآخر مع سرد ابن حيّان المقتضب لبعض الغزوات التي استهدفت ابن حفصون. وعليه، في سنة 891، حارب الأمير عبد الله ابن حفصون في حصن بلاي بالقرب من قبرة، وهزمه وطارده حتى أرشذونة وبشتر (4).

ولكن يقول كوندِه في ملاحظاته على كتاب الجغرافيا للإدريسي، إنّ بشتر هي ما يعرف اليوم ببلدة بيلتشِس Vilches، بين غوادالين Guadalen وغواريثاث Guarizaz يعرف اليوم ببلدة بيلتشِس vilches، بين غوادالين الكن غايانغوس يقول إنّ هذا خطأ رافدي نهر الوادي الأحمر في شمال مقاطعة جيان. لكن غايانغوس يقول إنّ هذا خطأ لأنّ إقليم رية لم يكن في أي وقت يمتدّ إلى أبعد مما يشكل اليوم محافظة مالقة (5). لكن الموقع ينطبق على ما نقل من وقائع عن معركة أخرى، يجعلها موقع أنتقيرة غير

<sup>(1)</sup> تتشابه كتابة بشتر، وببشتر ويبشتر بالعربية.

<sup>(2)</sup> Conde, i. 295, ii. 16; makkari, ii. 456, 438, App. B., p. xviii.

<sup>(3)</sup> i. 323 - 7.

<sup>(4)</sup> Makkari, ii. 451 - 2.

حيث نُقل عن كوندِه , Makkari, ii. 438 (5)

مفهومة. يقول ابن حيّان إنه في عام 897، خرج الجيش من قُرطُبة لاخضاع «النّائر» على الحكم. وبعد تحديد الطّريق الخارجي الذي سلكه الجند مروراً عبر طريفة والجزيرة، بالإضافة إلى أماكن عدّة لا يمكننا تتبّع أثرها، يتابع ابن حيّان بقوله: «عندنذ عاد الجيش إلى قصر بنيرة Pineira وقادتهم المسيرة التّالية إلى وادي بني عبد الرّحمن.. قبالة بشتر. بعد محاصرة النّائر في حصنه، وإلحاق الإذى وتخريب النّواحي التي أذعنت له، عاد الجيش عبر البشرات Alpujarras وجيان إلى قُرطُبة (1).

يتطلّب الأمر للذّهاب من أنتقيرة أو نواحيها إلى قُرطُبة عبر جيان القيام بدورة كبيرة، وهـو ليس ضرورياً عندما يكون الجيش عائداً إلى قواعده بعد أن أنجز مهماته. أما جيان فبالكاد تبعد عن الطّريق المباشر المؤدي من بيلتشِس إلى قُرطُبة، وربما كان من الضّروري أن يمرّ الجيش بتلك المدينة لغرض عسكري، كالتّموّن.

أما البشرات التي يتكرّر ذكرها خلال هذه الحروب، فيفترض أنها سلسلة الجبال التي تحمل ذاك الاسم على الخط الساحلي بين مالقة والمَريّة، ولكن الإدريسي يحدّد بوضوح أن البشرات إقليم وعاصمته جيان. غير أنه لا يحدّد كما هي القاعدة موقعه الدّقيق على الخارطة واتجاهه، مكتفياً بالقول إن إقليم فرميرة الذي توجد فيه بيّاسة، محاذ للبشرات الكثير الحصون.

وتقع بيلتشِس بالقرب من بقايا كاثلونا Cazlona الأثرية التي كانت في أيام عُمَر بن حفصون قلعة منيعة يملكها ابن الشّعلية، نسيب ابن حفصون بالمصاهرة. وعليه كان الممرّ عبر جبال سييرّا مورينا إلى طُليطلة تحت السّيطرة التّامة لزعيم النّصارى أهل الذّمة والمولّدين خلال الاضطرابات، طالما كان هو وصحبه يسيطرون على القلعتين.

ولا تزال بالقرب من بيلتشِس بلدة صغيرة تسمى وادي الرّمّان قد يكون اسمها في الواقع مأخوذ من وادي بني عبد الرّحمن الذي ذكره ابن حيّان، إن وافقنا على ما يقوله كوندِه بأنّ بيلتشِس هي بشتر التي كانت يتحصّن فيها ابن حفصون<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 455.

<sup>(2)</sup> يقول دوزي إن هذا النّهر هو نفسه نهر وادي المقص (وادي الخورس) دونما سبب ظاهر، عدا

في حياة أرخنتيا Argentia، ابنة ابن حفصون (انظر فيما بعد)، تقول الأخبار التي في حوزتنا إنها وُلدت داخل «مدينة» بشتر. لكن من الصّعب إطلاق صفة مدينة على القلعة المعلّقة على رأس أكثر الصّخور التي يصعب تسلقها لوعورتها - كما يصف دوزي بشتر. صحيح أنّ الإدريسي يتحدّث عن بلدة ببشتر في محافظة رية، ولكن لم يبق من هذه البلدة أيّ أثر، إلا إذا كانت «أبشتر في الشّرقية التّابعة لمالقة» كما يقول عاينغوس، والتي لا يتفق وصف موقعها مع قول دوزي إنّ بشتر هي سنجل الرّومانية على المنافقة» كما يقول دوزي إنّ بشتر هي سنجل الرّومانية التابعة لمالةي و ما اقترحه كوندِه بأنها بيلتشِس Roman Singilis

من غير الممكن التوفيق بين كل ما ورد عن بشتر في أيّ من المواقع التي حدّها دوزي وغايانغوس أو كوندِه، والحلّ الوحيد المُرضي في هذه الحال هو أن نفترض وجود مكانين يحملان الاسم نفسه أو اسمين متشابهن، واحد في الموقع الحالي لبيلتشِس والثّاني، كما يقول دوزي، بالقرب من انتقيرة، في هذه الحال يمكننا الافتراض أنّ بيلتشِس بشتر كانت «المدينة» التي ولدت فيها أرخنتيا والتي كان أبوها «ملكاً» عليها وأنتقيرة بشتر هي القلعة الصّخرية التي كان يلجأ إليها ويحتمي فيها عندما تشتد عليه الصّعاب. عدا عن أن هذا الافتراض يجعلنا غير قادرين على حلّ مشكلة تحديد مكان بشتر نفسها.

وبشأن حياة أرخنتيا ابنة ابن حفصون، تقول الرّوايات إنها ولـدت من أصل نبيل في مدينة ببشتر. فقد كان أبوها صموئيل ملكاً وكانت أمّها تدعى كولومبا Colomba. اختارت أرخنتيا أن تصبح راهبة وطلبت من أبيها أن يحول القلعة إلى دير لها(1). يقول

عن أنه يوجد نهر بهذا الاسم بالقرب من الموقع الذي يقول إن بشتر قائمة فيه. (Recherches,) . (loc. cit.

وفيما يتعلق بتسمية Guarraman الواردة في هذا المقطع؛ لم يرد اسم نهر أو مكان باسم «وادي بني عبد الرّحمن» لا عند الإدريسي ولا المقّري ولكن الإدريسي أورد وادي الرّمان بعد حصن المدور على الطّريق إلى قرطبة (ص 266). (م)

<sup>(1)</sup> Vita b. Virginis Argenteae in España sagrada, x. 564 ff.

كاتب هذا الجزء عن حياة أرخنتيا غير معروف لكن المحرّر يقول إن مختلف الأدلة تشير إلى أن النّصوص كتبت في قرطبة في منتصف أو أواخر القرن العاشر.

دوزي وهـ و يسـر د القصّـة إن ابن حفصـون عُمِّد بعد تقدّمه في السّـن باسـم صموثيل وإن بشتر باتت مركزاً للتزمّت المتشدّد كالذي استحوذ على رهبان قُرطُبة قبل ذلك بستين عاماً (١). وتجدر الإشارة إلى أنه في فترة متأخرة مثل منتصف القرن العاشر كان المؤرّخون المسيحيون وكذلك الكتّاب المسلمون يستخدمون صفة الملك عندما يكتبون عن حاكم بشتر. ولكن كل الأخبار المنقولة عن ابن حفصون تؤكد أنه لم يكن مسلماً في أيّ وقت من الأوقات، سواء من خلال الاهتمام الذي أولاه للكنيسة التي بناها أبوه أو تقديمه لدى وفاته كزعيم للتصاري في الأندلس، في حين كانت قلعته ملجاً للمسيحيين طوال فترة الحرب الأهلية. ويمكننا أن نسوق مثالاً على ذلك القومس سرڤاندوس أو شربيل ابن القومس حجّاج، الـذي ورد ذكره (في ص 24 من طبة الأصل). خشية على حياته في قُرطُبة، هرب سرڤاندوس في عام 889 والتجأ إلى عُمَر الذي عينه قائداً على فرقة من جنده. ويورد دوزي مقاطع طويلة عن سر ڤاندوس هذا استقاها بصورة أساسية من كتابات الأب الإسپاني سامسون رئيس الرّهبان، الـذي لم يدخر أياً من المفردات التي يمكن أن تصف ألوان العذاب وسوء المعاملة التي عاناها مسيحيو قُرطُبة على أيدي سرڤاندوس في فترة تفشّي الإقدام على الشِّهادة بين النَّصاري نُصرة للدِّين، والتي كان خلالها يتبوَّأ منصباً رسمياً عالياً بوصفه قومس المسيحيين. ولكن قد يكون من المشكوك فيه أن يكون سرڤاندوس قومس المسيحيين، كما يقول لنا دوزي، الرّجل الذي سيهرب بعد قرابة أربعين عاماً من ذلك التّاريخ من قُرطَبة ليحتمي بابن حفصون. فلو كان هو عينه، لا بدّ أنّه كان شيخاً مسنّاً، وأن أباه، القومس حجّاج الذي قيل إنّ الأمير عبد الله أعدمه معه، كان قد تجاوز مئة عام. وأياً كانت حقيقة الأمر، يبدو واضحاً أنّ هناك رجلاً مسيحياً يدعى سرڤاندوس أو شربيل التجأ إلى ابن حفصون عندما هدّده مسلمو قُرطُبة بالقتل. وفي مقطع آخر، يقول ابن حيّان إن الدّخيل كان ابن القومس سرڤاندوس، وهو أمر يبدو أكثر ترجيحاً (2).

تلقي كتابات دوزي عن تلك الفترة ضوءاً جانبياً مهمّاً نقلاً عن ابن حيّان بشـان ما

<sup>(1)</sup> G. der M., i. 452 – 3.

<sup>(2)</sup> Dozy, G. der M., i. 414 – 6. Makkari, ii, 451 – 2.

كان عليه الوضع في الأندلس عندما انضم سرڤاندوس إلى عُمَر بن حفصون. فهو يذكر بصورة عرضية أنّ السلطان لم يكن يتمتّع بأيّة سلطة خارج قُرطُبة وأنّ ابن حفصون كان قد سيطر على كل القلاع المنيعة الواقعة إلى الجنوب من نهر الوادي الكبير(1)، وأنّ عبد الله لم يعد يعرض على أحد منصب حاكم إلبيرة أو جيان الخاليين من أيّة قيمة، وأنّ كل الأندلس كان تخضع عملياً لنفوذ عُمَر بن حفصون.

لم تهدأ الاضطرابات طوال السنوات الأربع والعشرين لحكم عبد الله، ولطالما وصف الكتّاب الأندلس بأنها كانت حينها ممزّقة تتنازعها مختلف الأطراف المتحاربة، بين عرب إسپانيا والشّوام، واليمانيين والمُضَريين، والبربر والإسپان، وكل يقاتل لحسابه. ولكن على الرّغم من أنه ما من شك في أنّ أحد الزّعماء الأقل أهمية قتل بأيدي أولئك الذين كانوا، أو كان يفترض أن يكونوا أصدقاءه، فذلك يثبت عموماً حندما يكون ممكنا التّوصّل إلى نتيجة واضحة حول سبب القتل من خلال مقارنة الاسماء والتواريخ - أنّ الدّافع كان الغدر أو وجود شكوك بتدبير مكيدة مع العدو المشترك، وليس شجاراً سببه طموح شخصي أو تهجّم شخصي. وفي الواقع فإنّ مسار الأحداث يثبت أن المسيحيين والمولّدين واليمانيين أدركوا أنّ أبرز نقاط القوة تكمن في توحيد صفوفهم. حيث كان من الصّعب أن يصمد عدد من الأشراف النّبلاء الصّغار الذين يحارب كل منهم لحسابه في وجه حاكم قُرطُبة القوي كل هذه السّنوات.

ويلخص غايانغوس في ترجمته لتاريخ ابن حيّان حول الحرب الأهلية، التّصنيفات المختلفة للشّخصيات التي ذكرها ذلك المؤرّخ والذين كانوا ينضوون تحت راية المولّدين.

هناك في البذء «أهل الذّمة»، ممّن يدفعون الجزية، وهناك «العجم»، وهم «المسيحيون الذين لم يعلنوا الطّاعة بتاتاً» للولاة المسلمين. لم يتم تسجيل أيّة حركة

<sup>(1)</sup> تؤكد هذه الرّواية فرضيتنا القائلة بأنّ ابن حفصون كان يسيطر على وسط الأندلس. فمحافظة رية يصعب وصفها باعتبارها تقع "إلى الجنوب من الوادي الكبير". ويذكر النّويري "جبل ابن حفصون" في نواحي قرطبة، في إقليم غني بالماء والبساتين (494 Makkari, ii.).

تدفّق للمسيحيين من الشّمال إلى الأندلس بين عامي 711 و888، عندما تولّى عبد الله الحكم. وعليه فإنّ هؤلاء هم أحفاد المسيحيين القوط الذين بقوا على ديانتهم لقرابة مئتى عام فيما تعوّدنا على اعتباره قلب البلاد المسلمة.

ثم هناك «المرتدون»، وهم المسلمون الذين ارتدوا عن دينهم، وهم فئة يثير وجودها الاستغراب، باعتبار أن الإسلام كان دين الفاتحين. وهناك أخيراً «المسالِمة» وهم المسيحيون الذين اعتنقوا الإسلام والذين، إن صدق غايانغوس، ربما كان إخلاصهم لبني جلدتهم أقوى من تمسّكهم بديانتهم (1). «كانت كل هذه الفرق المختلفة ترفع راية المولّدين»، بالرّغم من أنّ المولّدين، طبقا لدوزي وغايانغوس، كانوا مرذولين ومحتقرين ويعاملون بوصفهم منبوذين من العرب المعتزّين بأصلهم، لاختلاط نسبهم.

يبدو الوضع غير قابل للتصور كما يصفه ابن حيّان وغايانغوس. لا يحدّد الكاتبان عدد أو حجم مختلف المجموعات التي جاء ذكرها، ولكن يمكن أن نفترض بثقة أن المرتدّين عن الإسلام ما كان يمكن في أي وقت أن يكونوا كثيري العدد، إلا إذا كان المولّدون يتمتعتون بقوة كبيرة بحيث يدفعون النّاس العاديين إلى الانضواء في حماهم من خلال اعتناق المسيحية. أمّا المسالِمة، وإن كانوا بالفعل من المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام، فيبدو من المستحيل علينا أن نفهم لماذا التحقوا بفريق حيث ينظر قادتهم إليهم بعين الشّك بسبب تغيير ديانتهم في حين أنهم كانوا سيلقون كل ترحيب لدى قوات قُرطُبة المترنّحة.

الأرجح أنّ القسم الأكبر من القوات المنضوية تحت راية المولّدين (وعلينا ألا ننسنى أن عبد الرّحمن الثّالث نفسه، وأباه محمّد في الظّاهر كذلك، كانا من ضمن هذه الفئة) كان ينتمي إلى فئتي أهل الذّمة والعجم. وأهل الذّمة هم المسيحيون الذين كانوا يدفعون الجزية منذ 711 بهدف الاحتفاظ بحقوقهم وامتيازاتهم، وبدينهم وأملاكهم، وفقاً للعهد الذي عقدوه مع الخليفة الوليد؛ والعجم هم «المسيحيون غير المذعنين»(2). كما لا يتوقّع

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 458.

 <sup>(2)</sup> يجب أن نتذكر لاحقاً أن أبا عُمَر ابن حفصون كان من العجم، كما ورد في كتاب ابن القُوطيّة (p. 101).

أن يكون عدد المرتدّين والمسالِمة ذا أهمية، بما أنهم كانوا منبوذين، كل من أبناء دينه.

أمّا «المارقون» من المسلمين والذين ذكرهم مختلف الكتّاب السُّنّة، ولم يتم تصنيفهم ضمن أي من الفئات السابق ذكرها، فهم على الأرجح السَّيعة أو اليمانيون المرتبطون عن طريق المصاهرة بالمولِّدين، إنما المخلصون لدينهم، والذين قاتل عدد كبير منهم تحت راية ابن حفصون وكذلك مع الامير محمّد. وكما سنرى هنا، فإن هؤلاء «العرب الأشراف» كما يستميهم الكتّاب غير السُّنّة، كانوا يتميّزون بتسامحهم وسعة أفقهم في تعاملهم مع المسيحيين. لقد عامل الأمويون مسيحيي قُرطُبة معاملة حسنة، مع بعض الاستثناءات، حتى أنهم كانوا يبادرون إلى الدَّفاع عنهم في وجه المتزمّتين من بينهم كما حصل في فترة تفشّي حركة طالبي الشّهادة كما أوردنا سالفاً. ولكن في حالة الأمويين، يبدو من المرجّع أن الظّروف غالباً، والضّرورة أحياناً، كانت تفرض عليهم معاملة المسيحيين معاملة كريمة، في حين أنّ اليمانيين ملوك إشبيلية في القرن الحادي عشر كانوا أسياداً على مقاطعاتهم الواسعة وما كانوا بحاجة إلى مثل ذلك الدّافع لإرغامهم على التّعامل بكياسة ولطف مع المسيحيين في بلاطهم. وكما سنرى، فإنّ سلوك المُعتمِد، ملك إشبيلية اليماني في القرن الحادي عشر، والعلاقات بين فرناندو الثّالث فاتح إشبيلية والملوك اليمانيين في غرناطة ولبلة وبيّاسة في القرن الثَّالث عشر، تظهر أنَّ اليمانيين كفئة كانوا رجالاً سَمَت مقاصدهم ووسعت بصيرتهم فيما تعلّق بمسؤولياتهم وواجباتهم إزاء رعاياهم ورعايا حلفائهم.

يبدو لنا أنه يستحيل بأي حال أن تكون صفة «المولّدين» أطلقت في القرن التّاسع على أحفاد الأميرة سارة وحدهم، والذين كانوا قد توالدوا وكثر عددهم في ذلك الوقت. ولم تتم الإشارة ولا لمرة على سبيل المثال إلى عُمَر بن حفصون بوصفه من المولّدين، تبعاً للوثائق التي عثرنا عليها، في حين كان يُطلق على مسيحيي طُليطلة صفة «المستعربين»، وهي صفة يبدو أنها لم تستخدم بتاتاً للدّلالة على سكان أراضي إشبيلية، سواء من القوط أو ممّن اختلط نسبهم. لقد وجدنا أنّ صفة «المولّدين» استخدمت عدّة مرات للدّلالة على أفراد عائلات تفرّعت من زواج سارة من عُمير بن

سعيد، ليس فقط داخل وحول إشبيلية ولكن أيضاً في لبلة والغرب، والأسماء المشار إليها كان أصحابها دائماً من قادة الفريق المعارض لقُرطُبة، ومن أصحاب القلاع والحصون. فإن كانت هذه هي الحال، تكون الأميرة القُوطيّة سارة مؤسّسة لطبقة من الحكّام، في حين أنّ أبناء النّساء المسيحيات الأخريات اللواتي تزوّجن من مسلمين سرعان ما يتم استيعابهم ضمن فريق أبيهم. يبدو لنا أنّ هذه المسألة تستحق عناية الباحثين العرب.

لا نعرف من كانت والدة عُمَر بن حفصون. ولكن يبدو مرجّحاً أن آل حفص كانوا مرتبطين عن طريق المصاهرة ببعض العائلات اليمانية، وإلا كان سيكون من الصّعب أن يبقى هؤلاء على ولائهم لعُمَر بن حفصون بعد وفاة الأمير محمّد.

بين عام 886، عندما توفي السلطان محمد و912 عندما تولّى عبد الرّحمن الثّالث الحكم، كان ابن حفصون في قتال مستمرّ مع قُرطُبة، نتيجة لظروف وأسباب عديدة، مع انحيازه في الإجمال، طبقاً لما وصل من أخباره، إلى جانب المسيحيين. يقول ابن حيّان إنه في سنة 901، وُضعت أوزار الحرب لفترة قصيرة، عندما عرض ابن حفصون الصّلح وأرسل رهائن إلى قُرطُبة. ويقول ابن حيّان إنه في السّنة التي تلتها، نقض ابن حفصون الهدنة، وكانت النّتيجة قتل ثلاثة من مرتهنيه (۱۱). وفي سنة 905، سُجن شاعر يدعى سليمان لأنه كتب أبياتاً ساخرة من الأمير عبد الله. فلمّا عفا عنه السّلطان وأمر بالإفراج عنه ارتمى على الأرض وأخبره ووجهه على قدمه أنّ ابن حفصون مختبىء بالإفراج عنه ارتمى على الأرض وأخبره ووجهه على قدمه أنّ ابن حفصون مختبىء في قُرطُبة. أُعيد الشّاعر من فوره إلى السّجن حتى لا يخبر أصحاب عُمَر أنه أفشى سرّ وجوده، ولكن هؤلاء الذين خَبروا الشّاعر ومكائده، أخطروا عُمَر ونصحوه بالاختفاء عن الأنظار. عاجل الوزراء بتوقيف العديد من المشكوك بإخلاصهم، وتعرّض بعضهم عن الأنظار. عاجل الوزراء بتوقيف العديد من المشكوك بإخلاصهم، وتعرّض بعضهم منها متنكراً في ثياب شحّاذ، يتسوّل الصّدقة من منزل لمنزل لمنزل 0.

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 456. See p. 91.

<sup>(2)</sup> Conde, i. 347.

لقد قويت شوكة ابن حفصون وامتد نفوذه لفترة طويلة حتى أنه تمكن من السيطرة على حصن بلاي (قلعة أغيلار Aguilar، جبل پولي Poley) رغم أنه على مسافة يوم واحد من قُرطُبة. كان خيّالته منتشرين حول العاصمة وفي كل يوم، في الصّباح والمساء، كانوا يتقدّمون حتى بقايا شقندة (1) وفجّ أو ممرّ المائدة، دون أن يلقوا أيّة مقاومة. واستفحلت الأمور إلى درجة أن أحد خيالة ابن حفصون تقدّم حتى الفجّ المطل على قُرطُبة، وعبر الجسر «ودفع رمحه فأصاب الصّورة [التّمثال] التي على باب القنطرة ثم كرّ راجعاً إلى أصحابه» (2). كان ينبغي الانتظار خمساً وعشرين سنة، وفق المصدر نفسه، لكي يتمكن قائد جيش قُرطُبة أبي عبدة (ابن جمري) (3) من إخراج عُمَر بن حفصون من حصن بلاي. وابن جمري هو الذي نصّب نفسه حامياً للأمير عبد الرّحمن قبل أن تُعرف هويته في بلاط قُرطُبة أبي نصّب نفسه حامياً للأمير عبد الرّحمن قبل أن تُعرف هويته في بلاط قُرطُبة (4).

ويروي دوزي نهاية الفتن والثّورات ونهاية ابن حفصون على الشّكل التّالي:

عقد عبد الرّحمن النّالث فور تولّيه العرش العزم على مهاجمة الخارجين عليه في معاقلهم، في سيرّانيا دي ريخيو أو رية، حيث حيث لم يعد للإسلام تقريباً وجود. وكان يتوقّع أن يبدي كثير من النّصارى ما يكفي من النّقة في عدالة حكمه فيختارون بمحض إرادتهم الدّخول في طاعته (5). ولم تخب توقعاته، فقد تقدّم العديد من أمراء

(4) Akhbar Majmua, 131 - 2.

<sup>(1)</sup> هي مدينة رومانية على ضفاف الوادي الكبير قبالة قرطبة كانت قد تحوّلت إلى قرية صغيرة إبّان الفتح الإسلامي. يقال إن الأمراء القوط عسكروا في الموقع عندما استدعاهم رودريغو (لُذريق) للانضمام إلى قواته ومحاربة طارق بن زياد، نظراً لأنهم ما كانوا يثقون به لكي يدخلوا إلى قرطبة. وفي عهد عبد الرّحمن الثّالث، استعادت أهميتها كإحدى ضواحي المدينة.

<sup>(2)</sup> أخبار مجموعة، ص 133. ذكر مؤلف أخبار مجموعة أن ابن حفصون كان يسيطر على حصن بلاى الوهو على مرحلة من قرطبة . (م)

<sup>(3)</sup> أبو العبّاس بن أحمد بن محمّد بن أبي عبدة (ابن جمري). (م)

وهناك سلسلة تلال تدعى سيرو دي أغيلار بالقرب من قرطبة.

<sup>(5)</sup> ينقل دوزي هذه القصة عن الخوشاني، وهو كاتب توفي في عام 971 في قرطبة، والتي تشكّل مثالاً على معاملة عبد الرّحمن المنصفة مع أحد المسيحيين، وهي جديرة بأن تروى، وإن لم تكن

القلاع في سير انيا بطلب العفو وحصلوا عليه، ما عدا من بينهم أمير طُلُش Tolox وكان في حماية ابن حفصون (1).

بعد ثلاثة أعوام من ذلك، في عام 917، توفي ابن حفصون دون أن يتمكّن أحد من اقتحام حصنه، وخلّف وراءه أربعة أبناء هم جعفر وسليمان وعبد الرّحمن وحفص. ويبدو أنّ أحداً منهم لم يرث حنكة أبيهم أو شجاعته. دخل سليمان في طاعة الخليفة في السّنة التي أعقبت وفاة والده، ولكن يبدو أنه ثار بعدها ببضع سنوات وقتل في عام 927. أمّا عبد الرّحمن الذي كان مولعاً بالأدب أكثر من ميله للحرب، فذهب إلى قُرطُبة ليعيش حياة طلبة العلم. ويقول دوزي إنّ جعفر قُتل بأيدي جنده بعد أن أعلن رغبته في اعتناق الإسلام. وحوصر حفص في بُبشتر التي سقطت في عام 928، ثم دخل في خدمة عبد الرّحمن.

وسرعان ما خمدت الثورات في البلاد. واستسلمت بعض المدن والقلاع الثّائرة على الفور، وغيرها بعد حصار قصير، ثم جعل سقوط طُليطلة في عام 932 من عبد

لها أية علاقة بابن حفصون. يبدو أن شريفاً نصرانياً دخل في طاعة عبد الرّحمن في السنة السّابقة، كان يعيش مع خليلته المسلمة في قرطبة. اشتكت المرأة إلى القاضي لكي يحرّرها من هذا الوضع لكونها حرّة النّسب، وعلى اعتبار أنه من المخالف للشّريعة أن تقيم مسلمة تلك العلاقة مع نصراني. عندما علم الحاجب بدر بتلك الشّكوى، أرسل إلى القاضي يذكّره بأنّ المسيحي تنازل باستسلامه وأن كل حبّة تساق ضدّه ينبغي أن تدرس بتمعن، وعليه فليس عليه أن يطلق المرأة حرّة. ويتضح من خطاب القاضي أنه كان يعتزم أن يستجيب لطلب المرأة، فأجابه بدر بأنه لا يرغب في التّدخّل في عمل القضاء ولكن كل ما يطلبه أن تؤخذ في الاعتبار حقوق النّصراني التي كفلها له العهد المعقود من المواعاة، يضيف دوزي أنه في إحدى المرّات رغب عبد الرّحمن في تعيين «مرتد» من أب وأم مسيحيين، في أعلى منصب قضائي، وهو منصب قاضي قرطبة، ولم يعدل عن ذلك إلا بصعوبة بعد مسيحيين، في أعلى منصب قضائي، وهو منصب قاضي قرطبة، ولم يعدل عن ذلك إلا بصعوبة بعد تدخل الفقهاء. (G. der M., i. 458)

<sup>(1)</sup> يقتبس دوزي هنا عن عريب Arib (عريب بن سعيد القُرطبي)، قوله إنّ عبد الرّحمن استولى في تلك الفترة على عدّة سفن لابن حفصون كانت محمّلة بالمؤن من أفريقيا. وهذا يدعو للتساؤل أين كان ابن حفصون حتى يتمكن من بلوغ السّفن، إلا إذا كان اسم طُلُش "Tolox" تهجئة خاطئة لمدينة طُرش "Torrox" السّاحلية إلى الشّرق قليلا من مالقة. (.Ib. P. 459.)

الرّحمن حاكماً بلا منازع على عموم الأندلس(1).

يضيف كونده كعادته بعض التفاصيل. فلدى توليه العرش قرّر عبد الرّحمن الخروج بجنده إلى طُليطلة. وخشية مواجهة الجيش الكثير العدد، انسحب ابن حفصون إلى شرق إسپانيا بغية جلب تعزيزات، تاركاً ابنه جعفر للدّفاع عن طُليطلة. لم يبق المُطرِّف، الذي كان يقود الجيش، ليحاصر طُليطلة وإنما سار للقاء ابن حفصون فهزم قواته في سهل واسع ليس بعيداً على ما يبدو من طُليطلة. انسحب ابن حفصون إلى حصن قونكة (هل هي قونكة معقل اليمانيين؟)(2) وحصون أخرى في المنطقة. صُدم عبد الرّحمن لمرأى ميدان المعركة، «فلما رأى حجم دماء المسلمين التي أريقت، وكأنه لم يعد على الحدود دماء تستدعي الثّار، أمر بإيلاء الجرحي من الجيشين العناية نفسها».

في العام 917، فتحت سَرَقُسطة، حيث كان لابن حفصون جمع من المؤيدين، أبوابها أمام عبد الرّحمن، وأثناء وجوده فيها، خاطبه ابن حفصون طلباً للصّلح. فأجابه الخليفة أنه لن يتعامل مع من يخرج عن طاعته، ومنح ابن حفصون مهلة شهر للخضوع بلا شروط، مضيفاً أنه لم يصلب الرّسل على الأعواد لأنهم رسل. وتبدو هذه الإجابة متناقضة إلى درجة كبيرة مع موقف عبد الرّحمن المعهود من أعدائه التّائبين، حتى أننا لا نتردد إطلاقاً في أن ننسبها إلى عمّه المُطرّف الذي رافقه في حملته وبقي في سَرَقُسطة ليواصل الحرب على الحدود.

في عام 918، استسلمت جيان وغيرها من المدن المنيعة في البشرات، ومات ابن حفصون، كما يقول كوندِه، في وشقة<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Dozy, G. der M., i. 456, 460 - 3, 467, 469.

<sup>(2)</sup> ورد اسم الموقع في الإنكليزية "Hisn Conca" ويتساءل مؤلفا الكتاب إن كان المقصود مدينة قونكة "Cuenca" اليمنية. وهي مدينة قال الإدريسي إنها «مدينة صغيرة أزلية ولها سورا ص 258. (م)

<sup>(3)</sup> يقول دوزي نقلاً عن عريب، إن ابن حفصون توفي في عام 917، ولكنه لا يذكر مكان حدوث ذلك.

في عام 925 أو 926، صدر الأمر لبدء الهجوم على طُليطلة، حيث كان جعفر بن عُمَر بن حفصون متحصّناً، وبعد ذلك بثلاث سنوات بدأ الحصار فعلياً. نصح جعفر الذي أدرك عقم المقاومة السّكان بالاستسلام، وتقرّر أن يحاول ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف من المدافعين عن المدينة كسر الحصار والخروج من المدينة، ثم تفتح الأبواب. تم ذلك، وهرب جعفر مع جنده، في حين استسلمت المدينة وعامل عبد الرّحمن أهلها بالحسني (927)(1).

استنجد جعفر بمسيحيي جليقية وامتدت رقعة المعارك حتى دار بعضها في جنوب طلبيرة، حيث انتصرت جيوش عبد الرّحمن في النّهاية. لم يرد بعد ذلك ذكر لجعفر وعائلة بني حفصون<sup>(2)</sup>.

يجدر هنا أن نضيف تفصيلاً آخر حول حملة إخماد الشورات في الأندلس. فعلى إثر تولي عبد الرّحمن الملك، أعلن عبيد الله بن الشّعلية الذي زوّج ابنته من جعفر بن حفصون وكان ملكاً على كاثلونا، الطّاعة وعيّن والياً على جيان<sup>(3)</sup>.

كل ما نجده لدى المقري أنه في وقت ما بين سنة 924 و933، وفي مواجهة عبد الرّحمن النّاصر لبعض الثّوار «استمدّ بالنّصارى» (4). ويقول غايانغوس إنّ في ذلك على الأرجح إشارة إلى جعفر ابن حفصون الذي كان في تلك الفترة تقريباً متحصّناً في طُليطلة (5). ولكن المقري لا يذكر سوى القليل عموماً عن المقاومة العنيدة التي أبداها ابن حفصون والمولّدون في مواجهة حكم قُرطُبة.

مع سقوط طُليطلة وإخماد الثورات في عموم البلاد، نفقد كل أثر لأبناء ابن حفصون، البطل الإسپاني الذي هزّ عرش قُرطُبة وكان قاب قوسين من أن يزيح

<sup>(1)</sup> يحدد دوزي سقوط طُليطلة بعد ذلك التّاريخ بخمس سنوات.

<sup>(2)</sup> Conde, i. 364 - 82.

<sup>(3)</sup> Conde, i. 364; cf. Ibn Hayyan in Makkari, ii. 439.

<sup>(4)</sup> المقّري، ج 1، ص 363.

<sup>(5)</sup> Makkari, ii. 135m 462.

الفاتحين ويعيد حكم السّلالة القُوطيّة إلى إسپانيا. لقد أعطى بنو سعيد وبنو مسلمة وبنو حجّاج المتفرّعون من المصاهرة ما بين القوط واليمانيين، للعالم رجالاً محبّين للاّداب، كا أعطوا رجالاً أشداء في الحرب. اعتمد بنو حفصون في تفوّقهم على كفاءتهم العسكرية وحدها، وعندما لم يعودوا قادرين على شنّ الحروب اختفى أثرهم من صفحات التّاريخ. ولكن سيرتهم تُظهر بوضوح، كما تظهر سيرة أحفاد سارة، أنّ استسلام إسپانيا في عام 711 كان نتيجة أسباب أخرى غير اضمحلال الرّوح القتالية القديمة لدى القوط، فقد تبيّن لاحقاً أنّ أحفاد الرّجال الذين استسلموا في بداية القرن النّامن دون مقاومة أمام الفاتحين، كانوا قادرين، رغم مئتي عام أخرى من التّأثيرات المفترضة لأجواء الأندلس والتي تضعف الرّوح القتالية، أن يبدوا مقاومة طويلة وعنيدة وكانوا على قاب قوسين من النّصر في مواجهة حاكميهم.



## الفصل السّابع تأثير الأقباط في إسپانيا

سبق أن ذكرنا أنّ الاندماج بين التقاليد الثقافية والحضارية الرّومانية – القُوطيّة واليمانية أسهمت في جعل إشبيلية في مكانة متقدّمة على قُرطُبة قبل تولّي عبد الرّحمن الثّالث الحكم، غير أنّ مصدراً ثالثاً لعب دوراً مؤثّراً هنا، ولكن أغفله حتى الطّلبة المدركون تماماً لأهمية هذه الفئة في بلد آخر تحت الحكم الإسلامي. إنه التّأثير المصري، وبمعنى آخر التّأثير القبطي، الذي سيتبيّن أنّ انعكاسه على العلاقات بين الإسلام ومصر كان حتمياً في الأندلس في المناطق الخاضعة لحكم العرب اليمانية.

يقول غيبون<sup>(1)</sup> إنه عندما فتح عمرو بن العاص، قائد الجيوش الإسلاميّة في عهد الخليفة عُمَر بن الخطاب مصر، استقبل الأقباطُ المسلمين كمخلّصين وليس كأعداء. لكن الدّكتور (ألفرد) بتلريقدم في «الفتح العربي لمصر» فكرة مخالفة حيث يظهر أن زعيم الأقباط المفترض، البطرك المقوقس كيرس، الحاكم البيزنطي لمصر إبّان الفتح الإسلامي، خان الأقباط المسيحيين لمصلحة الفاتحين. ولكن بتلر، مثل غيبون، يوضح أنه بعد استسلامهم لعمرو بن العاص، شمح للأقباط بممارسة شعائرهم الدّينية بحرّية وفق شروط حدّدها الفاتحون، ثم يقول لنا إنه «في ظلّ الأجواء الجديدة من الحرّية الدّينية، انتعشت الكنيسة القبطية وسرعان ما تمكنت من إثبات ادعائها بأنها كنيسة الأمة» (2). وتصف الكتابات القبطية «زمناً من الأمان والطّمأنينة بعد الاضطهادات

<sup>(1)</sup> المؤرخ الإنكليزي إدوارد غيبون في كتاب تاريخ سقوط وأفول الدّولة الرّومانية. (م) (2) Arab Conquest of Egypt, 439 – 40.

والمظالم التي قام بتمثيلها المارقون (اليونان)»، ويقولون إنّ النّاس «كانوا فرحين مثل عجول حديثة الولادة حُلّ وثاقها وأصبحت حرّة لرضاعة حليب أمها» (1). وفي خطبته بمناسبة عيد الفصح في سنة 644 للميلاد، في المسجد الذي سيحمل اسمه، يقول عمرو بن العاص: «حدثني عُمَر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «إن الله سيفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بقبطها خيراً فإنّ لكم منهم صهراً وذِمّة ورحماً، فكفوا أيديكم وعفّوا فروجكم وغضّوا أبصاركم»... (2).

وفي حديث آخر، أن الرّسول (صلّى الله عليه وسلّم) أوصى المسلمين عند وفاته بقوله ثلاث مرات: «انكم ستقدمون على قوم جُعدٌ رؤوسُهم فاستوصوا بهم خيراً، فإنهم قوة لكم وإبلاغ الى عدوّكم، بإذن الله»، وشرح الرّسول كلامه قائلاً: «الله الله، في قبط مصر إنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدّة، وأعواناً في سبيل الله (...) لانهم في رباط الى يوم القيامة» (٤) (4).

لقد كان لدى الرّسول نفسه جارية مصرية اشتهرت باسم مارية القبطية، تلقّاها هدية من مصر مع أختها قبل الفتح<sup>(5)</sup>. ومعهما تم إرسال خادمتين وخصيّ وإناء من الألباستر وسبيكة من الذّهب الخالص، وزيت وعسل، وقماش من الكتّان المصري الأبيض النّاعم، بالإضافة إلى فرس وبغلة وحمار، وكلّها من أجود الأصناف والأنواع.

ويعلَّق غيبون بلهجة تنمّ عن التباس حول العلاقة بين الرّسول ومارية القبطية التي كانت وراء نزول الملاك جبرائيل بالآية التي تحلَّل دخوله بها<sup>(6)</sup>. وفي الرّواية ملمس

<sup>(1)</sup> Arab Conquest of Egypt, 445.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن عساكر. (أحمد)

<sup>(3)</sup> Ib. 435 - 6 and note 2.

<sup>(4)</sup> تتمّة حديث رسول الله: « «إذا فتح الله عليكم مصر، فاتخذوا منها جنداً كثيفاً، فذاك الجند خير أجناد أهل الارض»، فقال أبو بكر رضي الله عنه: «ولمّ يا رسول الله ؟» قال: «لأنهم في رباط الى يوم القيامة» ». (م)

<sup>(5)</sup> أرسلهما المقوقس إلى الرّسول، وكانت مارية مع أختها سيرين. (م)

<sup>(6) «</sup>يا أيها النّبيُّ لِمَ تحرّم ما أحلِّ الله لك تبتغي مرضّاة أزواجك» (الآية 1، سورة التّحريم). انظر تفسير الواحدي وابن كثير والطبري والقرطبي وتفسير الجلالين. (م)

إنساني فقد باتت مارية محبّبة لدى الرّسول لإنجابها ولداً ذكراً سمّاه إبراهيم والذي تركت وفاته مع إتمامه شهره الخامس عشر، الرّسول دون وريث ذكر (١).

ما من شك في أنّ المسلمين عندما استقرّوا في مصر، سرعان ما اتبعوا خطى النّبي فتزوّجوا أو اتّخذوا نساء قبطيات خليلات لهم. لقد فعل قادتهم ذلك بالتّأكيد، حيث يذكر المقريزي أن أخا الخليفة هارون الرّشيد عندما كان والياً على مصر في أواخر القرن الثّامن، أعاد إلى الأقباط الامتيازات التي ضمنها لهم عمرو بن العاص، بفضل ما كان لخليلته القبطية من تأثير على ذاك الأمير<sup>(2)</sup>.

أمّا فيما يتعلق بإراحتهم من مشاغل هذه الدّنيا، وهو ما وعد به محمّد أتباعه إن هم أحسنوا معاملة الأقباط، فيتضح معنى ذلك عندما نرى الدّور الذي لعبه مسيحيو مصر في الاقتصاد الدّاخلي بالنّسبة للدّولة المسلمة ما إن استقرت الأمور بين الفريقين بعد الفتح. وتؤكد المعلومات المتعلقة بالنّشاطات الصّناعية والفنية التي ازدهرت في مصر في القرن السّابع مدى أهمّية المصريين للمقاتلين المسلمين، والذين – باستثناء العرب اليمانية – لم تكن لديهم خبرة بالفخامة والرّاحة المنزلية. لقد كشفت الأبحاث وأعمال التنقيب التي قام بها عالم الآثار الفرنسي ألبير غايبه A. Gayet وآخرون عن أدلّة مادية تثبت أن المؤرّخين لم يبالغوا في وصفهم لروعة حياكة الأقمشة والمشغو لات اليدوية التي عُشر عليها في أضرحة الأقباط والمسلمين، والتي كانت جميعها تحمل ختم صانعيها المصريين رغم أنّ تصميمها قد يكون متأثراً بتصاميم فارس وبيزنطة.

ازدهرت صناعة النسيج على نطاق واسع مع تشكيلات واسعة من الأقمشة. صنع المصريون كتّاناً أرقّ ربما من أيّ قماش حاكته أنوال مصر القديمة، وشاع استخدام الحرير، وغالباً ما زُيّنت الملابس الكتّانية والحريرية بتطاريز جميلة. عثر ألبير غاييه في قبور العرب والمصريين، وفي دمياط في قبور للصّليبيين تعود إلى القرن الثّالث عشر، على مشغولات الدّنتيلا والتّطريز بطريقة النّسل والتّشبيك والتّخريم، وأغطية مخدّات

<sup>(1)</sup> Decline and Fall, chapter i.

<sup>(2)</sup> L'Art Arabe, p. 47.

من الدّنتيلا، وجوارب محاكة، وملابس صوفية ناعمة. لقد استرشد مصمّمو تلك الملابس بالأساليب الحرفية المميّزة للفنون القبطية بكل مؤثراتها. ويلاحظ الدّكتور بتلر أنّ تطوّر صناعة الأقشمة المصرية ابتداءً من أواخر القرن الخامس وحتى بداية القرن العاشر، إنما «تعكس مثل مرآة التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد». ويقيم ألبير غاييه في كتابه «الملابس في مصر من القرن الثّالث إلى الثّالث عشر» Costume en Égypte du 3me au 13me siècle المقارنة نفسها امتداداً حتى فترة الحروب الصّليبية. كانت منتجات الشّاش والنّسيج المقصب، والحرير المخطّط والمخمل والدّمقس أو القماش الصّقيل الدّمشقي المطرز، والملابس المذهّبة والقماش الموشِّي بخيوط الفضَّة، والبسط الجدارية المطرّزة (١)، والجلد المشغول والسّجاد والبسط والسّتائر كلها تحمل أسماء المناطق التي تصنع فيها في مصر، وإن لم تكن صناعة الأقمشة هي فقط ما تميز به هذا البلد خلال القرون الوسطى. ففي مجال صياغة المجوهرات، وطلاء المينا، والخزف المطلى والمصقول، وصناعة الزّجاج، والمعادن، والحفر في الخشب والعاج، والتطعيم بالخشب والعاج والصدف أو عرق اللؤلؤ والمعادن الثّمينة، وفي النّحت والرّسم والعمارة - باختصار «في كل مجال من مجالات التّصميم والبناء، كان الأقباط هم الذين حافظوا على التّقاليد الفنية حيّة في البلاد»(2).

كان العرب اليمانية معتادين على معظم، إن لم يكن جميع، مظاهر الرّاحة والفخامة هـذه التي تشـكّل جزءاً من تقاليدهم إن لم يكن مـن حياتهم؛ فلم يعرف اليمن في عهد مصر القديمة حضارة راقية فحسب، وإنما خلال الاحتلال الفارسي جلب ملوك كسرى

<sup>(1)</sup> كان أهل الأندلس يسمّون البسط الجدارية بالخُصر وعنها يقول المقّري في حديثه عمّا اشتهرت به مُرسية من صناعات: «وهي للمَريّة ومالقة في صنعة الوشي ثالثة، وقد اختصّت بالبسط التّنتلية التي تسفر لبلاد المشرق، وبالخُصر التي تغلّف بها الحيطان المبهجة للبصر، إلى غير ذلك مما يطول ذكره»، (ج 3، ص 221). (م)

<sup>(2)</sup> Butler, Arab Conquest, chapter viii, passim; Gayet, L'Art Arabe, L'Art Copte, and Costume en Égypte, passim.

معهم أجود المنتجات الرّاقية والفاخرة وخصوصاً إلى العاصمة صنعاء، بحيث بلغت مستوى من الرّقيّ لم يصله أي مكان آخر في العالم في ذلك الوقت. كان اليمنيون الذين اعتنق عدد كبير منهم المسيحية قبل ظهور الإسلام، يؤمنون جميعهم تقريباً بالطبيعة الواحدة للمسيح (المونوفيزية) مثل الأقباط، ويوحي وصف الكاتدرائية التي بنيت من أجل إقامة الشّعاثر المسيحية في صنعاء بأنّ الكثير من معالمها توجد اليوم في الكنائس القبطية في مصر. بنيت الكنيسة في القرن السّادس، ولكن مثل الكنائس المصرية اليوم، كان المذبح مفصولاً عن صحن الكنيسة بساتر خشبي، في حين ثبتت فق الأبواب ألواح وصفائح من المعدن. كان السّاتر واللوحات والصّفائح في صنعاء من الأبنوس المطعّم بالعاج والذّهب والفضة والأحجار الكريمة، في حين حرم الفقر الكنائس القبطيّة من مثل هذا التّرف. ولكن الخشب المطعّم بالعاج، كما في كنيسة الكنائس سرجيوس وفي الكنيسة المعلّقة (١)، يظهر ما كان الحرفيون المصريون قادرين على فعله باستخدام مهاراتهم اليدوية فحسب، عندما كانوا عاجزين عن الحصول على الذّهب أو الجواهر لتزيين أماكن عبادتهم.

في صنعاء، تم تثبيت صلبان بارزة من الذّهب مزيّنة في الوسط بالياقوت الأحمر على ألواح الأبواب، وفي الكنيسة المعلّقة تم ثبيت صلبان غائرة في الأعمدة التي محفرت عليها صور بارزة للرُّسل. وحلّ محل طبقات المينا الملونة في صنعاء، العاج المطعّم داخل طبقات أخرى من العاج والملوّن بالأحمر أو الأسود لتشكيل رسوم رائعة متداخلة. وكانت كاتدرائية صنعاء بازيليكية الطّراز، حيث تفصل أعمدة سامقة، صحن الكنيسة عن الأروقة. وبنيت الكنائس القبطية كذلك على الطّراز البازيليكي، حيث تفصل أعمدة طويلة ليس من الرّخام وإنما من مواد البناء، صحن الكنيسة عن المجناحيين الجانبيين. وفي الحقيقة فإن الارتفاع الكبير هو أول ما يلاحظه المرء في الكنائس القبطية. كانت جدران كاتدرائية صنعاء مزينة بالرّسوم ولوحات الفسيفساء الملونة بالذّهب وألوان أخرى، وفي بعض الكنائس القبطية التي قام السّيد عاييه بنبشها الملونة بالذّهب وألوان أخرى، وفي بعض الكنائس القبطية التي قام السّيد عاييه بنبشها

<sup>(1)</sup> L'Art Copte, Plates I., III and IV.

في مصر، وجدت بقايا رسوم وغيرها من الزّخارف التي تغطّي الجدران من الأرض إلى السّقف. باختصار، فإنّ كل ما يمكن أن نعرفه عن الكاتدرائية المسيحية للعرب اليمانية يبدو أنه وجد بشكل أو بآخر بدرجة أكثر تواضعاً نسبياً في الكنائس القبطية في مصر ابتداءً من القرن الرّابع إلى القرن الحادي عشر، في حين يمكن مشاهدة بعض التشابه حتى في الكنائس القائمة اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، حافظت المجتمعات العربية المسيحية على تماسكها بعد الفتح الإسلامي لفلسطين، وكان هناك مطران للعرب المسيحيين حتى القرن الثّامن<sup>(1)</sup>.

لقد كان الرّسول يفكّر على الأرجح في هذه الرّوابط الدّينية عندما تحدّث عن الأقباط بوصفهم «إخوة» للملسمين. ومن غير المرجّح أن يكون العرب اليمانية الذين كانوا حتى وقت قريب مسيحيين يؤمنون بالطّبيعة الواحدة للمسيح مثل أقباط مصر، قد نسوا كل ما له علاقة بالأواصر الدّينية خلال السّنوات القليلة التي تبعت اعتناقهم للإسلام. وعليه، كان من الطّبيعي جداً أن تتصادق هذه الفئة من الفاتحين المسلمين مع أمّة كان يربطهم بها مثل هذا التّعاطف القوي، وليس مفاجئاً أن نجد أن الأقباط سرعان ما شغلوا عدداً من المناصب الرّسمية، وأنهم ظلّوا ولفترة طويلة يديرون كافة شـوّون الدّولة عملياً. لقد أخذ الرّسول بلا شك كافة الظّروف في الحسبان، وكان يرغب في استرضاء اليمانيين – الذين اعتنقوا الدّين الجديد حديثاً وربما لم تكن قناعتهم راسخة بعد – عندما أوصى بمعاملة الأقباط بالحسنى، والذين كانت تربطهم بتلك القبائل العربية أواصر وثيقة من خلال التّقاليد الدّينية المشتركة.

<sup>(1)</sup> Butler, Arab Conquest, 147 – 8, 151, n. 3; Gayet, L'Art Arabe, L'Art Copte, passim.

لم تتلاش أمجاد صنعاء أبداً من تقاليد العرب اليمانية وكان شعراؤهم في الأندلس، كما في إشبيلية، يتحدّثون عن عاصمتهم السّابقة بوصفها تجسيداً للجمال والبهجة. ومن خلال لفته الانتباه إلى هذه الخاصية في كتابات ابن حمديس الصّقلي على سبيل المثال، يتعامل شاك Shack مع الحكايات التي تتحدّث عن بذخ صنعاء بوصفها مبالغاً بها، لكن الدّكتور بتلر وغيره كانوا واضحين في تأكيدهم أن هذه التّقاليد كانت تستند إلى أساس واقعي متين. لقد تبع ابن حمديس الصّقلّي المعتمد بن عَبّاد إلى منفاه في أغمات بعد أن نعم مثل ابن اللّبانة بضيافته في إشبيلية.

لقد أعملنا التفكير قليلاً في العلاقات بين الأقباط والعرب اليمانية في مصر قبل الفتح الإسلامي لإسپانيا، لأننا نرى ضرورياً أن نشرح لماذا كان التأثير القبطي قوياً لهذه الدّرجة في جنوب غرب الأندلس وغيرها من المناطق التي استقر فيها اليمانيون، منذ بداية القرن الثّامن وامتداداً إلى نهاية القرن الحادي عشر، عندما خُلع آخر أمراء اليمانية في إشبيلية وتوفي في السّجن في أفريقيا.

كان موسى بن نُصير، الـذي تتضارب روايات الكتّاب المُضَريين بشـأن أصله، من قبيلة يمانية. حتى أعداؤه يعترفون بذلك وإن كانوا يعرّفون عنه باعتباره كان عبداً أو أفريقيا. وقد عينه في ذاك المنصب والى مصر عبد العزيز بن مروان، أخو الخليفة عبد الملك بن مروان. وكان موسى بن نُصير قد لجأ إلى عبد العزيز بن مروان عندما نشأ خلاف بينه وبين الخليفة. كانت مهمّة موسى بن نُصير الأولى تتمثّل في استكمال الحملة التي بدأها سلفه حسّان (بن النّعمان) لإخضاع أفريقيا. ويبدو أنّ القوات التي سارت إلى أفريقيا كانت تضم عدداً كبيراً من الجند المصريين. في سنة 702، عندما تم تكليف موسى بن نُصير بهمة إخضاع البربر، رافقه ابنه في «مقدّمة الجيش المصري»، ورغم أنه لا حاجة بنا لأن نفترض أنّ الجيش المصري كان كله أو بمعظمه من الأقباط الذين لم يكونوا شعباً محارباً، فمن المؤكد عملياً أن يصطحب الجيش من مصر معه عدداً من الأقباط كخدم وأتباع للعسكر، وما إلى ذلك. هناك قصّة عن موسى في مخطوطة لم يُعرف كاتبها يعيدها غايانغوس إلى العقد الأول من القرن التاسع، ومترجمة في كتابه عن المقري. تقول القصّة إنه في سنة 703 أو حواليها، أبحرت «السّفن المصرية» إلى سردينيا خلافاً لأوامر موسى، وفي حوالي سنة 708 وصل عبد الله بن مرّة Abdullah Ibn Marrah «مع مجموعة من الرّجال من مصر» وعيّنه موسى بن نُصير «قائداً للبحرية»(1).

لم تكن للمسلمين الأوثل خبرة بالبحر. وفي الحقيقة يقول ابن خلدون إن الخليفة

<sup>(1)</sup> Makkari, i. App. E. Ixvi. - Ixviii.

عُمَر منعهم من الخوض في البحر لأنه لم تكن لديهم خبرة به ولأنهم كانوا غير مؤهلين للابحار، وإن هذا المنع استمرّ إلى أن تولّى معاوية الخلافة (661 – 679) عندها بدأ المسلمون في استقطاب بحّارة وقباطنة أجانب حتى امتلكوا ما يكفي من الخبرة والمعرفة لبناء السفن والإبحار بها من تلقاء أنفسهم. بعد هذا حققوا تقدّماً سريعاً، وخلال القرن الأول للهجرة لم يكونوا قد امتلكوا فحسب عدداً كبيراً من السفن في مرافىء الشّام والإسكندرية، وإنما في تونس على السّاحل الأفريقي الذي فتحوه للتّق، وحيث قام موسى بإنشاء حوض للسّفن وبنى أسطولاً كبيراً ".

تبين الإشارات المتعدّدة إلى الأسطول المصري والبحّارة المصريين أنّ موسى بن نُصير اعتمد على مصر في تشكيل قوته البحرية. وبما أنّ عمرو بن العاص كان قد أباد فلول اليونان والرّومان أو أرغمهم على الفرار، وبات الأقباط بأغلبيتهم تحت حماية المسلمين، لا يسعنا سوى أن نستنتج أنّ الأقباط شكّلوا بحّارة هذا الأسطول المصري مع تنامي عدد العرب المؤهّلين لقيادة سفنهم. عندما يتحدّث الكتاب العرب عن المصريين، لا بدّ أنهم كانوا يشيرون إلى الأقباط الذين لم يكن يوجد حينها مصريون غيرهم: وعليه فإنّ تكرار ذكرهم مع ذكر موسى بن نُصير يثبت على ما يبدو أن تلك الحملة ضمّت عدداً كبيراً من أبناء تلك الملّة، كان مفيداً، إن لم يكن ضرورياً، للمسلمين في شمال أفريقيا في ذلك الوقت، كما يمكن في الحقيقة أن نتوقع من خلال أعمال أسلاف موسى بن نُصير،

يقول كونيد إنّ الحامية التي وضعها موسى في طنجة تحت إمرة ابنه مروان بعد فتحه لتلك المدينة في عام 705، كانت تضمّ عشرة آلاف رجل، «جميعهم من العرب والمصريين» (2). يتهم عايانغوس كونيد بأنه كان يخلط ما بين «قبائل مصر» و «قبائل مُضَر» (3)، ولكن النّص التّالي المأخوذ من كتاب «أخبار مجموعة»، يشير بوضوح إلى

<sup>(1)</sup> Ibn Khaldun in Makkari, i. App. Xxxiv. Ff. And anon. In id. Ixvi.

<sup>(2)</sup> Conde, i. 23.

<sup>(3)</sup> Makkari, ii. 402.

مصر، رغم أن المحرّر الإسپاني كتب في ملاحظته أنه يمكن قراءة الكلمة على أنها مُضَر.

من غير المرجّح وفق النّص الوارد أدناه أن يكون المُضَريّون هم المقصودين؟ وعلى الرّغم من أنّ الفهريين قاتلوا عبد الرّحمن الدّاخل بشراسة حتى النّهاية، فقد أعلنت القبائل المُضَرية عموماً الدّخول في طاعته (1). وعندما وصل لإقامة ملكه في إسپانيا، كان هناك، طبقاً لمؤلف «أخبار مجموعة» (2) «جُند» من المصريين في باجة، ثاروا تحت قيادة أمير يماني معارض لحكم الأمويين (3). ولدى توزيع القبائل والأفواج والفرق في البلاد بعد اضطرابات 742، استقر الجند المصريون في أكشونبة Ocsonoba وباجة وفي أراضى تُدمير (4).

لقد وجدنا تأثير المصريين في تصاميم النسيج وطريقة نسجه أقوى في الغرب وفي جوار باجة (حالياً في الپرتغال) مقارنة مع معظم نواحي الأندلس الأخرى، ما عدا في إشبيلية. والتأثير كبير بالفعل إلى درجة أننا عرفنا مسافرين قادمين لتوّهم من مصر قادرين على تمييز قطعة من الدّنتيلا القديمة من أكشونبة بوصفها ذات تصميم «مصري خالص». كانت تُدمير جزءاً مما أصبحت اليوم محافظة مُرسية، وقد اشتهرت في ظلّ الحكم الإسلامي بصناعة الحرير الذي ذاع صيته في كل إسپانيا، وكانت المشغولات الحريرية من الجودة بحيث كانت تصدّر بكميات كبيرة إلى مصر وبلاد الشّرق.

وعليه نعتقد أنه ما من شك في أنّ الكتّاب العرب الذين تحدّثوا عن أبناء «مصر» و اجُند مصر» كانوا يعنون بذلك الأقباط الذين جاؤوا تحت راية موسى بن نُصير وغيره

<sup>(1)</sup> كان الأمويون مُضَريين من قبيلة قريش، الفهريون مُضَريون ولكنهم حاربوا عبد الرّحمن الدّاخل لأنه أزاح حاكم الأندلس يوسف الفهري.

<sup>(2)</sup> Akhbar Majmua, p 95.

<sup>(3) «</sup>فلمّا حال الحال ثار عليه العلاء بن مُغيث اليَحصُبي، ويقال: حضرمي، بباجة، وسوّد ودعا إلى طاعة [الخليفة العبّاسي] أبي جعفر، وكان قد بعث إليه بلواء أسود في سن قناة قد أدخله إهليلجة وطبع عليه، فأخرجه العلاء فجعله في رمح، وقام به في جند مصر» (أخبار مجموعة، ص 93). (4) Dozy, G. der M., i. 169; Conde, i. 112.

من القادة. ويتحدّث كوندِه في مقاطع أخرى عن الخلافات بين القبائل والأحلاف من «اليمانية وأهل مصر والشّوام وبني العبدري»(١)، ونتيجة لذلك اختار «أشراف العرب القحطانيون وبعض المصريين» حاكماً بالاتفاق فيما بينهم. ويقول غايانغوس إنّ أشياخ العبدري(2)، كانوا قبيلة مُضَرية، وهكذا يكون لدينا في هذه الفقرة يمانيون ومُضَريون وشوام إلى جانب المصريين(3)، ولا يوجد بديل غير القبول بأنّ المصريين كانوا جماعة مختلفة عن الثّلاث الباقية.

بعد مثتي عام من الفتح الإسلامي، يذكر عبد الرّحمن الثّالث الأقباط بالاسم في خطاب كتبه لأحد أنسبائه في إشبيلية (انظر ص 148 طبعة الأصل). ولا يتضح من خطاب كتبه لأحد أنسبائه في إشبيلية (انظر ص 148 طبعة الأصل). ولا يتضح من خلال الترجمة أنّ الخليفة أراد التّلميح إلى أن عائلة قريبه تنتمي إلى الفئة المحتّقرة، رغم أن ملاحظته بشأن والدة أحمد بن إسحاق توحي بذلك. لكن الأبيات التي اقتبسها ما كان سيكون لها أي معنى لو لم يكن هناك أقباط يعيشون في البلاد في ذلك الوقت، في حين أنّ نعت والدة أحمد به «حمدونة السّاحرة» (4) ذو دلالة، نظراً لقوى السّحر التي زعم المصريون امتلاكها على مر التّاريخ.

في رواية المقري لغزوة شانت ياقُب<sup>(5)</sup> (سانتياغو، Santiago) في سنة 997، في عهد المنصور، يقول نقالًا عن أبي حيّان، إن كنيستها كانت لدى النّصارى «بمنزلة الكعبة عندنا، وللكعبة المثل الأعلى، فيها يحلفون وإليها يحجّون من أقصى بلاد رومة وما وراءها»، وفيها ضريح القديس يعقوب الذي «يقصد نسّاكهم له من أقاصي بلادهم

<sup>(1)</sup> i. 109, 121.

<sup>(2)</sup> In Makkari, ii. 402.

<sup>(3)</sup> الشّوام هنا هم الجند الشّوام الذين قدموا مع بلج بن بشر، وتفرّقوا في البلاد بعد ذلك بهدف إحلال السّلام، حيث تم توزيع المجموعات المختلفة بحيث تفصل بينها مسافات واسعة نزولاً عند رأي أرطباس.

<sup>(4)</sup> انظر حول ذلك ما يلي أدناه في الفصل الثّامن. ولتوضيح ما جاء في رسالة عبد الرّحمن الثّالث إلى أحمد بن إسحاق، انظر «أخبار مجموعة»، ص 138 – 139. (أحمد)

<sup>(5)</sup> وردت لدى المقري باسم شنت ياقُب ولدى الإدريسي باسم كنيسة شنت ياقوب، ص 246. (م)

ومن بلاد القبط والنّوبة وغيرهما»(1). سنتذكر لاحقاً أنّ المسيحيين ألاقباط سُمّوا باليعاقبة نسبة إلى يعقوب البرادعي، الذي قام بإنعاش أو إحياء الكنيسة بعد أن كادت تتلاشى بسبب الاضطهاد. ويقول غيبون إنّ سيرة هذا الرّجل غامضة، وإنّ «اليعاقبة أنفسهم اشتقّوا بالأحرى اسمهم وأصلهم من القديس يعقوب الرّسول»(2). وهكذا فإنّ الكنيسة المكرّسة للقديس يعقوب الرّسول لا بدّ أن تحلّ بمكانة مقدّسة لدى الأقباط.

يبدو من الصّعب أن يحجّ أهل النّوبة وأقباط مصر من بلادهم إلى شمال إسپانيا، ولكن ليس مستحيلاً أن يُسمح للأقباط المسيحيين المقيمين في الأندلس والعبيد المسيحيين أو المقاتلين الذين تم إحضارهم إلى إسپانيا من النّوبة، بالحج إليها، حيث كان أبناء دينهم يحظون في ذلك الوقت بتقدير عال، وخصوصاً من قبل الحاجب المنصور، فاتح شنت ياقُب (راجع ص 174 طبعة الأصل)(3).

(1) Makkari, ii. 195.

المقري، ج 1، ص 413، 415.

(2) Chapter xlvii.

(3) قلّما يذكر أهل التوبة في إشبيلية بعد هذه الإشارة غير المباشرة إلى وجودهم في الأندلس حتى القرنين الرّابع عشر والخامس عشر، عندما يقال إنهم كانوا كثيري العدد. في عام 1475، كان لدى الملكين الكاثوليكيين حاجب زنجي اسمه خوان دي قالادوليد، تم تعيينه عمدة - Mayo لدى الملكين الكاثوليكيين حاجب زنجي اسمه خوان دي قالادوليد، تم تعيينه عمدة - gral إشبيلية مع لقب الكونت الزّنجي. ولا يزال يحمل شارع في المدينة اسم وإل كونيه نغروه ولا يزال يحمل شارع في المدينة اسم وإل كونيه نغرة تأسست في عام 1400 وكانت لا تزال موجودة سنة 1852، ولديها كنيستها الصّغيرة داخل كنيسة تأسست في عام 1400 وكانت لا تزال موجودة سنة 1852، ولديها كنيستها الصّغيرة داخل كنيسة قديمتان، واحدة تمثل سان إلسبان San Elesban ملك الحبشة، والنّانية القديسة إيفيثينيا - genia قديمتان، واحدة تمثل سان إلسبان القديسة تعمّدت على يد القديس متّى عندما كان يبشّر في الحبشة، وعندما أضرم هيتاكو النّار في الدّير الذي التجأت إليه مع مئتي بتول، ظهر القديس متى وأطفأ النّيران. كانت لوحة القديسة إيفيثينيا تمثل هذا الحادث (Sevilla, 381 وقدّيسة شرقية والطأ النّيران. كانت لوحة القديسة إيفيثينيا تمثل هذا الحادث (Sevilla, 381 وقدّيسة شرقية أنفسهم من أبناء النّوبة، وإلا لكان من الصّعب أن يختاروا رسم ملك من الحبشة وقدّيسة شرقية تدعى إيفيثينيا. وهكذا فهم بذلك يشكّلون صلة الوصل مع أهل النّوبة الذين كانوا يتعبّدون في كنيسة سانتياغو في القرن العاشر. لا تزال هناك جالية من الزّنوج في لبلة في محافظة ولبة، في كنيسة سانتياغو في القرن العاشر. لا تزال هناك جالية من الزّنوج في لبلة في محافظة ولبة،

خلال عهد عبد الرّحمن الثّالث، أثّرت الفتن في الشّرق على التّجارة في إسپانيا. وفي سنة 955 أو حواليها، أمر الخليفة ببناء سفينة كبيرة في إشبيلية لغرض التّجارة مع مصر وصقلية. ولكن السّفينة اشتبكت في أول رحلة لها مع سفينة أفريقية تنقل رسائل من معزّ الدّولة والي بغداد إلى والي صقلية، بالقرب من الجزيرة. وخرج الأندلسيون منتصرين من المواجهة فاستولوا على سفينة معزّ الدّولة بكل حمولتها، وواصلوا رحلتهم إلى الإسكندرية حيث باعوا بضائعهم، وحملوا سفينتهم بمنتجات مصرية، ثم استعدّوا للابحار عائدين إلى إسپانيا. ولكن عندما بلغ معز الدّولة ما حدث، أرسل سفناً حربية من مينائي مصر وصقلية استولت على سفينة إشبيلية في ميناء المَريّة وعلى حمولتها، وقامت بحرق بعض المراكب الصّغيرة في الميناء، ثم فرّت راضية بانتقامها وغنائمها. عرض الحاجب أحمد بن سعيد (ليس هناك ذكر لنسبه، لكن اسمه يوحي وغنائمها. عرض الحاجب أحمد بن سعيد (ليس هناك ذكر لنسبه، لكن اسمه يوحي بأنه قوطي يماني، راجع شجرة العائلة) على عبد الرّحمن الانتقام وبدأ بشنّ حملة على التّجار الذين يتاجرون في المغرب تحت حماية معز الدّولة، فكانت النّيجة جمع ما التّجار الذين يتاجرون في المغرب تحت حماية معز الدّولة، فكانت النّيجة جمع ما يكفى من الغنائم لإرضاء الخليفة والجيش (1).

كان أحمد معز الدولة حديث نعمة استولى على حكم بغداد عن طريق المكائد، إن لم يكن بالقوة، وفرض نفسه والياً على العبّاسيين الذين وهنت خلافتهم وكانوا يحكمون العراق بالاسم ليس إلا، وحوّل سلطة أمير المؤمنين إلى مجرّد طيف. حاول استبدال اسم الخليفة العبّاسي في خطبة الصّلاة ليُذكر بدلاً منه أبو تميم الفاطمي، ولم يمنعه سوى اعتراض أبناء فريقه أنفسهم. عيّن رجاله في مناصب الحكم في العراق،

يتميّزون بشعرهم الجعد الأسود وعيونهم الواسعة الصّافية والبراقة، وازرقاق الجلد تحت أظافرهم والذي نربطه بالعرق الزّنجي، ولكن شفاههم ليست غليظة كشفاه الأفارقة السّود. وليس لون جلد هؤلاء الزّنوج داكناً أكثر من لون المصريين في المنطقة، لكنهم مميّزون تماماً. يطلق عليهم جيرانهم اسم نغريتوس Negritos، وهو تصغير لكلمة «نغرو» التي تعني زنجي. خلال وجودنا في المدينة لبضع ساعات رأينا على الأقل عشرة من الأطفال النّغريتو.

بحيث جعل الخلافة في الواقع، إن لم يكن بالاسم، مجرّدة من كل نقاط قوتها<sup>(1)</sup>.

تكمن أهمّية الحادث بالنسبة لنا في أنه يكشف لنا أنّ عبد الرّحمن كان يتاجر قبلها مع مصر بسلام، بما أنّ سفينته تعرّضت لهجوم مباغت من قبل السفينة المرسلة من معز الدّولة، والتي كانت تحمل رسائل إلى حكومة صقلية يعلن فيها تولّيه الحكم.

هناك في الإجمال كمّ كاف من الأدلّة المباشرة وغير المباشرة بأنّ الأقباط أتوا إلى الأندلس بأعداد كافية لكي يضطلعوا وإلى حدّ كبير بالدّور نفسه في الاقتصاد المحلّي للدّولة المسلمة كما فعلوا في مصر، في حين عُثر على أدلّة لا تُدحف حول تأثير الأقباط في الفن والعمارة الأندلسية، حيثما ساد العرب اليمانية.

وتظهر أكثر الأدلة الملحوظة على هذا التأثير في الكنائس التي يقول كتاب القرنين السادس عشر والسابع عشر إنها كانت "في السابق مساجد". هناك عدد كبير من هذه الكنائس داخل إشبيلية وفي نواحيها، وفي محافظتي قادس وولبة وبعضها في مُرسية وغيرها، والتي لم يُعد بناؤها بشكل كامل منذ تأسيسها في الظّاهر. وليس هناك ما يفسر كيف كانت هذه الكنائس مساجد في السابق، وهي بالطّبع لم تُبنَ في الاصل من أجل تلك الغاية، حيث أنّ العديد منها يعود إلى ما قبل القرن التّامن. وفي هذه الكنائس – ومن بينها واحدة مكرّسة لقدّيس قديم العهد لم يعد مدرجاً على التّقويم الكنائس بنيت على الطّراز البازيليكي، وبعضها ذات طراز قديم جداً، ولكن وبالطريقة الكنائس بنيت على الطّراز البازيليكي، وبعضها ذات طراز قديم جداً، ولكن وبالطريقة نفسها، تمّ إعلاء السّقف في جميع تلك الكنائس تقريباً، وأحياناً إلى درجة كبيرة، من خلال إضافة عقود مدبّبة إلى الأعمدة التي تفصل صحن الكنيسة عن الأجنحة. ويبدو حبّ الأقباط للمباني العالية جلياً في رسوم السّيد غايبه في قسم "العمارة" في كتابه حبّ الأقباط للمباني العالية جلياً في رسوم السّيد غايبه في قسم "العمارة العربية من "الفن القبطي". وتُظهر الكنائس البازيكلية في إشبيلية أن من قاموا بإعادة بناء الكنائس البازيكلية في إشبيلية أن من قاموا بإعادة بناء الكنائس القديمة الستركوا في إيثارهم لهذا النّمط المعماري. ويظهر تأثير العمارة العربية من القديمة ثانية في الأسقف. فهي دائما مغطّاة بالبلاط القيشاني، على الطّراز المستخدم جهة ثانية في الأسقف. فهي دائما مغطّاة بالبلاط القيشاني، على الطّراز المستخدم

<sup>(1)</sup> Makrizi, Hist. Egypt, 80 - 1.

في هذا الجزء من إسپانيا منذ العصر الرّوماني إن لم يكن منذ ما قبل التّاريخ. وهي ليست مسقوفة أو مقبّبة في الدّاخل، وإنما تُترك العوارض الخشبية ظاهرة. وهذه العوارض مزيّنة بزخارف وتشكيلات هندسية يتميّز بها فن تبطين السّقوف الخشبية العربي (أرتيسونادو) artesonado الذي يقوم على تقطيع الخشب وخرطه أو حفره وثقبه وتعشيقه وتطعيمه، فيعطي أشكالاً هندسية رائعة. ويمكن مشاهدة أمثلة رائعة على هذا الفن في بعض أقدم الكنائس في المناطق الرّيفية القريبة من إشبيلية.

وإلى النّمط البازيليكي الأساسي، المتميّز بالعقود أو الأقواس المستدقة الرّؤوس التي تعلو الأعمدة القديمة المصنوعة من مواد البناء، والزّخارف الخشبية العربية تحت الأسقف المغطاة بالبلاط القيشاني، تمّت إضافة عنصر آخر في معظم الحالات. ويتمثل هذا العنصر بثلاثة أبواب في اتجاه الغرب والشّمال والجنوب، مزخرفة بطريقة جميلة فيما يمكن أن يسمّى في أماكن أخرى بالنّحت اللّومباردي، وبعقود مستدقّة. بعض هذه الأقواس (على سبيل المثال في كلية سان ميغيل، التي تعتبر رمزاً أثرياً للكاتدرائية القوطيّة في مراحلها الأولى) وإن كانت مستدقّة تقريباً مثل الأقواس القُوطيّة، ينقصها التباعد المميّز للفن القوطي، حيث أنّ الفتحة مقطوعة على شكل مربع في الجدار. وهناك أقواس أخرى متباعدة فوق أعمدة صغيرة يختلف عددها من واحد إلى سبعة، ولكنها تبدو بارزة من الجدار، وليست مبنيّة داخله كما في الفن القوطي الشّمالي. ولوصل هذا البروز مع الجدار في الأعلى، يتم تركيب إفريز عميق، تدعمه كقاعدة، في حالة إشبيلية، رؤوس أسود، وفي الكنائس الرّيفية مجرد طنوف ناتئة، كلها مستوحاة من العمارة الشّرقية بشكل أو بآخر (۱).

إن لم يكن واضحاً من النظرة الأولى أن هذه الأروقة أضيفت في وقت متأخر للبناء الرّئيسي، فيمكن إثبات ذلك من خلال المقارنة مع بوابات قرمونة ورُندة وشذونة الضّخمة حيث بنيت أقواس نضوية مع أفاريز وطنوف فوق البوابات الرّومانية في أسوار المدينة. ويختلف تاريخ بناء الأروقة المقوسنة، وليس من الصّعب في بعض

<sup>(1)</sup> الأسد والنسر كانا من الأصنام الوثنية في اليمن.

الحالات تخمين الوقت الممتد بين بناء أحدها والآخر. ولكن الإضافة المواضحة للبناء الأساسي هي نفسها في كل مكان، وهي ليست بصورة أساسية تلك العائدة إلى القرن النالث عشر القوطي والتي نراها على سبيل المثال في كنيسة القديس جيل والقديسة آنا في إشبيلية، والتي نعرف أنها جرت في عهد ألفونسو العاشر، في عام 1261 و1282. فالتقدم في الأسلوب والتصميم واضح تماماً بحيث يشكل بحد ذاته إثباتاً على أنّ فالتمل الذي قام به ألفونسو تم في وقت متأخر جداً، رغم أنّ الظروف التي سادت السنوات عدّة بعد حرب الاسترداد تجعل من المؤكد عملياً أنّ الحرفيين كانوا مسلمين أو مستعربين من أبناء المنطقة.

نجد في الطّرف الغربي من هذه الكنائس البازيليكية نوافذ حجرية محفورة على الطّراز العربي الأكثر بدائية في بعض الأحيان. وتشبه المحاريب أو أماكن الصّلاة الجانبية أضرحة أو مزارات الرجال العظام الملحقة بالمساجد التي بنيت في صدر الإسلام في مصر. وبمحض الصّدفة، كشف حريق عرضي عن زخارف عربية لا تزال في حالة ممتازة تحت سقف مصنوع من الجصّ ومغطّى بماء الكلس في كنيسة سانتا مارينا في إشبيلة. ويمكن تمييز المحاريب هذه من خلال القباب ذات السّتة عشر عقداً والمرتكزة على شكل ثُماني الأضلاع يرتكز بدوره على مضلع رباعي الزوايا، وفي أعلى القبة منور يفيض بالضّوء. هذه الخاصّية المميّزة لا يمكن أن يكون منشـؤها في مكان آخر غير مصر، بما أنّ الأمثلة الأقدم لمثل هذا الطّراز المعماري موجودة في دير إخميم القبطي المبنى في سنة 550 للميلاد(1). نجد هذه المحاريب ذات القباب المتعدّدة الأضلع في إشبيلية دائماً في الطّرف الشّرقي لأروقة الكنيسة. وبُني محراب، ويسمى كذلك «مشرقية»، في كل جانب من الرواق بحيث يكونان متقابلين. وتم تصميم المناور العلوية بحيث ينير الضّوء الدّاخل عبرها الصّور التي تزيّن الآن هذه الصّروح الإسلاميّة السّابقة. نجد في الأقبية أو الحنايا نصف الدّائرية في كل هذه الكنائس تقريباً أثر الفن القوطي الشّمالي في النّوافذ الطّويلة ذوات العقود المستدقّة والأسقف المقبّبة الرّشيقة التي سادت في القرنين الثّالث عشر والرّابع عشر هنا كما

<sup>(1)</sup> Gayet, L'Art Copte, p. 82.

في دول أوروبية أخرى. هنا نقف على أرض صلبة من اليقين، حيث نجد سجلات للإضافات الأخيرة في الكثير من الحالات. صحيح أنّ مدوّني الحوليّات في القرن الرابع عشر غالباً ما كانوا يعطون لأنفسهم حرية القول، كما فعل أسلافهم المسلمون من قبلهم، إن هذا المبنى أو ذاك «أعيد بناؤه» من قبل هذا الشّخص أو ذاك، ولكنهم في هذه الحالات كانوا يشيرون فقط إلى الحنية، لأنها وحدها تعود إلى الفترة المعنيّة. إنه لمن المثير للاستغراب أن نرى، على سبيل المثال في كنيسة سان أندريس في إشبيلية والتي تشتمل على كل الخصائص التي تم التطرق إليها أعلاه، تيجان عمدان عليها صورة رأس الإلهة الفرعونية حتحور ترتكز عليها قبّة بنيت في القرن الرّابع عشر، ونقوش تمثل أزهار لوتس تقليدية على طنف النّوافذ الطّويلة الرّشيقة في الحنية، وقد تم توسيع الحنية وتعديلها في القرن الرّابع عشر، ولكن لم يُعد بناؤها. وعندما نرى ستاراً خلفياً مزخرفاً جميلاً، مطلياً بماء الذهب واللون الأحمر في وسط الحنية رديئة من أواخر القرن النّامن عشر متنافرة مع المكان، عندها تكتمل حقاً قصّة الكنيسة في إسپانيا، ويمكننا أن نقول عن هذه المباني، كما يقول الذكتور بتلر عن الأقمشة المصرية: إنها «تعكس التّغيرات السياسية التي عرفتها اللبلاد مثل المرآة».

لم يكن هناك خط فاصل بين المدرستين القبطية والعربية في مصر فيما يتعلّق بالتّصميم الهندسي والفنّي حتى سقوط الدّولة الفاطمية (1). لم يفرّق الأقباط بين المساجد التي تعاقدوا لبنائها وبين كنائسهم، حيث وظّفوا الأفكار نفسها في المساجد والكنائس على حدّ سواء. وعليه يمكننا أن نجد في الفن القبطي العربي والقبطي المسيحي في مصر، صليباً في وسط تصميم هندسي، وميدالية كبيرة متعدّدة الأضلاع

<sup>(1)</sup> نشير هنا بالطبع إلى المدرسة التي انبثقت عن استخدام القادة المسلمين الأوائل للفنانين والمعماريين الأقباط، مثل عمرو بن العاص وعبد العزيز بن مروان، والخليفة الوليد بن عبد الملك، وابن طولون وهكذا حتى الفاطميين. وحتى في وقت متأخر مثل القرن الرّابع عشر، استعان الحسن الأول [السلطان حسن بن النّاصر محمّد بن قلاوون] بمعماري قبطي لتشييد مسجد ومدرسة السلطان حسن والذي يحمل توقيعه في القاهرة. (.Gayet, L'Art Arabe, pp.)

يحيط بها إطار يتضمّن رسم الأرنب الغامض وهو الصّورة الهيروغليفية للفظ «أون»<sup>(1)</sup> وهو رمز أوزيريس إله العالم الآخر عند الفراعنة، وهكذا دواليك<sup>(2)</sup>.

يتكرّر هذا المزج بين الرّموز والتّصاميم الهندسية بصورة ملفتة في إشبيلية وبعض المناطق المجاورة لها، وخصوصاً في ولبة (أكشونبة التي ذكرت في أخبار مجموعة) حيث استقر جند Jond مصر في القرن الثّامن. وبالإضافة إلى ذلك، نجد أن هذه التّصاميم تستخدم هنا حتى في زمننا الحاضر على مشغولات مماثلة لتلك التي عدّدها المقريزي بوصفها كانت رائجة في البلاط الفاطمي، مثل الكتّان النّاعم والشّاش الموسلين الشّفاف، والحريـر الفاخـر. كما أن طرق شـغلها هي بالتّحديد تلك التي اسـتخدمت لتزيين وزخرفة الملابس التي عثر عليها السّيد غاييه في القبور القبطية والعربية، والتي تعود إلى الفترة ما بين القرن الثَّالث والقرن الثَّالث عشر - أقمشة الحرير والكتان والموسلين المطرزة بطريقة نسل الخيط، والتطريز على الدّنتيلا المشبّكة، والتي كان يطلق عليها هنا سابقا اسم «شبكة السمك» red de pez وباتت تعرف اليوم باسم «مايًا» malla. و لا تزال هاتان الطّريقتان تستخدمان اليوم في الأندلس لصنع مشغولات راقية وصعبة التّنفيذ؛ وحتى في الأوقات الحاضرة يمكننا أن نجد رموزاً مثل الصّليب المعقوف ورمز «خا» (kha(3) وغيرها من التّصاميم الهندسية ورسوم الحيوانات الرّمزية، التي تقوم الفلاحات بتطريزها لغاياتهن الخاصة. لقد رأينا مثالاً على هذه المشغولات على الكتان المغزول والمنسوج منزلياً، وعلي رسومات تذكّر برمز «خا»، الذي يتم تشكيله من خلال سحب الخيوط ليظهر رسم امرأة تنتهي أطراف يديها بـدلاً من الأصابع بصليب (٩) تحديداً كما في صورة «خا» على مصباح في المتحف المصري في القاهرة. لقد جاء هذا الرّسم من قرية ناثية في جبال ولبة

<sup>(1)</sup> أون Oun وتعنى «أن تكون» أو «تعيش». (م)

<sup>(2)</sup> L'Art Arabe, p30.; Costume en Égypte, passim.

 <sup>(3)</sup> خا Kha رمز فرعوني معقد، من بين معانيه أنه مصدر قوة الحياة التي تهبها الآلهة، والروح التي تعيش داخل كل انسان. (م)

 <sup>(4)</sup> عنخ ← هو مفتاح الحياة عند المصريين القدماء وهو على شكل مفتاح بذراعين ممدودتين
 تتعامدان وتتصالبان مع الجزء الطولي. (م)

(سييرًا دي ويلبا Sierra de Huelva) حيث لم يكن أحد يعرف شيئاً عن المصريين أو الرّموز القبطية قبل مئة عام. ولكن الرّسوم التّقليدية تحفظ بعناية وتنتقل من جيل لآخر حتى في القرن العشرين بحيث يمكننا أن نفهم سبب بقاء مثل هذه الأفكار في مناطق ناثية لم تتعرّض بعد ذلك لتأثير فني آخر من شأنه أن يغيّرها(1).

سنتناول لاحقاً صناعة الخزف والخشب والعاج والحفر والحلي والدروع والمفروشات القبطية القُوطيّة أو القبطية العربية، لأننا ابتعدنا كثيراً عن تاريخ الأندلس في ظل الحكم الإسلامي. ولكن نأمل أن نكون قد بيّنًا أنّ إشبيية كانت أكثر تقدّماً من قرطُبة قبل تولّي عبد الرّحمن التّالث، وذلك بفضل الفن والثقافة التي عرفتها نتيجة التقاعل والاختلاط بين العناصر الثّلاثة التي اجتمعت فيها. هناك في البدء، التقاليد الرّومانية التي حافظ عليها الأمراء القوط الذين كانت إشبيلية عاصمتهم ومركزهم. وثانياً، التّقاليد وثقافة الترف والفخامة التي حافظ عليها العرب اليمانية الذين اتخذوا إشبيلية عاصمة لهم تقريباً طوال فترة الحكم الإسلامي في إسپانيا. وثالثاً، التّقاليد والفنون والحرف والصّناعت المصرية التي رعاها العرب اليمانيون هنا كما في مصر، والتي لم يعق تطورها حظر تصوير المشاهد الحياتية كما فعل السُّنة في قُرطُبة.

وفي حين لا تذكر المصادر المتوافرة حالياً أنه تم استخدام فنانين يونايين في إشبيلية (كما تفيد الحوليّات أنهم استُخدموا في قُرطُبة، في مناسبتين على الأقل)، فممّا لا ريب فيه أنّ هناك تأثيراً مسيحياً ماثلاً بقوة في كافة الفنون في إشبيلية في الفترة الأولى من الحكم الإسلامي. ومن المستحيل أن يكون الفضل في ذلك للقوط الذين عاشوا، على أي حال بسلام وود، إلى جانب المسلمين في جنوب إسپانيا، لأنهم لو كانوا تركوا تأثيراً

<sup>(1)</sup> الرّموز والتصاميم التي تمثل الشّمس، والتي لا تزال على الارجح تسمى "el sol" أو "de soles dibujo" (تصاميم الشّمس) تنتشر على نطاق واسع في المناطق المشار إليها. سنناقش هذه الموز وغيرها من الرّموز التي بقيت على مر الزّمن باستفاضة في كتاب آخر مستقبلاً. علينا، على أيّ حال، أن نشير إلى مقبض باب برونزي في حوزتنا يمثل رأساً مصرياً يخرج منه ثعبانان. إنه من صنع إشبيلية في القرن الخامس عشر، لكن الزّوار يقولون عندما يرونه لأول مرة إنه لا بدّ أن يكون مصرياً، ويسألون لماذا هو بين مجموعة من المشغولات الأندلسية.

دائماً على الفن الأندلسي خلال خمسة قرون لم يكن ممكناً أن يدخل خلالها أيّ تأثير مسيحي إلى هنا من الخارج، لاستمرّ الفن والعمارة في إشبيلية في ظل الحكم الإسلامي على الطّراز الرّوماني كما كان لدى وصولهم. ويمكن أن نلمس مدى قوة التّقاليد الرّومانية حينها واستمرارها في مدينة صيدونيا (شـذونة)، حيث لا تزال توجد صومعة على الطّراز القوطي الغربي(1). هذا المبنى الصّغير بأعمدته الضّخمة غير المتناسبة مع حجمه، وسقفه المنخفض الأسطواني الشَّكل، يختلف كل الاختلاف عن كنائس إشبيلية البازيليكية. وليس هذا الدّير الوحيد من نوعه في هذه النّاحية من إسپانيا، ففي پويرتو دي سانتا ماريّا، يوجد تحت القلعة التي قام آل غوثمان (Guzmán (2 بترميمها فِي القرن الرّابع عشر، كنيسة أخرى مماثلة، تتميّز بأعمدتها الرّومانية، من الواضح أنها أُخذت عن مبنى في الجوار. الأعمدة هنا تغوص عميقاً في الأرض، دون قواعد ولا تيجان، أمّا الأقواس أو العقود فتبدو خارجة من صبّة غير متقنة. وبالإضافة إلى أنه لا توجد للعمدان تيجان، فليس لها طبليّـة. يفتـرض پيلايـو كينتيرو إي أتوري في المقال المشـار إليه فـي الصّفحة 385 (طبعة الأصل) أن المستعربين بنوا الكنيسة قبل احتلال المو حّدين للمدينة، ونحن نتفق معه، ففي حين يعكس البناء الأوّلي التّأثير الرّوماني، هناك عقود على الطّراز القبطى وأقواس نضويّة تفترض بوضوح أنها إضافات على البناء الأصلي. وفي الكنيسة الصّغيرة مسحة مثيرة للفضول تذكّر بمسجد قُرطُبة الكبير. فهي ليست بازيليكية في الشّـكل، وهو أمر صعب لـو أنها من الأساس صمّمت لتكون أساساً للقلعة التي بنيت فوقها. ينفتح المدخل على أقواس مستعرضة من يمين ويسار صحن الكنيسة، في حين يتساوى ارتفاع السّقف المقبب المنخفض جداً في أنحاء المبني، فهو ليس مرتفعاً كما هي العادة فوق الصّحن المحوري.

وإذا تخيّلنا مسجد قُرطُبة كما كان عندما كان المسلمون يتقاسمونه في البدء مع

<sup>(1)</sup> لا يزال صحن الكنيسة على حالته الأولى، مع كتابة قوطية غربية تعود إلى القرن السّابع على واحد من الأعمدة الضّخمة. لا يبدو أنه تم إدخال تعديلات على هذا المبنى حتى القرن السّادس عشر، عندما قام دوقات شذونة (مدينة صيدونيا) من آل غوزمان، بتجديد الجدران عبر تغطيتها بالخزف القيشاني من تلك الفترة، وتوسيع خزنة المقدّسات.
(2) يسمّيهم المؤرّخون العرب: آل ابن قزمان. (أحمد)

المسيحيين، قبل إضافة صفّ عُلوي من الأقواس في عهد عبد الرّحمن التّاني لتوسيع المكان مع قدوم أعداد كبيرة من النّاس إلى قُر طُبة في عهده، يمكننا أن نرى أنّ المخطّط المسي لهذه الكنيسة المسيحية الصّغيرة هو نفس مخطط المسجد ولكن مصغراً. وتعزّز الأقواس النّضوية في أجنحة الكنيسة هذا الانطباع. وفي وسط المساحة أمام المذبح المرتفع الذي يحاط عادة في الكنائس بضوء خافت قاتم لإشاعة جو ديني، يسقط ضوء الشّمس ساطعاً من المنور المفضّل لدى الموحّدين، على الأعمدة الرّومانية والزّخارف العائدة إلى القرن السّابع عشر على هيكل المذبح المهدّم (الا توجد مقاعد للرّهبان والشّمامسة والكورس) مشيراً إلى حقيقة الأسطورة المحلّية القائلة بأنّ المسيحيين خبأوا صورة العذراء مريم التي عثر عليها ألفونسو العاشر في خندق الحصن، لأن المغاربة استولوا على كنيستهم. الا شكّ أنهم هم الذين قاموا ببناء الأجنحة، للحصول على شكل مربّع أو مستطيل يت الاءم مع إقامة الشّعائر، وهذا ما أضفى على الكنيسة الصّغيرة لمسة من مسجد قُرطُبة الكبير.

يكشف المزيد من البحث في القرى النّائية عن آثار أخرى مماثلة من العهد القوطي الغربي لم يكن معظم علماء الآثار يتوقعون وجودها.

من الواضح أنّ معظم الكنائس المسيحية في الأندلس ظلّت بعيدة عن أي تدخل، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، طوال فترة الحكم الإسلامي، وحتى الوقت الذي انتصر فيه سان فرناندو على الموحّدين وأعاد كل الكنائس التي استخدمت لأغراض أخرى إلى العبادة المسيحية. من جهة أخرى، يبدو واضحاً أنه حيث جرت أعمال إصلاح أو ترميم أو إعادة بناء، قبل غزو الموحّدين، استُخدِمَ فنانون أقباط أو تلامذتهم في الكنائس المسيحية، كما استعان المسلمون الشّيعة في مصر بالمعماريين الأقباط لإصلاح أو بناء المباني التي كيّفوها لتناسب أغراضهم. ويثبت استخدام القوس المستدق أنّ تأثيراً غير التّأثير البيزنطي ساد في هذه المنطقة كما في كل مكان ساد فيه العرب اليمانية. ولا يقتصر الطّراز القبطي على المباني في الأعمال العربية الأولى في جنوب غرب الأندلس، إذ يمكن العثور عليه كذلك في أعمال القصارة والزّخرفة بالجصّ وكذلك

في حواجز الشّرفات ذات الفتحات almenas المنسوخة، باستخدام البلاط المقطّع، عن أسوار الحصون العربية. أمّا الأسوار التي بنيت في عهد الموحّدين، فكانت ذات شكل مختلف. ومن الملفت أن نلاحظ كيف شكلت الشّرافة (الجدار الحجري بين فتحتين) ذات الرّأس المستدق في الفترة الأولى نمط الزّخرفة الذي أُطلق عليه خطأ تسمية المدجّن في هذه المنطقة، في حين أنّ الأعمال التي قام بها الأفارقة المغاربة في فترة لاحقة دائماً ما تكون أقلّ ابداعاً.

لم يتبقّ للأسف حالياً سوى القليل من الأقمشة، والحليّ والمصاغ والزّجاج أو الخزف الذي يقول ابن سعيد إنه بلغ مستويات راقية من الكمال في إشبيلية ومُرسية وغيرها في عهد اليمانيين خلال القرن الحادي عشر عندما اكتسبت المدرسة الفنّية القبطية شهرة واسعة سواء في إسپانيا أو مصر. من المؤكد أنّ العرب اليمانية اكتسبوا بحلول ذلك الوقت ما يكفي من الخبرة والمهارات في مجالات الانتاج تلك تضاهي معلّميهم المصريين، ويبدو أن المهارة الحرفية الرّاقية لم تكن تقتصر على طبقة الصّناعيين، حيث أنّ أحد الأمثلة الأكثر شهرة هي قطعة مصاغ من القرن الحادي عشر عليها كتابة تؤكد أنّها صُنعت من قِبل أمير يماني لجدّه المُعتمِد أمير إشبيلية (1).

ساعد المستشارون اليمانيون في حكم إشبيلية حتى في فترة حكم الموتحدين، ويمكن أن نعزو إلى تأثيرهم على الحكّام الموتحدين الطّابع العربي الذي تغلّب على الطّابع المغربي في برج الخيرالدا الشّهير في إشبيلية. فالتشابه بين تصاميم الزّخارف في البرج وتلك الموجودة على القسم الأسفل من واجهة قصر إشبيلية (والذي يرجّح أن يكون من بقايا القصر الذي بناه المُعتمِد بن عَبّاد)، لا بدّ أن يثير انتباه المهتمّين بدراسة الموضوع، حيث أن التّناقض جليّ تماماً بين هذا العمل المتميّن والجزء

<sup>(1)</sup> انظر خارطة الأنساب. تقول الكتابة التي ترجمها إلى الإسپانية الأكاديمي فرناندث إي غونثالث إن اعمل محمّد بن السّراج لا يضاهيه عمل أيّ من الصّناع، ولن يكون حتى في جنّة عَدْن مَن يفوق في عمله عمل أبي حسان (عندما يعمله) بأمر من الأمير. رغب الأمير محمّد في أن أصنعه لزوجته النّانية، بدر، بشرى السّلام في عَدْن ٩. (المتحف الإسپاني للآثار، 67 .i). وعلبة الجواهر محفوظة في متحف مدريد.

المغربي في واجهة القصر. لقد تعرّضت الزّخارف العربية على الواجهة لتشويه كبير من خلال إضافة دروع ملوك قشتالة وليون الأولين (السّابقين ليدرو الأول، باني القصر المفترض)، ولكن الخطوط العريضة تنتمي إلى المدرسة ذاتها.

إنّ التّشويه الذي أحدثه الفنانون معدّو شارات النّبالة لدى الملوك المسيحيين على هذه الزّخرفة البديعة يعطينا فكرة عن اختفاء معظم الأعمال الفنية القبطية اليمانية والقبطية القُوطيّة التي عُشر عليها في إشبيلية وغيرها عندما أُخرج منها الموحّدون. ويمكن الحكم على مدى رقي وروعة وغنى وأناقة الزّجاج والمفروشات والمفارش وغيرها من المشغولات التي نسبها القشتاليون لأنفسهم، من خلال الإضاءات التي سلّطت على أعمال ألفونسو العاشر، حيث نقلت وقائع الحياة المنزلية في تلك الفترة بأمانة ومع إعطاء الكثير من الانتباه إلى التّفاصيل التي لم تتجاوزها حصر بايو الجدارية(1). ويظهر من رداء دفن سان فرناندو الذي حفظت قطعة منه في متحف مدريد، أنّ سكان قشتالة كانوا يفضّلون الأقمشة عربية الصّنع والتّصميم. تم تصميم الرّداء على شكل مربّعات رقعة الشّطرنج بالأحمر والأبيض وقد حيكت عليه بمهارة جصون وقلاع صغيرة وأسود قبطية المعالم تذكرنا بتلك المحفورة في المشغولات الخشبية في جامع الأزهر، وكذلك بالأسد الذي على رَنك (شارة) بَيْبَرس البُندُقداري(2)، كما أشار لنا السيد ألبير غاييه في رسالة خاصة تتعلّق بالأسود «القبطية» في إشبيلية. ويوجد في كتاب ألفونسو «كتاب الشّطرنج» صورة للملك نفسه يرتدي رداءً آخر مماثلاً، كما توجد كتابات عربية على قطع من أثواب أبنائه المحفوظة في متحف مدريد، حيكت في القماش مع أسمائهم - وهو مثال قد يكون فريداً في استخدام الطّرز لزخرفة الأثواب الملكية المسيحية.

لا شَّك في أنَّ مسيحيي قشتالة كانوا يقدرون تماماً مظاهر الفخامة والجمال التي

<sup>. (</sup>في منطقة نورماندي في فرنسا) Bayeux Tapestries (1)

<sup>(2)</sup> في الأصل: البُخاري، وهذا خطأ مضحك، فمن يجهل لقب الملك الظّاهر رُكن الدّين بَيهُرس البُندُقداري، المؤسّس الفعلي لدولة سلاطين المماليك؟ وكذلك فممّا شاع لدى المؤرّخين أنّ رنكه كان الأسد، بينما الواقع أنّه الفهد، وهو معنى اسمه بالتُّركيّة. (أحمد)

طبعت حياة المسلمين في إشبيلية في القرن النّالث عشر، وكان ولعهم بها كبيراً جداً، بحيث أن ملوكهم بدأوا بعد وقت غير طويل في إصدار تشريعات تمنعهم من الانغماس بإسراف في هذه الأمور. ولكن، وكما هي الحال دائماً، فإنّ الأُلفة تولد الاحتقار، ولم يخطر ببال أحد أنّ قطع الزّجاج والفضة والخزف والمشغو لات المطرزة والمحاكة التي كانت تزيّن المساجد والقصور في المناطق التي تمت السيطرة عليها كانت تستحق من الغزاة أن يحتفظوا بها بعناية مثلها مثل الحجارة الجميلة المفرّغة والمنقوشة والزّخرفة بالجص، في واجهة قصر إشبيلية. خلال تسع سنوات من البحث والتقصي تمكّنا، مع فلك، من العثور على ما نعتقد أنه أفضل مثال تقريباً على السجاد المستخدم في إشبيلية قبل حرب الاسترداد، ولم نفقد الأمل في أنه لا يزال ممكناً العثور على بعض بقايا الحرير والدّمقس والدّيباج في كنائس القرى النّائية حيث لا يتم التّعامل معها بوصفها أكثر من مجرّد خرق بالية.

هناك استثناء وحيد يتمثل في القطعة الرّائعة المعروفة باسم سجادة الصّيد Paño في كاتدرائية إشبيلية. ورغم أنّ ثلثها تقريباً انتزع منها، بالإضافة إلى de la Monteria في كاتدرائية إشبيلية. ورغم أنّ ثلثها تقريباً انتزع منها، بالإضافة إلى الإطار الذي كان يمكن أن يكون حجمه كبيراً وربما يتضمّن كتابة، فإنّ ما بقي منها ثقيل جداً بحيث لا يقدر رجل واحد على حمله. ونفترض أنّ هذا هو السبب الذي جعل القائمين على الكاتدرائية يرفضون تماماً عرض السّجادة على الدّارسين. لقد قيل لنا إننا كنا الأجانب الوحيدين الذين سمح لهم حتى الآن بدراستها، ونحن ندين بذلك للطف رئيس الكاتدرائية وكبير الشّمامسة وتعاطفهما واهتمامهما بدراستنا للفن الأندلسي.

صنعت السّجادة من المخمل الأحمر ذي الوبر القصير القاسي، وليس فيها بوصة واحدة خالية، فقد تم تطريزها بخيوط متقاربة جداً لتشكيل لوحة صيد خيالية حيث تُطارِد حيوانات غريبة غير واقعية أو تطارِدُها حيوانات أخرى ذات شكل وهيئة غير طبيعية. صوّرت الحيوانات دائماً في أزواج، ويبدو العديد منها راكباً على ظهر الآخر لتنهش بشراسة متفاوتة أعضاء بعضها. هذه الفكرة الفريدة التي تشتهر بها الأقمشة السّاسانية، تتكرّر بنسبة كبيرة في القطع القليلة الأثرية المتبقّية من المشغولات الفنّية

العائدة إلى تلك الفترة. فهي موجودة على نافورة المنصور المصنوعة في إشبيلية سنة 988 م، ولكن في هذه الحالة على شكل نسور ممسكة بثعالب بمخالبها: في تابوت عبد الملك بن المنصور الذي يعود إلى عام 1005.

وكما ذكرنا سابقا بالنّسبة لسجادة الصّيد، تبدو أجنحة الحيوانات في الحالة الأخيرة فريدة، شبيهة كثيراً بأسد بيزا المجنّح، وهو أسلوب يقول السّيد غاييه إنّه ينتمي إلى الفن الفاطمي العائد للقرن العاشر (١). يقول المقرينزي إنّ تصوير الحيوانات في الفن الفاطمي كان قريباً جداً من الحقيقة بحيث أن النّاظر إليها عن بعد قد يظنّ أنها حقيقية، ولكن لا أحد ممّن رأوا تلك المخلوقات الخيالية، ذوات الأجنحة التي قد تكون على شكل ثعابين، أو الذيول الشبيهة بأوراق نبات أو أزهار، يمكن أن يوافقه الرّاي. أما بالنّسبة لأصل رسم الحيوانين الرّاكب أحدهما على الآخر، فيمكننا أن نجد ذلك أيضاً في مصر. يورد السّيد غاييه صورة لمجموعة قبطية رمزية في المتحف المصري بالقاهرة. يبدو في الصورة طير، يفترض أنه يمامة، واقفاً وقد أنشب براثنه في ثعلب، وقرد وغزال وأسدان في الأسفل، وكلَّها بين ذراعي صليب وحولها كمية كبيرة من أوراق الشَّجر. لقد حُفرت هذه الصّورة قبل قرون عدة من تاريخ تشييد نافورة المنصور، ورغم أنّ العمل الأخير أكثر اتقاناً، فإن الرّسم نفسه لا يختلف كثيراً، عدا عن أنَّ الطِّير في نافورة إشبيلية نسر - الرَّمز الوثني السَّابق في اليمن - وأن الأسود تحمل رؤوس نسور كما في بيزا، ولها أجنحة مثل أجنحة التّنانين في سجادة الصّيد في إشبيلية. نعتقد أن هذه الرّسوم مستوحاة من بلاد الفُرس عبر اليمن، قبل الإسلام. وتبدو الأسود في المجموعة القبطية شبيهة إلى حدّ كبير بالأسود المحاكة على رداء دفن سان فرناندو. وكما لإثبات مدى تكرار هذه الفكرة، نجد سجادة رائعة نُسجت في القرن الخامس عشر، أيضاً في كاتدراثية إشبيلية، تحمل الحرفين الأولين لإسمى الملكين

<sup>(1)</sup> L'Art Arabe, p. 189.

الكاثوليكيين إيزابيل<sup>(1)</sup> وفرناندو<sup>(2)</sup>، والتي تعتبر تقليداً للمجموعات السّاسانية لكنها نسخة محدثة ذات ملامح تقليدية، بالطّريقة نفسها التي تم تقليدها في سجادة الصّيد وتابوت عبد الملك، ولكنها محاطة بزوج من الثّيران المتصارعة كتلك التي نراها اليوم على صور بطاقات إشبيلية البريدية. لقد وجدنا الفكرة نفسها في مشغولات عربية أخرى تعود لفترة سابقة على القرن الثّاني عشر، لكن المساحة لا تتيح سرد المزيد من التّفاصيل هنا. لقد بينّا، كما نأمل، الصّلات الوثيقة في الرّمزية والأسلوب بين مختلف تلك الأعمال الفنية، المتباعدة بشكل كبير عن بعضها في الزّمن وعن المدرسة القبطية العربية في الفُسطاط، والتي اينبثقت منها مدرسة إشبيلية.

نقترح في المستقبل أن نورد رسوماً لتلك التصاميم وغيرها لكي نبيّن استمرار التأثير الفارسي المصري على الفن في الأندلس. لقد قيل ما يكفي حتى الآن كما نأمل، لإثبات أن هذا التأثير كان موجوداً وترك علامة راسخة لا تمحى في الأفكار الفنية في المناطق التي تفوّق فيها الأقباط بفضل مهاراتهم وخبرتهم في فن الزّخرفة والعمارة لدى اليمانيين والقوط والمولّدين الذين اتخذوا من إشبيلية عاصمة لهم.



<sup>(1)</sup> نضطر لكتابة اسم ملكة قشتالة كما هو شائع بالعربيّة هكذا، رغم أنّ الصّواب في نطقه بالإسپانيّة القشتاليّة: «إيسابيل». وذلك أنّ حرف S يلفظ في الإسپانية سيناً بالمُطلق، ولا يُلفظ زاياً أبداً مهما أتى بعده من حروف علّة. لا بل حتى قد يأتي مشوباً بشين إن تلاه حرف ساكن أو بآخر الكلمة. (أحمد)

<sup>(2)</sup> الحرفان F و Y.



عمارة مستقلاقة قلايمة في م



كونڤنتو دي لالوث (الرقم 1). العقود القبطية العربية في الباحة الوسطى، وفي الأعلى رواق من القناطر يعود إلى القرن الخامس عشر.

## الفصل الثّامن المسيحيون والمولّدون في عهد عبد الرّحمن الثّالث

لم يكن عبد الرّحمن قد أتم النّانية والعشرين عندما تولّى الحكم. كان أشقر وعيناه زرقاوان، كما هو متوقع لكون أجداده من القوط، ووسيماً مثل الأمراء. ولكن جاذبيته كانت تكمن، أكثر من حُسنه الجسدي، في طيبة قلبه وعفّة خلقه. كان ذكياً ومتعلّماً، ومتعقلاً وحصيفاً إلى أقصى حد. لقد كانت خصاله الحميدة معروفة للجميع، ولذلك عمّ الفرح بين النّاس لدى تولّيه العرش، وقرئت الخطبة باسمه في المساجد الرّئيسية.

كان عمّه المُطرِّف، الذي بات يظهر له عطفاً أبوياً، أول من أعلن له الطّاعة، وتلقّى عبد الرِّحمن قسمه بكثير من الحب والتقدير، ما جعل أعين الحاضرين تدمع (1). ربما تذكر هؤ لاء الذين دمعت أعينهم كيف تسبّب المُطرِّف نفسه بموت والد الملك الشّاب قبل نحو ثمانية عشر عاماً. ولكن أياً كانت الأمور، يمكننا أن نفترض أنّ المُطرِّف كان مخلصاً للعهد الذي قطعه ذاك اليوم، لأننا سنرى لاحقاً كيف خرج للقتال إلى جانب ابن أخيه في أكثر من مناسبة.

من أهم ما يميّز حكم أعظم الخلفاء الأمويين أنّ العداوة التي امتدت لسنوات طويلة بين إشبيلية وقُرطُبة تراجعت على الفور. ويعزو دوزي ذلك إلى ضعف الثّوار المولّدين واليمانيين بسبب التّقدّم في العمر أو الوفاة، والواقع أن أهل إشبيلية الذين توفي كبيرهم إبراهيم بن حجّاج وخلفه ابنه محمّد قبل تولّي عبد الرّحمن الثّالث العرش، قبلوا بالحاكم الجديد دونما اعتراض، كما أننا لا نجد ما يشير إلى

<sup>(1)</sup> Conde, i. 359.

تجدد الاضطرابات هنا خلال فترة حكمه المديدة. ولكن لا يبدو أنّ الضّعف أصاب المولّدين والمسيحيين خلال خمسة وعشرين عاماً من المعارك والاضطرابات، لأننا نجد أنّ عُمَر بن حفصون، الذي بات زعيمهم المعترف به، أكثر إصراراً من ذي قبل على بناء مملكة لشعبه. كانت الهدنة مع إشبيلية تكتسي طابعاً شخصياً بالنسبة لعبد الرّحمن.

فور وفاة الأمير عبد الله، أعلن محمّد بن حجّاج الطّاعة للأمير الجديد، وسرعان ما حذا حذوه الزّعماء اليمانيون. لا شك أنّ عبد الرّحمن بذل قصارى جهده لتسهيل إعلان عهود الولاء هذه لمن ابتعدوا عن جدّه. فهو لم يدّخر وسيلة لمداواة العداوات القديمة والخلافات، وإنهاء حالات الشّار بين بعض العائلات، فكسب بفضل طيبته وحصافته قلوب الكثيرين من أصحاب المظالم: لقد عمل عل تحسين سُبل عيش رعاياه كافة عبر إلغاء العديد من المغارم أو الضّرائب التي فرضها سلفه، وبفضل حرصه على عدالة القضاء ونزاهته، وعلى تشجيع الزّراعة والتّجارة، أرسى الأسس التي حقّت الازدهار لبلاده ووضعت قبل وفاته قُرطُبة في صدارة الأمم المتحضّرة في ذاك الوقت (۱).

كيف كان من الممكن القيام بهذا كل وإنجازه كما يبدو تقريباً فور تولّي عبد الرّحمن الحكم لولا علاقة القرابة والدّم التي تربط الأمير الشّاب برعاياه اليمانيين والمولّدين؟ (2) ولكن لا يمكن أن يطرأ على الفور تغيير جذري على الموقف الفكري لقبيلة أو فرقة لأنّ شاباً وسيماً ولطيفاً تولّى الحكم خلفاً لرجل عجوز، مهما تدنّت شعبية الأخير. لا بدّ أن والدة عبد الرّحمن المسيحية ماريّا هي التي سعت وراء تحقيق هذه المعجزة. ولكن الحوليّات لا تذكر إن كانت حيّة أم متوفاة عندما تولّى الحكم. وربما كانت لا تزال حية، لأنّ اسم والدة الخليفة – التي تحظى دائماً بأعلى مراتب

<sup>(1)</sup> Dozy, G. der M., i. 456 – 7; Conde, i. 359; Makkari, ii. 134.

<sup>(2)</sup> ينبغي ألا تغيب عن ذهننا العداوة التي لا تنطفىء جذوتها بين اليمانيين والمُضَريين. ينتمي الأمويون إلى قبيلة قريش وهي من قبائل مُضَر.

التقدير والإجلال – ورد لدى إعلان توليه. والعادة أن يشار إلى وفاة الوالدة لو أنها توفيت قبل تنصيبه. ولكن كونده (1) هو الكاتب الوحيد الذي يذكر ماريّا، ولا يقول لنا أكثر مما سبق أن أوردنا. فلو كانت لا تزال حية، يمكننا أن نتخيّل كيف وظّفت نفوذها لدى ابنها وكذلك لدى أقربائها في إشبيلية لتحقيق سلام دائم. وتؤكّد الكثير من الأحداث أنّ عبد الرّحمن أحسن معاملة عائلتها كرمى لها، إن لم يكن تقديراً لهم، طوال سنوات حكمه.

فمن بين أول ما قام به إعادة تعيين يماني قاضياً على قُرطُبة، بعد أن جرّده جدّه من لقبه، وإعادة تعيين ابن جمري وهو في سنّ متقدّمة قائداً للجيش، بعد أن عزله عبد الله من هذا المنصب<sup>(2)</sup>. لقد حرص عبد الرّحمن طوال فترة حكمه على فتح ذراعيه لاستقبال أيّ ثائر يبدي رغبة في إعلان الولاء، ثم عرض منصب عليه تحت إمرته. وعلى هذا الأساس من التعاطف تعامل مع أتباع ديانة أمه، فلم يكتف بإصدار أوامر بمراعاة المسيحيين ومعاملتهم بالحُسنى، بل أنه أبدى ذات مرة رغبة في تعيين رجل والداه نصرانيان في منصب قاضي قُرطُبة، ولم يثنه عن ذلك سوى معارضة الفقهاء (3).

كانت علاقاته مع بني إسحاق<sup>(4)</sup> حميمة إلى درجة الوقوع على ما يبدو تحت تأثير أقرانه من تلك العائلة، وبهذا الصّدد يروي دوزي قصة مثيرة للفضول. لكن دوزي أغفل النّسب القوطي لبني إسحاق الذين ورد أنهم من أصل مسيحي، ولأنه من المحتمل أنّ عبد الرّحمن اعترف به كأحد أبناء أخواله، فقد وصف أحمد بن إسحاق، بطل القصة، بأنه «سليل الأمراء»

<sup>(1)</sup> إنّ صمت الكتّاب السُّنة وخصوصاً منهم ابن حيّان بشأن مولد ونشأة أعظم خلفاء الأمويين في إسپانيا ملفت جداً إلى الدّرجة التي لا يمكن معها اعتباره عرضيّاً.

<sup>(2)</sup> Conde, i. 359 - 60.

<sup>(3)</sup> Dozy, G. der M., i. 458 – 9.

يضيف دوزي أنه في هذا الوقت كان الإسلام قد انحسر تقريبا في سلسلة الجبال التي كان يسيطر عليها ابن حفصون، وهناك دلاثل أخرى على أن المسيحية كانت أقوى انتشاراً ممّا يُعتقد عموماً في كل جنوب غرب الأندلس.

<sup>(4)</sup> من ذرّية إسحاق ابن الأميرة سارة من زوجها الأول.

مفترضاً أنه لكونه أحد أقرباء الخليفة فلا بدّ أن يكون فرداً من العائلة الأموية الحاكمة. لقد كانت صلة القرابة بالطّبع من جهة والدة عبد الرّحمن المسيحية ماريّا، واستحق أحمد بن إسحاق نسبه الملكي من ناحية أجداده القوط وليس من بني أُميّة. ويبدو عليه أنه حتى سنة 937، وهو تاريخ حصول الواقعة التي سترد لاحقاً، كان لا يزال معترفاً بالنّسب الملكي لذريّة سارة، لأننا لا يمكن أن نفترض أن يطلق دوزي لقب «سليل الأمراء» على أحد إن لم يجد أساساً لذلك لدى الكاتب الذي نقل عنه.

ففي عام 915 أو 916، عيّن عبد الرّحمن كبير بني إسحاق وزيراً، ثم نجد أحمد بن إسحاق، ابن الوزير (المتوفّى عندما حصلت الواقعة) قائداً للخيالة في الحملة على القبائل المسيحية في الشّمال، وحاكماً للمناطق الحدودية الشّمالية، ومكلفاً بمحاصرة سَرَقُسطة (كان واليها [محمّد بن هاشم] التّجيبي قد ثار وتعامل مع ملك ليون)، في حين عُيِّن أخوه أمية حاكماً على شنترين. يقول لنا دوزي إنه في عام 937 بلغت الجرأة من أحمد بن إسحاق مبلغاً دفعه إلى أن يطلب من الخليفة أمير المؤمنين تعيينه وليّاً للعهد، ثم نجد أنه أعدم بعد وقت قصير، بعد انكشاف أمره في تدبير المكائد بهدف تحقيق مطامعه. يورد دوزي ترجمة طويلة لخطاب كتبه عبد الرّحمن إلى أحمد رداً على طلبه تعيينه ولياً للعهد، وهو يكتسب أهمّية كونه يلقي الضّوء على عادات تلك الأيام.

يبدو أنّ أحمد أثار غضب عبد الرّحمن قبل ذلك بفترة قصيرة من خلال رغبته في استخدام القوة في الحصار على سَرَقُسطة.

وجاء في الخطاب الذي كتبه عبد الرّحمن:

«أمّا بعد فإنا كنا نرى الاستحماد إليك استصلاحاً لك، فأبى الطّبع الغريزي إلا ما استحكم منه فيك.. إلا أن استحوذ عليك الفقر يصلحك، والغنى يُطغيك، إذ لم تكن عرفته ولا تعوّدته، أوليس كان أبوك فارساً من فرسان ابن حجّاج، أخسّهم حالاً عنده، وأنت يومئذ نخّاس الحمير بإشبيلية، فأقبلتم إلينا، فآويناكم ونصرناكم، وشرّفناك وموّلناك، واستوزرنا أباك، وقلدناك أعنة الخيل أجمع، وفوّضنا إليك أمر ثغرنا الأعظم، فتهاونت بالتّنفيذ لنا وقلّة المبالاة بنا، ثم مع هذا: الترشّعُ للخلافة، فبأيّ حَسَب أو أيّ نَسَب!

وفيكم قال القائل:

أنستسم خُسسار السخُسسار وليسس خَسسزٌ كَ خَيْسْ السنسم مُسن قُسريسشِ السروّج وافسي قُسريسشِ أو كسنسم قسبط مِسسر فسنا السقماطسي لأيسش

أليست كانت أمّك حمدونة السّاحرة، وأبوك المجذوم، وجدُّك بواب حوثرة بن عبّاس، يفتلُ الحبال في أسطوانة، ويخيط الحَلْفاء على باب داره، فلعنك الله ولعن من أنشبنا في الاستخدام بك، فيا مأبون ويا مجذوم، ويا ابن الكلب والكلبة، أقبلُ صاغراً».

بعد هذه الرّسالة شديدة اللّهجة، بدأ أحمد وأخوه أُميّة بتدبير مكيدة غرضها التّحالف مع رُذمير (راميرو) ملك ليون، بهدف الإطاحة بعبد الرّحمن وتسليم إسپانيا إلى الخلفاء الفاطميين الحاكمين على مصر. ما إن اكتشف عبد الرّحمن المكيدة، حتى نفى أحمد من بلاطه، ثم سُبجن لأنه واصل التّآمر عليه، وحوكم وأدين لكونه من الشّيعة، أو استناداً إلى رواية أخرى لارتكابه «جرماً» ضد الحق العام (2).

أيـا كانت حقيقة الأمـر، فقد اختفى أحمـد الآن من التّاريخ، وعلينـا أن نتتبّع مصير تلك العائلة فيما حدث لأخيه أُميّة.

"ما إن سمع أُميّة بن إسحاق بما وقع من أمر أخيه حتى غادر شنترين (3) وهرب مع ثلة من أتباعه إلى بلاط رُذمير النَّاني، ملك الجلالقة، وانضم إليه ودلّ جيشه على عورات المسلمين على حدودهم، وممرّاتهم، وطرق العبور التي يمكن من خلالها مهاجمة أرض الإسلام. مع ذلك، وفي يوم كان أُميّة، الذي كان محكماً سيطرته طوال الوقت على شنترين، يمارس هواية الصّيد، انتفض أحد أُجرائه الذي كان قد كلّفه بحماية الحصن، واستحكم بالموقع، وأغلق البوّابات دون أُميّة، وأرسل رسولاً إلى

<sup>(1)</sup> النّص العربي مقتبس من «أخبار مجموعة»، ص 138 – 139. ويورد كاتب أخبار مجموعة أن النّص العربي مقتبس من (أخبار مجموعة)، ص 138 – 139. ويورد كاتب أخبار مجموعة أن المرائح المرا

<sup>(3)</sup> شنترين Santarém (تُلفظ: سانتارين) مدينة ومحافظة في غربي البرتغال (أحمد).

عبد الرّحمن يطلعه على ما كان منه، بينما فرّ أُميّة مجدّداً إلى حليفه ملك جليقية الذي استقبله أحسن استقبال وعيّنه وزيراً. وكان هذا سبب غزوة عبد الرّحمن (١).

يبدو أنّ هناك خطأ ما، فأُميّة ما كان بوسعه أن يتحرّك جيئة وذهاباً بين شنترين وبلاط رُذمير في ليون، كما توحي الرّواية. وربما لم يذهب إلى هناك على الإطلاق إلى أن تمكّن فريق عبد الرّحمن، من خلال تدبير خطة عسكرية محكمة، من إغلاق المدينة دونه.

الحدث الثّاني في الرّواية يتعلق بمعركة سمورة (2). ويقول المقّري (إن عبد الرّحمن غزا في أزيد من مئة ألف من النّاس، فنزل على دار مملكة الجلالقة، وهي مدينة سمورة». وعندما حاصر عبد الرّحمن سمورة هب رُدْمير (راميرو الثّاني) لنجدتها وعسكر في الجوار. (وكانت الوقعة بينه وبين رُدْمير ملك الجلالقة في شوال سنة 327 (يوليو أو أغسطس، 939 م) بعد الكسوف الذي كان في هذا الشّهر بثلاثة أيام، فكانت للمسلمين عليهم، ثم ثابوا بعد أن حوصروا وألجئوا إلى المدينة»، ونقذت حامية سمورة هجوماً مباغِتاً، لكن المحاصِرين لاحقوهم بسيوفهم، وعبروا الخندق وصاروا داخل أسوار المدينة. وفي حين كان المسلمون يستعدّون للتقدّم، فاجأهم النّصاري «فقتلوا من المسلمين بعد أن عبروا الخندق خمسين ألفاً» (3).

كان على مدينة سمورة «سبعة أسوار من أعجب البنيان قد أحكمه الملوك السالفة، وبين الأسوار فصيلان وخنادق ومياه واسعة (١)، وافتتح (المسلمون) منها سورين» وعندما

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 136.

<sup>(2)</sup> يشير إليها المقري باسم غزوة الخندق، ج 1، ص 353 - 354. (م)

<sup>(3)</sup> النّص العربي المقتبس من "نفح الطّيب"، المقري، ج 1، ص 354 – 355. (م) يقول غايانڤوس إن هذه المعركة جرت في سيمانكاس، في 19 يوليو 939 م. (.Makkari, ii يقول غايانڤوس إن هذه المعركة جرت في سيمانكاس (Crónica general, viii. 220) أنها جرت في سيمانكاس في سنة 938 م.

<sup>(4)</sup> يضيف ڠايانغوس كلمة «الجلالقة» بعد كلمة «الملوك السّالفة» في النّص، لكن هذا يفترض أنه من تخمينه.

كان ألفونسو الثّالث ملك ليون قد احتل سمورة قبل ذلك بعدة سنوات، وفي عام 893 قام وفقاً لابن حيّان، بإعادة بنائها وأسكانها وإصلاح تحصيناتها، وكان المهندسون الذين استعان بهم من طُليطلة.

وصلوا إلى الثّالث، هاجمهم النّصارى من كل جنب بكل عزم، «فقتلوا ممن أدركهم الإحصاء وممن عُرف أربعين ألفاً، وقيل خمسين ألفاً»، تم إغراقهم في الخنادق. «كانت تلك شر هزيمة مني بها أخواننا في الأندلس، سواء من الجلالقة أو الباسك، وكان النّصر سيكون أكمل لو أنّ الملك رُذمير طارد ما تبقّى من جيش عبد الرّحمن، الذين ما كان سيواجه صعوبة في القضاء عليهم، لما استحوذ عليهم من ذعر».

«وقيل: إنّ الذي منع رُذمير من طلب من نجا من المسلمين أُميّة بن إسحاق، وخوَّفه الكمين، ورغّبه فيما كان في عسكر المسلمين من الأموال والعدّة والخزائن، ولولا ذلك لأتى على جميع المسلمين..» (1).

يورد كوندِه، الذي يحدِّد تاريخ الحصار في سنة 938، متفقاً بذلك مع «الحوليّات العامة» Crónica general» سرداً مطولاً للمعارك يتفق في جوهره مع رواية المقري<sup>(2)</sup>. والوقائع الوحيدة المهمّة الإضافية في روايته تفيد بـأنّ المُطرِّف قاد طلائع قوات المسلمين، وأنّ أُميّة بن إسحاق وأتباعه كانوا يرتدون دروعاً مصفّحة مثل النّصاري<sup>(3)</sup>.

قد يكون العنصر الأهم في هذه القضية الأثر الضّئيل الذي تركته على مشاعر عبد

كانت طُليطلة في ذلك الوقت، بصورة متكرّرة، إن لم يكن مستمرّة، تحت سيطرة عُمَر بن حفصون، وهذا ما يجعل الفونسو قادراً على إحضار مهندسين من مدينة يفترض أن تكون خاضعة بالاسم لقرطبة. (Makkari, ii. 453; Conde, i. 319, 342) لقد رأينا حصناً قديما في الأندلس إعيد بناؤه في القرن الرّابع عشر وتم ترميمه مؤخراً على الخطوط القديمة، مع خندقين جافين، الواحد فوق الآخر، وتوجد في قلعة بطليوس ثلاثة من هذه الخنادق، لا يزال الأدنى بينها يحتوي على منافذ للمياه التي كانت تساق إليه ممّا بات اليوم خزان المدينة. نعتقد أنّ نظام التحصينات هذا وجد قبل الفتح الإسلامي. فلو كانت سمورة محصّنة بستة من هذه الخنادق الجافة، التي يعلو الواحد منها فوق الآخر، والتي تحميها المياه في الخندق الأدنى من بينها، يسهّل علينا أن نفهم أنّ المسلمين وجدوا أنفسهم تحت رحمة المسيحيين عندما تجاوزوا التحصينات الخارجية فاستقبلهم المحاصرون برميهم من استحكاماتهم العلوية خلف شرّافات الخنادق المتعاقبة الجافة.

<sup>(1)</sup> Makkari, ii, 136 - 7.

<sup>(2)</sup> Conde, i. 419 - 24.

<sup>(3)</sup> نقل المقري وكوندِه روايتيهما للحصار عن المسعودي الذي كتب في مصر وتوفي في حوالي عام 946 أو 947.

الرّحمن وعطفه تجاه أقربائه من بني إسحاق. هناك اتفاق عموماً على أنّ مهارات أُميّة بن إسحاق العسكرية وحدها هي التي مكّنت رُذمير من الصّمود أمام الخليفة: ولكن «أُميّة استأمن بعد ذلك إلى عبد الرّحمن»، وترك بلاط رُذمير، وتوجّه بكل ثقة إلى قُرطُبة حيث «قبله عبد الرّحمن أحسن قبول»(1).

ويضيف كونده بعض التفاصيل، بقوله إنّ عودة أُميّة إلى طاعة الأمير حصل بعد ذلك بسنة، أي في عام 940، بعد غزوة أخرى انتهت بسقوط سمّورة وحصن شنت اشتبين (سان إستيبان دي غورماث San Esteban de Gormaz)(2) بأيدي المسلمين. أختلف أُميّة بن إسحاق مع رُذمير الذي فقد الثّقة به (وهو ربما ليس مفاجئاً)، فخاطب عبد الرّحمن طالباً منه أن يعيده إلى خدمته، معتذراً عن سلوكه السّابق قائلاً إنه انقاد وراء الدّفاع عن شرفه ثاراً لمقتل أخيه.

وكتب كونده يقول إنّ أُميّة «بات الآن مقتنعاً بأن أحمد لم يُقتل ظُلماً، وتوسّل أن يُتاح له تقديم خدماته ليثبت ولاءه ويبرهن على أنه مسلم صالح. ولم يقبل عبد الرّحمن اعتذاره فحسب، بل أعاده إلى خدمته وأعاد له مكانته كوزير وقائد للجيش على التّغور»(3).

كان فرد آخر من بني إسحاق، هو يحيى بن إسحاق، أحد أطباء عبد الرّحمن. كان ماهراً وضليعاً في علوم العقاقير، عيّنه عبد الرّحمن وزيراً وحكّمه على بطليوس. ويضيف ابن أبي أصيبعة الذي أورد هذه التّفاصيل أنّ أباه كان نصرانياً<sup>(4)</sup>.

ومن سلالة الأميرة سارة ممّن أبدى عبد الرّحمن تجاههم عطفاً خاصاً إسماعيل بن بدر بن سعيد المكنّى أبا بكر والذي جعله والياً على إشبيلية في حوالي سنة 940. كانت عائلة أبي بكر من المولّدين، وأول من برز منهم زدلف الذي كان أبوه نصرانياً. كان ذاك

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 137.

<sup>(2)</sup> يبرز هذا الحصن بقلعته وأبراجه العربية رائعاً بين المناظر الطّبيعية على طريق السّكة الحديدية بين قالادوليد Valladolid (بلد الوليد) وأريثا Ariza.

<sup>(3)</sup> Conde, i. 429 - 30.

<sup>(4)</sup> Makkari, i. 187, 464.

يحيى بن زدلف الذي بنى حصناً منيعاً ذا بوابات حديدية في شنتمرية الغرب، في إقليم أكشونبة. وفوض إلى ابنه بكر حُكم مدينة شلب في الغرب، ولكنه واصل مع ذلك مساندة المسيحيين والمولّدين حتى وفاته في بداية حكم عبد الرّحمن الثّالث(1). كان بنو سعيد الأحفاد المباشرين لابن سارة الأوحد من زوجها الثّاني، جلباب أو حبيب بن عُمير بن سعيد، مثلهم مثل بني حجّاج وبني مسلمة وبني جُرج. ولا بدّ أن تسري دماء ملوك القوط في دماء قريش Karis بن عَبّاد بن سعيد اللّخمي إمام جامع إشبيلية دماء ملوك القوط في دماء قريش عبّاد أصحاب إشبيلية ذائعي الصّيت، رغم أنّ أياً من الكبير، والجدّ الأكبر لسلالة بني عَبّاد أصحاب إشبيلية ذائعي الصّيت، رغم أنّ أياً من الكتاب السّنة لم يلمح إلى ذلك.

ويبدو أنه لا مجال للشّك في أنّ انتساب هذه العائلة للملوك القوط هو أحد الأسباب التي جعلت هذه السّلالة ذات النّسب المختلط تحتل مكانة عالية في نظر عبد الرّحمن، بصرف النّظر عن الصّلة التي تربط أمّه بهم. وقد يكون بوسعنا أن نؤكّد دون تردّد أنّ العلاقة الشّخصية التي ربطتهم بابن أمير بني أُميّة الذي توفي وهو يقود جيش إشبيلية وزوجته القُوطيّة المسيحية التي تزوّجها في إشبيلية، كانت السّبب الحقيقي وراء تلاشي العداوة التي كان يكنّها اليمانيون والمولّدون تجاه الحكم في قُرطُبة، عندما اعتلى ابن محمّد وماريّا، حفيد النّصراني إنييقا، عرش أعداء بني جلدتهم (2).



<sup>(1)</sup> كان ما يسمى «تفويض» منصب الحاكم في العديد من الحالات التعبير الملطف لأمراء قرطبة السُّنة للاستحواذ على الحكم بالوراثة أو بقوة السلاح من جانب خصومهم اليمانيين أو المولدين. ولقد كان الأمر كذلك على وجه التأكيد في حالة بني سعيد، لأننا نجدهم هناك جيلاً بعد جيل، وباستمرار في معارضة الحكّام السُّنة.

<sup>(2)</sup> Conde, i. 425; Makkari, ii. 250, 440, 503; Al – Kuttiyyah in j.A.



الباب الغربي لكنيسة سان خوان دي لا پالما. بناؤه مُستعربي في الأصل: يقول نقش لا يزال موجوداً إن السّيدة الكبرى اعتماد زوجة المُعتمِد بن عَبّاد أضافته في عام 1086 من أجل ابنها الرّشيد قاضي إشبيلية الذي يقع ديوان قصره قبالته مع طابق عُلوي أضيف في القرن السّابع عشر.

## الفصل التّاسع الأمراء الذين خلفوا عبد الرّحمن الثّالث

يلخص المقري طباع عبد الرّحمن بقوله:

"قال مؤرّخو ذاك الزّمان إنه ما عرفت الدّنيا نموذجاً من الحكّام يماثله أو يشابهه في رقة طبعه وسعة علمه. ضُرب المثل بدماثته ولين عريكته وكرمه وحبّه للإصلاح والعدل. فاق كل أسلافه في شجاعته في المنازلة، وفي خشوعه وخشية الله، وغيرها من الفضائل التي جعلت منه حاكماً كفوءاً محبوباً من رعاياه. كان محباً للعلم وراعياً مكرّماً للعلماء، فكان يحبّ أن يحادثهم ويجالسهم، ويصرف تلك السّاعات التي يختلسها من شاق عمله في إدارة ملكه في المجالس الأدبية التي كان يحضرها كل من بزّ من الشّعراء والعلماء في بلاطه. وتحفل تلك الفترة بقصص عن حبّه للعدل وتقديره لأهل العلم» (1).

من الواضح أنّ عبد الرّحمن كان حاكماً اجتمعت فيه أنبل صفات المسيحيين والمسلمين. وهذا وحده كافٍ لكي يقترن حكمه بأروع آيات المجد، ولكي ينجح في

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 147.

نقل المقري عن القاضي منذر بن سعيد البلوطي، قوله في عبد الرّحمن الثّالث: «رفض الدّعة وهي محبوبة، وترك الرّكون الى الرّاحة وهي مطلوبة، بطوية صحيحة وعزيمة صريحة وبصيرة ثابتة نافذة ثاقبة وريح هابّة غالبة ونصرة من الله واجبة، وسلطان قاهر وجَدّ ظاهر، وسيف منصور تحت عدل مشهور، متحملا للنّصَب، مستقلاً لما ناله في جانب الله من التّعب، حتى لانت الأحوال بعد شدّتها وانكسرت شوكة الفتنة عند حدتها، ولم يبق لها غارب إلا جبة، وفتح الله عليكم بخلافته أبواب الخيرات والبركات..». ج 1، ص 368. (م)

إحلال السّلام داخل حدود بلد تنازعته الفتن بين أتباع الدّيانات المتعارضة. ليس ضرورياً البحث عن تفسير لاضمحلال روح القتال، وتراجع العداوة النّاجمة عن العصبية القبلية. فالوحدة التي حقّقها هذا الحاكم العظيم عائدة لأسباب شخصية. ولقد استمرّت طوال فترة ولاية ابنه على العرش وإدارته لشؤون الحكم على خطى أبيه مسترشداً بسياسة أساسها العدل والسّخاء، وفي ظل حاجب قوي حكم باسم حفيده. ولكن العداوة القديمة المتعذّر إخمادها اشتعلت مجدّداً عندما انزاحت تلك اليد الضّابطة، واضطرمت بضراوة أكبر من أي وقت مضى بعد ذلك بخمسين عاماً، ولم تهدأ حتى عندما قُطّعت أوصال الأمبراطورية التي بناها عبد الرّحمن فوق ما بدا أنّه أساس متين.

كان ابنه الحكم المستنصر بالله، الذي تولّى الحكم بعده شبيهاً به، أميراً حكيماً وعاقلاً ومتنوراً، عادلاً وكريماً ومتبصّراً. جعله التزامه الصّارم بفروض الدّين وتطبيقه لتعاليم السُّنة يحظى بتأييد الفقهاء المتشدّدين، في حين أسهمت سعة معرفته وولعه بالأدب، بالإضافة إلى نسبه، في اكتسابه تقدير أهل العلم اليمانيين الذين ازدهرت العلوم الأدبية بين كبرى عائلاتهم منذ فترة طويلة. لقد تفوّق الحكم على كل من سبقه من الحكّام الأندلسيين في حبّه للعلم وتكريمه للعلماء، ويقال إنه «جمع من الكتب ما لا يحدّ ولا يوصف كثرة ونفاسة» وإنه «أقام للعلماء سوقاً نافقة» وكان يرسل تجاراً لشراء الكتب من كل الأقطار بعده. لقدركز المؤرّخون العرب في الأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا بعده. لقدركز المؤرّخون العرب في الحقيقة كثيراً على هذا الجانب من حكمه بحيث أننا بعده. لقد ركّز المؤرّخون العرب في الحقيقة كثيراً على هذا الجانب من حكمه بحيث أننا كان يمكن أن نشكك في وجود رغبة لصرف الانتباه عن صفات أخرى أقل استحقاقاً للنّناء، كان يمكن أنه نجع في تسيير شؤون البلاد وإشاعة الطّمأنينة والازدهار، فاقتصرت حملاته العسكرية على صدّ هجمات مسيحيي الشّمال.

لا بل إنه نجح في إبرام عقود صلح مع هؤلاء المسيحيين استمرّت فترات طويلة من حكمه، فكان يستقبل الوفود والسفراء من ملوك جليقية وقشتالة وناڤار وبرشلونة وطَرَّكونة، ويُبرهن في كل عمل يأتيه أنه، مثل أبيه، يفضل التّفاوض على القوة.

ويظهر حسّه السّليم في موقفه من شرب الخمر الذي كان قد أصبح شائعاً في

الأندلس، بسبب تسامح أو تغاضي الأمراء السابقين، كما يقول المقري. وربما كان الهدف من هذ الملاحظة الإشارة إلى تعاطف عبد الرّحمن الثّالث مع اليمانيين الذين لم يتظاهروا قط بالتزامهم بتعاليم السُّنّة في هذا الأمر، ولا في مجال تحريم تصوير أو نحت الحيوانات والأشخاص.

والأمر على هذه الحال، رغب الحكم في إبطال النبيذ في مملكته ووقف انتشاره ومضاره، ولهذا أمر باستئصال شجر العنب من كل أنحاء المملكة. ولكن المقري قال إنّ واحداً من أعقل مستشاريه شرح له أن مثل هذه العمل سيضرّ بمصالح زارعي الكرمة، وكانوا من الفقراء. وقال له أيضاً إنّ من اعتادوا على شرب الخمر يمكن أن يشتروها من بلاد النصارى – حيث لا يوجد تحريم لشرب الخمرة والإدمان عليها ويقوموا بصنعها من التين أو غيرها من الفاكهة التي يمكن استخراج الكحول منها. وبعد أن اقتنع الحكم منطقياً وبعد تفكير بأنّ تصرّفه لن يكون ظالماً فحسب وإنما غير عملي، قرر إلغاء الأمر، وسمح بزراعة ما يكفي من دوالي العنب لتأمين احتياجات عملي، قرر إلغاء الأمر، وسمح بزراعة ما يكفي من دوالي العنب لتأمين احتياجات البلاد سواء من العنب المقطوف الطّازج أو الزّبيب، وصنع عصير العنب وغيرها من المشروبات المفيدة التي يجيزها الشّرع (1).

يورد كونيه تفاصيل أخرى لشرح أسباب هذا القرار. «بسبب العادات السيئة والانحراف عن المقبول التي حملها إلى إسپانيا أهل العراق وغيرهم من الدّاخلين عليها، بات شرب الخمرة حرّاً ويعتبر مشروعاً بحيث أنّ عامة النّاس وحتى الفقهاء كانوا يشربونها، وكان مسموحاً شربها في الأعراس وغيرها من المناسبات بحرّية فاضحة. جمع الخليفة الحَكَم الذي كان ورعاً وعفيفاً وعالماً بتفسير القرآن، العلماء والفقهاء وسألهم عن سبب انتشار «المفاسد» في إسپانيا حيث لم تكن تنتشر فقط الخمرة الحمراء الكُمَيْت ghamat وإنما البيضاء أو الصّهباء معن عمل عائم والنّبيذ المفاسوع من التّمر والتّين وغيرها من المشروبات القوية المُسكِرة. فأجابه الفقهاء والعلماء أنه منذ عهد الأمير محمّد بات مقبولاً الرّأي القائل بأنّ مسلمي إسپانيا

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 171.

يمكنهم شرب الخمر طالما أنهم في حرب دائمة مع أعداء الإسلام، لأنّ الخمر يقوّي بأس الجند ويشد من عزيمتهم في ميدان المعركة، وهكذا بات استخدامه على الحدود والنّغور مشروعاً بهدف تعزيز الرّوح القتالية. رفض الأمير هذه الآراء، وبسبب بغضه للخمر أمر باقتلاع كل دوالي العنب في إسپانيا، ما عدا الثّلث الذي سمح ببقائه للأسباب الواردة آنفاً (1).

كان من الطّبيعي في عهد حاكم بمثل معرفته وسعة علمه أن يرعى الحَكَم المستنصر بالله كتّاباً ذاعت شهرتهم ومن بينهم العديد من اليمانيين والمولّدين.

يسرد كوندِه نوادر تلقي بعض الضّوء على العادات والتّقاليد السّائدة في ذلك الوقت، والتي لم يعرف عنها الكثير.

ومن تلك النّوادر أن «عالماً يدعى ابن سَفران الشّيباني (2) كان يعيش في قُرطُبة على ضفّة النّهر قرب النّبع، وفي يوم فوجىء القاضي الذي كان مارّاً بجانب بيته على فرسه بعاصفة ممطرة، فتوقف واقتاد حصانه الى فناء (3) منزل الشّيباني الذي خرج وألحّ على القاضي كي يترجّل عن حصانه ويدخل. وبعد أن جلس الضّيف على مقعد أكارم الضّيوف وتبادل الرّجلان المجاملات، قال الشّيباني:

لدي في بيتي فتاة من هذه المدينة، لديها أجمل صوت سمعته أذن إنسان. إن كان يسرّك يمكن أن تنشد آيات من كتاب الله، أو بعض الأبيات.

<sup>(1)</sup> Conde, i. 465 - 6.

<sup>(2)</sup> لم نتمكن من العثور على أي ذكر آخر لهذا الرّجل في أي مكان آخر، وليس لدينا سوى اسمه كما نقله كونده (Ibn Safaran El Xeibani).

قلت: وما أكثر ما ينقل كوندِه عن مخطوطات بادت ونبقى في حيرة ممّا ينقله ويترجمه عنها، وخاصّة أنّ أهمّ كتبه قد طُبعت بعد وفاته عام 1820، وزاد محرّرها في أغلاطها ومعمّياتها. (أحمد)

<sup>(3)</sup> الفناء patio هو الباحة المفتوحة التي كانت تبنى حولها المنازل في الأندلس. الأرجح أن القاضي لم يدخل إلى الفناء وإنما إلى مدخل البيت الذي يطلق عليه اليوم اسم الأسطوان -za القاضي لم يدخل إلى الفناء على الشّارع خلال النّهار، وحيث يمكن للعابرين أن يحتموا. ويكون مدخل الفناء عادة مغلقاً ببوابة حديدية.

أجابه القاضي: «لا بد أنّي جئت في ساعة سعد».

«ظهرت الفتاة، فكانت أجمل من وقعت عليه عينا بشر. طلب منها الشّيباني أن تقرأ، ثم غنّت عدّة أبيات. فشرّ القاضي سروراً عظيماً، ودون أن يراه أحد، أخرج كيساً ووضعه تحت مقعده. عندما توقف المطر، شكر الشّيباني وغادر. رافقه الشّيباني لوداعه، وعندما عاد وجد الكيس وبه عشرون قطعة ذهب تحت مجلس أكارم الضّيوف»(1).

ويحكى عن أحمد بن سعيد الأنصاري الطّليطلي (2)، وهو فقيه واسع العلم من طُليطلة، واسع القراء جليل، أنه «كان يجمع في منزله ما يربو على أربعين من أصحابه المولعين بالآداب، ليس من طُليطلة وحدها، ولكن كذلك من قلعة ربّاح (3) Calatrava وغيرها. ففي أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير كانوا يلتقون في قاعة فسيحة أرضها مفروشة بالسّجاد والوسائد المصنوعة من الحرير والصّوف، وجدرانها مكسوّة بالحُصر المشغولة والمزخرفة والسّتائر المطرّزة. وفي وسط الغرفة كانون واسع مستدير بارتفاع رجل مُلىء بالفحم المشتعل، يجلس الجميع حوله على مسافة تريحهم. وفي حين كانوا يقرأون آيات من القرآن أو ينشدون أبياتاً ويناقشونها، كانو يطيّبون بالمسك وغيره

<sup>(1)</sup> نقلت هذه القصّة عن «القاضي خوناس Kadi Jonás» الذي يبدو من اسمه أنه كان نصرانياً. قلت: ليس بالضّرورة، فمن الممكن أن يكون كوندِه قد قولب الاسم عند ترجمته إلى الإسپانيّة من يونس إلى خوناس. وهذا بالضّبط كما جرى للاسم العبري الأصلي (يوناه) عندما تمّت قولبته إلى اليونانيّة (يوناس)، على اعتبار أنّ الاسم المذكّر المفرد المرفوع بهذه اللغة ينتهي بسين حكماً. (أحمد)

<sup>(2)</sup> كان الأنصار يمانيين استقرّوا في القرن الثّامن في مختلف أنحاء الأندلس وكان عددهم كبيراً في طُليطلة ونواحيها (Makkari, ii. 25). ومن هذه القبيلة تفرّعت سلالة بني نصر الشّهيرة التي حكمت غرناطة في القرن الثّالث عشر.

قلت: لكنّ المعروف والمشتهر أنّ نسب بني نَصْر يعود إلى قبيلة الخزرج، وليس إلى الأنصار. لكنّ في تاريخ كوندِه بالإسپانيّة ترد كنى بني الأحمر حكّام غرناطة: El Ansari ولعلّه ترجمها هكذا بالغلط بدلاً من: النّصْري؟ انظر الجزء الثالث من تاريخ كوندِه الذي نشرناه مؤخراً. (أحمد)

<sup>(3)</sup> ناحية أخرى معظم سكانها من العائلات العربية من اليمن وقبيلة جُذام.

من الرّوائح الزّكية، ويُرشّ عليهم ماء الورد. ثم تقدّم إليهم مائدة عامرة بلحم الجديان أو الخراف النّدي، ومختلف الأطباق المطبوخة بزيت الزّيتون، ثم يتبعها اللّبن الرّائب وقشدة الحليب، والزّبد وأصناف الحلويات والتّمر وغيرها من الفاكهة. وخلال أيام الشّتاء القصيرة كانوا يمضون معظم اليوم قرب المائدة. وكانت هذه اللقاءت تستمرّ حتى نهاية يناير وتتكرّر كل سنة. لم يكن في المدينة من هو أحسن ضيافة من هذا الفقيه وإن كان فيها أثرياء غيره. عيّنه الملك كبير قضاة المدينة، فتسبّب قاضي النّاحية نفسها بقتله حسداً وغيرة. دخل القاتل إلى منزله حيث كان معروفاً ووجد ابن سعيد يقرأ المصحف. قال له ابن سعيد:

«أعرف لماذا أتيت. افعل ما أُمرتَ به. سبحان الله الذي في السماوات، لا يخفى عليه شيء، يرى ويبصر كل شيء وهو بكل شيء عليم».

فخنقه القاتل وزعم أنه مات ميتة طبيعية $^{(1)}$ .

ظلت العداوة خامدة بين اليمانيين والشّوام خلال ولاية الحَكَم المستنصر بالله، ويبدو أنّ الحَكَم بذل كل ما في وسعه لكي يظهر المقدار نفسه من التّعاطف مع أبناء السّلالتين، فرغم أنّ العرب المُضَرية كانوا كثيرين في قُرطُبة، فمن أبرز العلماء الذين استقدمهم لتعليم ابنه الوحيد، الذي عُرف لاحقاً باسم هشام الثّاني، أبو بكر محمّد بن الحسن الزّبيدي، وهو من عائلة يمانية معروفة في إشبيلية. كان علّامة عصره في النّحو واللغة، وقد كلفه الخليفة بتدريس الأمير الصّغير اللغة العربية وعلومها. عيّنه الحكم «صاحباً للشّرطة» في قُرطُبة، وعندما تولّى هشام الثّاني الحكم قام بنفسه، او كلّف حاجبه (رئيس الوزراء) بتعيين الزّبيدي قاضياً على إشبيلية، ومنحه ألقاباً رفيعة أخرى (.).

كان الحكم يحب السلام، فلم يترك حيلة أو وسيلة لعقد السلم والحفاظ عليه مع النصارى خلال القسم الأكبر من ولايته، على الرّغم من استعداء بعض الولاة له في

<sup>(1)</sup> Conde, i. 483 - 5.

<sup>(2)</sup> Conde, i. 485 - 6; Pons, p. 90.

المدن الحدودية، على التّغور. يقال إن الدّروس التي أعطاها لابنه هشام كانت دائماً تختتم بهذه الكلمات:

«لا تخرج للغزو بغير ضرورة، واحفظ السّلم ففيه هناؤك وهناء شعبك، ولا تستلّ سيفك إلا في وجه الظّالم. فأيّة متعة في غزو المدن وهدمها، وتخريب الدّول ونشر الخراب والموت في حدود الأرض؟ احفظ رعيتك في سلم وفي عدل ولا يغرنّك قولٌ زائفٌ مغرور، وليكن عدلك مثل بحيرة صافياً نقياً على الدّوام، واعتدل فيما يصبو إليه خيالك، واكتم شهواتك، وليكن اتكالُك على الله العليّ القدير، فتصفو سريرتك وتلقى ربّك راضياً متى حان أجلك»(1).

تميّزت هذه الفترة من تاريخ إسپانيا المسلمة بازدهار وثراء طائل، ورغم أنّ جزءاً من هذه الثّروة كان مصدره مناجم الدّهب والفضّة (2)، وإلى حدّ ما الحجارة الكريمة، فإنّ المنتجات الزّراعية كانت المصدر الرّئيسي لازدهار البلاد وثرواتها. وجرى خلال عهد الحكم تطوير أنظمة الرّي الرّائعة التي لا نزال نرى آثارها إلى اليوم، في تلال غرناطة ومُرسية وبلنسية وآراغون، حيث تم بناء خزّانات للمياه لهذا الغرض، وزُرعت كل أنواع الفاكهة والخضار الملائمة لمناخ المنطقة. وأنفق الحَكَم أموالاً طائلة على بناء المساجد والمساكن للفقراء والمستشفيات والمدارس كما أضاف الحمّامات والترل والتّوافير والأسواق في الكثير من المدن التّابعة له (3).

قبل سنتين من وفاته، رقّى الحَكَم المستنصر بالله قاضي قُرطُبة اليماني محمّد بن أبي عامر واستوزره، ممّا أثار كما يتضح استياء المؤرّخين السُّنة الذين كرّس بعضهم ابن حيّان على سبيل المثال – حيّزا كبيراً لما قالوا إنها مكائد دبّرها الوزير «للاستبداد» بالسّلطة، بحيث كانوا بالكاد قادرين على تقديره كرجل دولة متميّز.

كان محمّد بن أبي عامر «من رجال اليمنية من قبيلة معافر، دخل جده عبد الملك

<sup>(1)</sup> Conde, i. 486.

<sup>(2)</sup> ربما كان الذّهب يُجمع من بعض الأنهر، فلا وجود لمناجم ذهب معروفة في إسپانيا. (3) Makkari, ii. 172; Conde i. 487.

إلى الأندلس مع طارق بن زياد، وكان عظيماً في قومه، وكان له في الفتح أثر"، واشتهر ابن أبي عامر لاحقاً باسم «المنصور» في العالم قاطبة.

يؤكد المقري أن محمد بن أبي عامر، أو المنصور وهو الاسم الذي اشتهر به، حصل على القابه وارتقى إلى مقامه في بلاط قُرطُبة بفضل خدمة أدّاها إلى السّيدة صُبح أم الأمير هشام المؤيد التي الستحسنته ونبّهت عليه الحكم ورغبت في تشريفه بالخدمة، فو لآه قضاء بعض المواضع فظهرت منه نجابة، فترقّى إلى الزّكاة والمواريث بإشبيلية وتمكّن في قلب السّيدة بما استمالها به من التّحف والخدمة ما لم يتمكن لغيره الله إن ضعف احتمال أن يبدي رجل شرقي غيور عطفاً على شاب وسيم جمعته بزوجته صلة حميمة غير مقبولة، واضح جداً بحيث أنه لا يستوجب التعليق. كما أنه ليست هناك حاجة لإضاعة الوقت على فرضية الكاتب نفسه بأن موهبة المنصور في التنجيم وقراءة الطّالع كانت من الأسباب الرّثيسية التي جعلته يكتسب حظوة لدى الخليفة. فالحكم، وهو رجل ذكي وحاذق، كان قادراً من تلقاء نفسه على أن يتوسم قدرات الشّاب اليمني الاستثنائية الواعدة، ويمكن أن نفترض بأمان أنه نفسه على أن يتوسّم قدرات الشّاب اليمني الاستثنائية الواعدة، ويمكن أن نفترض بأمان أنه رقّاه تدريجاً إلى مراتب رفيعه لأنه لم يجد شخصاً آخر أفضل منه للقيام بذلك.

كان هشام الثّاني مجرد طفل عندما توفّي والده، ولا شك أنّ الحَكَم قدّر أنه لن يكتب لابنه الاحتفاظ بالخلافة ما لم يكن بجانبه رجل كفوء يتولّى إدارة الحكم من بعده. ويقال في الواقع إنّ الموالين للخليفة وجدوا من الضّروري التّخلّص من المُغيرة أخي المستنصر بالله، قبل مبايعة هشام لوجود فريق قوي في قُرطُبة كانوا يفضّلونه على الوريث الشّرعي نظراً لسنّه وخبرته، وعلى الأرجح لأنه لم يكن يحابي اليمنيين، ويُتهم المنصور بأنه قتل المُغيرة بيديه الاثنتين بعد يومين من وفاة الحَكَم، وبأنه من بعدها «سما لابن أبي عامر في التّغلب على هشام لمكانه في السّن، وثاب له برأي في الاستبداد، فمكر بأهل الدّولة، وضرب بين رجالها، وقتل بعضاً ببعض "<sup>(2)</sup>. ويذكر المقّري العديد من الأمثلة – التي تعجز عن توفير إدانة – عن مكره ووحشيته ليس

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 178.

والاقتباس العربي منقول عن المقري ج 1، ص 399. (م) (2) المقري، ج1، ص 396. (م)

إذاء الأفراد فحسب، وإنما عائلات بكاملها كان يشك في سعيها للنيل من «تسلطه» على هشام. ولكن يبدو واضحاً أنه كان على المنصور أن يواجه لبعض الوقت كل المعارضين لولاية هشام في البلاط، ولو أننا عرفنا وجهي القصة لوجدنا على الأرجح أنه كان لديه سبب وجيه بوصفه خادماً مخلصاً للعرش، لاتخاذ تدابير قاسية ضد من وصفهم ابن حيّان بأنهم ضحايا أبرياء لما يعتمر في صدره من ضغينة لا أساس لها(١).

وبعد أن تخلّص، كما يقول المقري، من كل من وقف في طريق خططه الطّموحة، استبدّ المنصور بالحكم، «فتغلّب على هشام وحَجَره، واستولى على الدّولة (..) وقعد على سرير الملك، وأمر أن يُحيّا بتحية الملوك، وتسمّى بالحاجب المنصور، ونفذت الكتب والمخاطبات والأوامر باسمه، وأمر بالدّعاء له على المنابر باسمه عقب الدّعاء للخليفة». ومحا المنصور رُسومَ وشارات الخلافة بالجملة، ولم يبق لهشام المؤيد سوى اسمه المسكوك على القطع التقدية والمشغول على حوافي الطّرز، أو الملابس الملكية. ولكن الكاتب يقول كذلك إن المنصور ذهب إلى حدّ التنعم بهذه الميزات مع هشام لأنه أمر بكتابة اسمه "في السّكة والطّرز»(2).

واتُّهم المنصور ووالدة الخليفة الشّاب صُبح (3) بحجر هشام وحجبه داخل جناح

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 175 - 6, 183.

<sup>(2)</sup> Ib, 187.

يقول غايانغوس إنه رأى قطعاً معدنية نقش عليها اسم المنصور، وبعضها تحمل إضافة «الحاجب»، وبعضها دون تلك الإضافة. (المصدر نفسه ص. 477). قد تكون الطرز مجرد هدية من هشام لأنه لم يكن غير معتاد أن يهدي الخلفاء ملابس للاحتفالات الرسمية من خزائنهم إلى من يرغبون في تشريفهم. وكان يمكن بسهولة أن يتم تضخيم الأمر من قبل أشخاص يكتون العداء للحاجب وتصويره بوصفه تعدياً على الصلاحيات الملكية. ولكن بعد فترة غير طويلة، بات استخدام الطرز شائعاً بين النبلاء، إن لم يكن في الأصل رائجاً حينها.

<sup>(3)</sup> يُقال إن والدة هشام صُبح كانت أخت الخصي الصَّقلبي فائق رئيس حرس قصر الخليفة الذي شكّله عبد الرّحمن الثّالث، لكن يبدو الأمر موضع شك. (Makkari, ii. 175, 186, 477) تجدر الإشارة إلى أنّ المقري أورد في مكان آخر أن السّيدة صُبح كانت من البشكنس، من مملكة ناڤار (نبرة) من بلاد الباسك. ج 1، ص 603. (م)

الحريم لأغراضهم المبيّتة، ومعاملته بوصفه ضعيف العقل، حتى بات أقرب إلى الغباء. ولكن عندما نتذكّر الطّفل الذي كان عليه عندما توفي والده في سنة 976 (يقول المقّري إنه كان في التّاسعة من عمره فقط) وعندما نأخذ في الاعتبار العديد من الإشارات إلى المكاثد التي حيكت ضد تولّيه الحكم، نرى أن الحاجب وأمّه الملكة كانت لديهما كل الأسباب التي تجعلهما يحرصان على إحاطته بحراسة دقيقة.

وينقل المقري عن ابن بسّام (الذي يتبع دوزي كذلك على ما يبدو روايته للأحداث التي أعقبت وفاة الحكم على الفور) (1) أن فائق وخصيًا آخر من الصّقالبة تآمرا لإزاحة الطّفل هشام وتولية عمّه المُغيرة على العرش. وزعم المصحفي، حاجب الخليفة المتوفى، أنه جزء من المؤامرة ثم أرسل على الفور المنصور مع عدد من الجند لقتل المُغيرة، وإحباط الخطة (2). ويفترض هذا، في حال كان دقيقًا، أنّ ما نقله المقري عن وجود علاقة قربى ما بين أم هشام وفائق، رئيس الخصيان، ليس صحيحاً لأنه من الصّعب أن يتآمر فائق لصالح رجل بالغ لإزاحة ابن اخته الطّفل الذي يمكن أن يتوقع أن يحافظ خلال توليه صورياً للعهد، على سلطاته ويعزّزها.

يقول المقري إنّ المنصور طرد الحرس الصقالبة من القصر إثر وفاة الحَكَم، وعيّن خلال فترة المكائد الطّويلة التي أعقبت ذلك، قائداً شيعياً مولوداً في الحيّ الأندلسي في مدينة فاس، وعليه يُعرف باسم «الأندلسي» لتنفيذ خططه وإسكات المعارضين لسلطته (أ).

يورد كوندِه تفسيراً طبيعياً وأكثر إنسانية يتعلّق بحجب هشام في هذه الفترة، وتجدر الإشارة إلى أنه يقتبس، في أكثر من مكان في سرده لحكم هشام، عن المؤرّخ اليمني ابن أبي الفيّاض الذي لم يطّلع المقّري ولا غايانغوس أو دوزي على مؤلفه.

وجاء في روايتـه أنه عندما انتهت مراسـم تشـييع الحكم، بويع ولده هشـام خليفة

<sup>(1)</sup> G. der M., ii. 84 ff.

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 176 – 8.

<sup>(3)</sup> Ibid., ii. 176, 475.

وعمره عشر سنوات وبضعة أشهر. كان الوليد الوحيد للحكم وكانت أمّه السلطانة صبح Sobeya. ويقول كونده في ملاحظته إن الإسم يعني بالإسپانية «الشَّفَق» أو «ضوء الفجر» Aurora، و «أورورا» هو الاسم الذي يطلقه عليها دوزي باستمرار.

لقد شغف الحَكَم بالملكة الأم لتعقُّلها وحسن تقديرها وجمالها، فباتت أثيرة لديه، وعلى مدى عشر سنوات (واضح أن ذلك يتطابق مع انجابها ولداً ذكراً للخليفة الذي لم يكن لديه وريث) كان يأخذ برأيها في عظائم الأمور وصغائرها، ويشركها في تدبير شؤون الخلافة سواء في القصر أو في البلاط والمدن والنّواحي، فكانت حتى اقتراحاتها البسيطة مستجابة دون تأخير أو تبرير. كان محمّد بن أبي عامر كاتب السلطانة، فاكتسب بفضل كياسته ونجابته وشجاعته وشدّة حصافته احترام وثقة الخليفة والملكة، وكذلك احترام وتقدير الولاة والوزراء والحكّام.

ولم يكن قد مضى وقت طويل على وصوله إلى قُرطُبة عندما عيّنت الملكة صُبح ابن أبي عامر كاتبها وكبير وصفائها، ونظراً لصغر سنّ ابنها، كلّفت المنصور لاحقاً بإدارة شؤون المُلك، وعيّنته كبير الحجّاب، ليكون الوصيّ على الخليفة والوزير الأول المكلّف شؤون الحُكم والجيش. لقد حاز هذا الاختيار على رضا الجميع ما عدا الحاجب السّابق المصحفي الذي اعتبره تقليلاً من شأنه، وبيّت مع أبنائه الضّغينة على المنصور.

في هذه الأثناء، لم يكن هشام، كما هو متوقع لطفل في مثل صغر سنه، يفكّر سوى بألعابه وملذّاته البريئة، فلم يخرج قط من قصوره أو جنائنه الغنّاء، أو سعى إلى أي نوع آخر من التسلية غير ما وجده فيها، في حين كان أصحابه من صغار الوصفاء في مثل عمره وعاشوا معه بعيداً عن الأعين، ولم يسمح لهم التّواصل مع أحد<sup>(1)</sup>. لقد كانت مثل هذه التّدابير الحذرة طبيعية في حال كانت هناك مكائد تحاك باستمرار لإزاحة الخليفة الصّغير أو قتله، كما كانت عليه الحال على ما يبدو.

<sup>(1)</sup> Conde, i, 491 - 493.

ولكننا نعتقد أن التفسير الحقيقي لحجب هشام عن الأعين، والذي استمرّ حتى وفاة المنصور بعد ذلك بستة وعشرين عاماً، كان الرّغبة، وربما الضّرورة الموجبة لأخفاء كونه يعاني من ضعف ذهني. صحيح أنّ الوصايا التي كان والده يوصيه بها (كما ورد في الصّفحة 160 طبعة الأصل) لا تشير إلى أن التّلميذ كان يعاني من بلاهة، إلا إن كان القول بأنّ التّصيحة كانت تردّد عليه باستمرار يعني أنّ ذاكرة هشام كانت ضعيفة. ولكن حتى وإن كان بامكاننا أن نثق ضمنياً برواية مؤرّخ واحد، لم يوثقها آخرون، فهذا لا يعني أنّ الأمير الذي بدا نموّه طبيعياً حتى سنّ العاشرة، واصل نموه عندما بلغ سنّ المراهقة. ويقول كونده (1) إنه «لم تكن لديه رغبات تختلف عن رغبات عندما بلغ سنّ المراهقة. ويقول كونده (1) إنه «لم تكن لديه رغبات تختلف عن رغبات خدمه» que no tenia mas voluntad que la de sus siervos في إشارة إلى فترة الاضطرابات في سنة 1009.

بعد أكثر من عشر سنوات على مبايعته، عندما كان في سنّ العشرين على وجه التّأكيد (تختلف المراجع بشأن عمره الدّقيق عندما توفي والده) كانت الملكة الأم لا تزال تتصرّف كوصيّة عليه، إن كان يمكننا أن نحكم من خلال كتابة على خزّان في إستجة Écija، ظل قائما حتى سنة 1820، تشير إلى أنه بني «بأمر من السّيدة الكبرى والدة أمير المؤمنين، هشام المؤيّد بالله بن الحَكَم»، وتحمل تاريخ 377 هـ. (987م)(2).

هناك دلائل تشير إلى الاحتفاء بوالدة ولي العهد في أعمال أمرت بإنجازها في مساجد سمّيت باسمها<sup>(3)</sup>. ولكننا نشكّ في أن تحمل أشغال عامة مهمّة مثل القناة والخزّان المشار إليهما هنا اسم الأم لوكان الخليفة قادراً على تولّي شؤون المُلك بنفسه.

ينقل دوزي عن المقري قوله إنّ الزّبيدي وصف هشام المؤيّد بأنه «كان في صباه في غاية الحُذق والذّكاء»، واستناداً إلى ذلك يقول إن أمّه والمنصور تعمّدا العمل على إضعاف عقله بعد أن أصبح الخليفة.

<sup>(1)</sup> Ibid., i. 558.

<sup>(2)</sup> Ibid., i. 496.

<sup>(3)</sup> على سبيل المثال، كنيسة سان خوان دي لا پالما San Juan de la Palma في إشبيلية.

كان يمكن أن يكون لشهادة الزّبيدي وزن أكبر لو أننا وجدنا أدلة أخرى على صحّة هشام الذّهنية. ولكن رغم أنه كان يمكن أن يكون طفلاً سريع البديهة (وليست هناك حاجة لموهبة كبيرة لجعل ولي العهد يظهر ذكياً في عيون أفراد حاشية أبيه) فإنه يبدو بلا شك – بقدر ما يمكن الحُكم من خلال المعلومات المتوفرة من التّرجمات أنه كان يعاني من قصور في شبابه وبلوغه. عندما نتذكر أنّ أباه كان يبلغ من العمر حوالي اثنين وخمسين عاماً عندما ولد هشام، وأنه لم يكن لديه أطفال آخرون سواء من زوجاته أو محظياته الأخريات، يصبح من الممكن أن نأخذ في الحسبان أنّ الطّفل ربما كان يعاني من قصور ذهني. أما هشام نفسه، فلم ينجب على الإطلاق.

ولكن أياً كانت أسباب قصور الخليفة، فقد كان حكمه، بفضل هذا القصور ذاته، مزدهراً ومجيداً مثله مثل حكم جدّه عبد الرّحمن الثّالث، طالما تولّى الحاجب اليمني أمور المُلك بفضل حكمة أمّه التي اختارته ليكون وزيره الأول عند وفاة والده.

ولا بدّ أن كل من قرأ الحكايات الشّعبية التي تروى عن الأندلس اطّلع على الغزوات التي قادها المنصور وانتصاراته الظّافرة، ولن نكرّر ما هو معروف على نطاق واسع، ولكن بدلاً من ذلك سنروي بعض القصص التي تلقي الضّوء على جانب آخر من شخصيته.

يروي كوندِه نادرة ملفتة تشير إلى صرامته في تطبيق العدالة وتجاهله للرّوابط العائلية المؤثرة، والتي لم نجدها في كتابات غيره.

والقصة أن شاباً في السّابعة عشرة من عمره يدعى مروان بن عبد الرّحمن بن مروان وحفيد عبد الرّحمن الثّالث، كان يحبّ جارية يملكها والده. كان الاثنان قد نشأا معاً منذ الصّغر ومع الوقت اشتدّ تعلقهما ببعضهما. ولكن والد مروان، الذي لم يكن على علم بالأمر، فصل بين الإثنين عندما بداله أن الوقت حان لذلك، لكن تفريقهما لم يفعل سوى أن زاد في شغفهما.

في إحدى الليالي، دخل الشّاب المتهوّر الذي لم يعد قادراً على كبح جماح شوقه، سرّاً إلى الحديقة التي تتسلّى فيها جواري والده، وهناك، رأى الفتاة العذراء من خلف شجيرات الآس. فقال لها: ليس هنا وقت للكلام، علينا أن نفعل بسرعة ما علينا فعله.

ومن لهفتها عليه وحرصها على إرضائه، تبعته الفتاة خارج الحديقة وهرباً معا من المكان، ليلتقيا عند البوابات الخارجية بوالد مروان، عبد الرّحمن.

لم يتعرّف مروان، الذي أعماه شوقه وانفعاله، إلى أبيه، ولم يتوقف ليتذكر أن الرّجل الذي حاول إيقافه في مثل هذا المكان وهذا الوقت لا يمكن إلا أن يكون والده، فاستلّ سيفه وطعنه به.

هرع الخدم عندما سمعوا صرخة عبد الرّحمن، فلم يفلح مروان في اختراقهم. وسقطت الجارية بين ذراعيه مغمياً عليها، وما إن استدار ليمسك بها، حتى تم تجريده من سيفه، واعتقاله.

في غياب المنصور، درس القضاة القضية بأمر من الملكة، وقرّروا، آخذين في الاعتبار كون مروان لا يزال شاباً، الحكم عليه بالسّجن بقدر سنوات عمره. وصدّقت الملكة الأم والخليفة الحكم.

ثم تأتي التّفاصيل التي تشير إلى أنّ الحاجب المنصور لم يكن يتعامل مع هشام بوصفه لا يتمتع بأيّة مسؤولية.

عندما عاد المنصور من الغزوة التي اضطرّته للتغيب عن قُرطُبة، وسمع بما حدث، قال للخليفة إنه حكم في القضية من وجهة نظر الشّاب العاشيق، وليس من وجهة نظر الأب المسؤول عن عائلة. ومعنى هذه الملاحظة، إن كان لها معنى، أنّ الحاجب كان ينتظر من هشام أن يحكم بلا تحيّز، حتى وإن كان المذنب شاباً من عائلته. ويصعب من خلال ذلك اعتبار أن المنصور كان ينظر إلى هشام باعتباره ضعيف العقل. من ناحية ثانية، تجدر الإشارة إلى أنّ الملكة الأم أمرت بإحالة القضية إلى القضاء وصدّقت هي والخليفة على الحكم (1).

يبدو بصورة عامّة أنّ هشاماً، إن لم يكن بالفعل ضعيف العقل، فقد كان يتأثر بسهولة

<sup>(1)</sup> Conde, i. 499 - 500.

بالأشخاص المقرّبين منه ولا يملك القدرة على اتخاذ القرار ولا الشّجاعة لمواجهة الأخطار والمصاعب. وإن كانت هذه هي الحال – وهو ما يشير إليه سلوكه العام بعد وفاة المنصور – تصبح رغبة أمّه وحاجبه في إبقائه محتجباً وإخفاء نواقصه عن أعين المتربصين به من أعدائه في الدّولة، مبرّرة تماماً.

في محاولة لتكوين فكرة منسجمة عن الأشخاص والأحداث التي أورد المؤرّخون روايات شديدة التّناقض عنهم، يصبح من المسموح الافتراض بأنه عندما تكون هناك روايتان عن سلوك شخص، فالأرجح أن تكون الرّواية الأكثر انسجاماً مع شخصيته عموماً هي الأصدق. وفيما يتعلّق بالمنصور، تشير كل الدّلائل إلى أنه لم يكن رجل دولة فحسب، وإنما حاكماً عادلاً جوّاداً، ويمكننا بناءً عليه أن نخلص إلى القول إنه ما كان ليعامل ابن الرّجل الذي يدين له بكل شيء، بالوحشية التي أسبغها عليه أعداء سلالته.



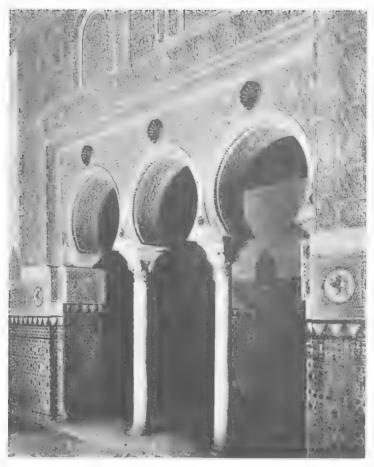

مدخل إلى أحد أجنحة قصر إشبيلية المعروف تقليدياً باسم جناح نوم الملك والملكة المسلمين، وهو يفضي إلى باحة جناح الحريم. الزّخرفة المعتمدة هنا هي على الطّراز السّائد في القصور الإسلاميّة في مصر في أواخر القرن الثّاني عشر والقرن الثّالث عشر. ولا يزال قسم من البلاط القديم على حاله. وأحد الأجنحة أعدّه السّلطان الموحّدي يوسف أبو يعقوب في أعوام 1171 – 1175 لاستقبال عروسه اليمنية، الأميرة دانية (راجع الصّفحة 275 طبعة الأصل).

## الفصل العاشر المنصور والتّصارى

تعامل المنصور بتسامح وانفتاح مع المسيحيين، كأفراد ومجتمع، على الرّغم من أنه كان يجنّد الحملات في مواجهة النّصارى الذين يغزون الثّغور المسلمة وكان يقود هذه الحملات بنفسه تكراراً.

يعترف الكتّاب المسيحيون أنفسهم بذلك، وقبل سرد بعض الأمثلة من المؤرّخين العرب، سننقل بعض الأمثلة التي تبيّن مدى الاحترام والتّقدير الذي خصَّ به هذا اليمني عظيم الشّأن المسيحيين كما رووها هم أنفسهم.

في سرد لقصة حصار ليون في عام 984، يقال إن «كياسة المنصور وحسن معاملته للجميع، والعروض السّخية التي قدّمها لهم، دفعت العديد من «المسيحيين الضّالين» إلى التّخلّي عن قضيتهم ذاتها والالتحاق بصفوفه دون أن يشعرهم ذلك بالخزي»(1).

يقول المقري في سرده لوقائع هذه الغزوة إنّ المنصور احتلّ ليون وأعمل السّيف في سكانها وحاول هدم تحصيناتها لكنه تراجع بسبب سماكة الجدران والوقت الذي يمكن أن يستغرقه ذلك<sup>(2)</sup>.

عندما يختلف المؤرّخون المسيحيون والمسلمون كل هذا الاختلاف بشأن معاملة

<sup>(1)</sup> España sagrada, xxxiv. 303.

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 189.

يقال إن عبد الملك بن المنصور هدم ليون وسوّاها بالأرض (المصدر نفسه، ص 222، 486.) أما بشأن هدم المدينة فيكفى القول إنّ الأسوار الرّومانية لا تزال قائمة.

المسلمين للمسيحيين، نعتقد أن بالامكان الاعتماد بلا تردّد على ما يرويه المسيحيون طالما، وكما في هذه الحالة، يشهدون على حسن المعاملة التي لقيها أبناء دينهم. ولا يحتاج أحدممن قرأوا الحوليّات الإسبانية عن الاحتلال المسلم لإسبانيا لأن نذكّره بأنها لم تكن متساهلة مع الفاتحين. يرسم أحد كتّاب "إسبانيا المقدّسة" صورة ملفتة عن السّذاجة السّائدة في عصره (سنة 1753) راينا من الجدير بنا ترجمتها.

فخلال إحدى غزواته الظّافرة، رغب المنصور في أن يدخل على صهوة جواده كنيسة الشّهداء القديسين، القديس كلاوديو وغيره، في ليون. كانت من الكنائس المفضّلة لإقامة الأعراس وفي اليوم الذي كان فيه المنصور على وشك ارتكاب فعلته وانتهاك حرمة الكنيسة، كان ما لا يقل عن اثني عشر نبيلاً مسيحيا مع اثنتي عشرة عروساً، قد ذهبوا إليها لعقد قرانهم. عندما أبلغ المنصور بالأمر، توجّه إلى باب الكنيسة وقد سوّلت له همجيته أن ينهب الكنيسة ويأسر العرسان والعرائس الجدد. ولكن معجزة حالت دون ارتكابه خطّته الآثمة. فعلى عتبة مدخل atrio الكنيسة هوى حصانه فجأة ميتاً. دفع ذلك المنصور إلى السّؤال عما يحدث داخل الكنيسة (مع أن المنصور، تبعاً للكاتب، جاء إلى هناك لأنه كان يعرف بعقد قران اثني عشر من الأزواج) وبهرته تقوى أهل ليون وبدلاً من أن يمضي في تنفيذ نواياه الشّريرة، قدّم العطايا إلى القديسين الذين أكرّست الكنيسة لهم.

يبدو أن المنصور قدّم بالفعل العطايا إلى تلك الكنيسة، لأنّ الكاتب يقول إنه رأى السّبجل في كتاب سبجلات الكنيسة القديم Leccionario antiguo، وكانت هديته عبارة عن حصيرة جدارية مشغولة تحمل شارته، وعشرة أثواب للكهنة من أرقى الأقمشة، «لا تزال إلى اليوم محفوظة في برج كنيسة سان كلاوديو»(1).

أمّا الرّوايات المتعلقة باحتلال المنصور لشنت ياقُب فمتناقضة كالعادة. إذ يخبرنا ابن حيّان أنه «كان النّزول بعده على مدينة شنت ياقُب البائسة، وذلك يوم الأربعاء لليلتين خلتا من شعبان، فوجدها المسلمون خالية من أهلها، فحاز المسلمون غنائمها،

<sup>(1)</sup> España sagrada, xxxiv. 360.

لكن رواية ماريانا تختلف كثيراً عن رواية ابن حيّان، إذ ي كأنه يصف جريمة:

«كانت الأوضاع بائسة، والمهانة التي لحقت بالدّيانة المسيه ظيعة. لقد عانت غاليثيا (جليقية) الأمرّين من هجمات وأسلحة الهمجيين: لقد ذهبوا إلى حدّ احتلال مدينة كومپوستيلّا وهدم أحد جدران كنيسة سانتياغو وتسويته بالأرض. لم يلمسوا ضريح الرّسول: وسبب ذلك غير معروف.. حتى أن المنصور نفسه.. عندما قال له رجل إنّ أحد تلامذة عيسى بن مريم مدفون هناك، أمر بالكفّ عن تلك الأفعال»، (ويعني بذلك على ما يبدو، الكفّ عن غزو المكان)(2). وهذا لا يعني بتاتاً أنّ شنت ياقُب هدمت عن آخرها ولم يبق فيها حجر على حجر.

حتى ابن حيّان نفسه عندما قال «ووكّل المنصور بقبر ياقب من يحفظه ويدفع الأذى عنه»، أقرّ بأن ابن أبي عامر كان حريصاً على التّعامل باحترام مع الضّريح الذي جرت التّقاليد على أن رُفات القديس يعقوب مدفونة فيه. وقالوا كذلك إنّ «المسلمين وجدوا شنت ياقُب خالية من أهلها إلا شيخاً من الرّهبان جالساً على القبر، فسأله المنصور عن مقامه وعما يفعله في ذلك المكان، فقال: أونّس يعقوب. فأمر بالكفّ عنه وعدم إيذائه» (3).

وبالعودة إلى ما ورد في «إسپانيا المقدّسة» من أنّ المنصور استمال إلى صفوفه العديد من «المسيحيين الضّالين» الذين قاتلوا تحت راياته ضد أبناء دينهم، من المفيد أن نشير إلى المعلومات التّالية التي يوردها ابن حيّان فيقول:

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 195

المقّري، ج 1، ص 415 – 416. (م)

<sup>(2)</sup> Mariana, Book VIII., Chap. Viii.

<sup>(3)</sup> Makkari, ii. 195 - 6.

«فلمّا وصل إلى مدينة غليسية وافاه عددٌ عظيم من القوامس المتمسّكين بالطّاعة في رجالهم، وعلى أتم احتفالهم، فصاروا في عسكر المسلمين، وركبوا في المغاورة سبيلهم»، واجتازوا جميعهم حدود بلاد المسيحيين (1). كما يتطرّق دوزي إلى «الوطنيين الفاسدين، المحتاجين، محتي المال» بين المسيحيين الإسپان، الذين فرّوا من جيوش قشتالة وليون وناڤار طمعاً في الذّهب الذي عرضه المنصور عليهم (2).

يخبرنا ابن حيّان أنه في طريق عودته «انكفأ المنصور عن باب شنت ياقب وقد بلغ غاية لم يبلغها مسلم قبله، فجعل في طريقه القصد (...) حتى وقع في عمل القوامس المعاهدين الذين في عسكره، فأمر بالكفّ عنها، ومرّ مجتازاً [مناطقهم] حتى خرج إلى حصن بليقية» الذي كان قد هدم تحصيناته في وقت سابق. ويقترح غايانغوس أنّ بليقية هذه هي «ڤاييكوس» Vallecos القريبة من مدينة رودريڠو Ciudad Rodrigo، بالتّالي فهي لا تبعد كثيراً عن قورية، من حيث دخل المنصور أرض أعدائه في مستهل حملته. جمع المنصور القوامس المسيحيين الذين شاركوا في الحملة، و «أجازهم بجملتهم على أقدارهم [تبعاً لأهمية ومكانة كل منهم]، وكساهم وكسا رجالهم وصرفهم إلى بلادهم، وكتب بالفتح من بليقية، وكان مبلغ ما كساه في غزاته هذه لملوك الرّوم ولمن حَسُنَ غناؤه من المسلمين [الأمراء النّصاري وغيرهم ممن ناصروا المسلمين] ألفين ومئتين وخمساً وثمانين شُـقّة من صنوف الخزّ [الحرير] الطّرازي، وواحداً وعشرين كساءً من صوف البحر [جلد الفقمة]، وكساءين عنبريين، وأحد عشر سقلاطوناً [قماش من الصوف النّاعم القرمزي الذي كان النّبلاء قادرين على الحصول عليه]، وخمس عشرة مريّشاً [وهي كلمة لم يتمكن ڠايانڠوس من ترجمتها]، وسبعة أنماط ديباج [كسوة خيل من الحرير المطرز]، وثوبي ديباج رومي [ثوبان من النّوع نفسه مصنوعان في اليونان]، وفروي فنك [فراء ثعلب الصّحراء]، ووافي جميع العسكر قُرطَبة غانماً، وعظمت النّعمة والمنّة على المسلمين »(3).

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 194.

<sup>(2)</sup> G. der M., ii. 115.

<sup>(3)</sup> Makkari, ii. 194 - 6,480 - 1.

لم نتمكّن من العثور في أي مكان على معلومات تفيدنا في معرفة من يكون هولاء النبلاء والأمراء المسيحيون. ويبدو أنّ مناطقهم التي اجتازها جيش المنصور في سلام، تمتدّ إلى الجنوب من ليون أو إلى الشّمال من إستريمادورا. ومن الممكن أن يكون هؤلاء من أحفاد المسيحيين الذين استقرّوا، في عهد رُمُلة ابن غيطشة، في نواحي طُليطلة وعاشوا هناك مستقلّين عملياً لحوالي مثتي عام، حتى دخلوا في طاعة عبد الرّحمن الثّالث، قبل حوالي خمسين عاماً من غزوة المنصور. وسنتذكر أنه عندما فتحت طُليطلة بواباتها لجيش عبد الرّحمن، فرّ جعفر [بن عُمَر بن] حفصون مع ألاف من أتباعه، دون أن تُعرف وجهته. فإن كان بين هؤلاء النبلاء أحفاد رُمُلة أو بني حفصون، فمن الممكن أنهم فضّلوا التّحالف مع المسلمين على الذّوبان ضمن قوات الشّمال المتنامية، والتي كانت لا تزال تسير على نهج رودريك (لُذريق). ولكن الأمر لا يعدو كونه مجرّد تخمين.

في سنة 995 أو 996، أسر المنصور غرسية بن شانجة (غارثيا ابن سانچو، Sancho هملك نصارى الجبال» (1) الذي كانت مصاباً بجروح خطيرة وتوفي بعد ذلك ببضعة أيام على الرّغم من كل العناية التي أولاه إياها المنصور. أمر المنصور بإعداد تابوت مزيّن بالنقوش والزّخارف سُبّي جثمان الملك بداخله وغُطي بقماش رائع باللونين الأحمر القرمزي والذّهبي، وطُيّب بأجود أنواع العطور، لإرساله إلى أهله. وعندما وصل عدد من فرسان جيش غرسية لافتداء جثمان ملكهم بالهدايا، سلّمه المنصور لهم رافضاً هداياهم (2).

الكلمات الواردة ضمن أقواس هي الشّرح الوارد بالإنكليزية لما أورده المقّري بالعربية، وملاحظات المؤلفّين. باقي النّص العربي مقتبس عن المقّري، ج 1، ص 416، بما يتفق مع النّص الإنكليزي. (م)

<sup>(1)</sup> ورد لدى المقرَّي أنَّ غرسية هو ابن شانجة ملك البشكنس، ويقصد بها بلاد الباسك. المقري، ج1، ص 363. (م)

<sup>(2)</sup> Conde, i. 532 - 5.

يقول كوندِه في ملاحظة دوّنها على هذا المقطع إنّ المتوفى هو الكونت ڠارثيّا فرناندِث ملك قشتالة الذي توفى مع ذلك، تبعاً لماريانا، بعد ذلك بعشر سنوات، في عام 1006. (Lib, VIII.)

وفي سنة 997، عندما كتب عبد الملك، ابن المنصور، إلى أبيه يخبره عن نجاحه في غزوته في المغرب، حيث فتح مدينة فاس، لم يقف جود المنصور عند التصدّق على المتسوّلين و تخفيف ديون الكثير من الفقراء الأمناء، بل أفرج عن خمسمئة أسير وثلاثمئة من الجواري النّصارى، تعبيراً عن امتنانه وشكره لله على نعمته ورحمته (١).

يقول دوزي استناداً إلى «راهب دير سيلوس» (2) the Monk of Silos إنّ المنصور كان يتحيّز دائماً للمسيحي عندما ينشأ خلاف بين مسيحي ومسلم. ويخبرنا المقري، نقلاً عن تاريخ لم يسمّه للمنصور، أنّ يوم الأحد كان يوم راحة في بيت المنصور حيث كان ينعم أهل البيت في ذاك اليوم ببعض الرّاحة ويُعفّون من بعض أعمالهم، والسّبب في ذلك، كما يقول عايانعوس، أنّ العاملين في منزله كانوا من العبيد والجواري المسيحيين (3).

إنّ اعتراف الجميع بحسن معاملة المنصور للمسيحيين، يلقي الكثير من الشّك على القصة المتكرّرة التي تقول إنه أرغم الأسرى المسيحيين في شنت ياقُب على أن يحملوا أجراس كنيستهم من تلك المدينة إلى قُرطُبة على ظهورهم. وتتراجع مصداقية تلك القصة كذلك من خلال قول ابن حيّان إن جميع سكان شنت ياقُب أخلوها قبل وصول المنصور. (راجع ما ورد أعلاه ص 171 طبعة الأصل) ومن غير المحتمل أن يكون ذاك الرّجل المتميّز بتسامحه وسعة إدراكه إلى درجة احترام ضريح قديس مسيحي، وتقدير احتياجات خدمه المسيحيين للرّاحة وللتعبّد، أن يكون قد أعمل السيف بالنّساء والأطفال النّصارى، ونهب بيوتهم وهدم كنائسهم كما يروي ابن حيّان عن المنصور. والتّفسير الأكثر قابلية للتّصديق بشأن تلك القصة، أنّ ابن حيّان ينسب

Chapter x). يقول واتس (Spain, p. 308) إن غارثيًا فرنانديس توفي في عام 995، ويتفق ذلك مع التّاريخ الذي حدّده كوندِه.

<sup>(1)</sup> Conde, i. 539.

<sup>(2)</sup> مخطوطات كتبها رهبان يعتقد انهم كانوا يعيشون في دير سان دومينڠو دي سيلوس في قشتالة وتقول مصادر أخرى إن الدير كان في ليون. (م)

<sup>(3)</sup> Dozy, G. Der M., ii. 115; Makkari, ii. 215, 485.

للمنصور الشّيعي الأفعال التي كان سيقوم بها هو نفسه لو كان في مكانه.

ويروي المؤرّخون الكثير من النّوادر والقصص التي تدلّل على مدى سخاء المنصور وجوده وذكائه وحسّه للدّعابة. وسنترك الكثير منها لأنها خارجة عن موضوعنا. ولكن لا يسعنا مع ذلك أن نقاوم الإغراء لإظهار الجانب المرح في حياة الحاجب العظيم، من خلال ترجمة مقاطع من كوندِه لنادرة غير معروفة كثيراً عن المنصور.

كان هناك رجل من أهل الأدب واللغة يدعى أبا العلاء (1)، قدم إلى الأندلس من بغداد وقصد قُرطُبة ودخل على المنصور فأجزل له العطاء، لأنّ الحاجب بن أبي عامر كان مولعاً بالأدب وواسع العلم كما كان الخليفة الحكم المستنصر بالله. أكرمه المنصور ومنحه من المال الذي يدخره لرعاية العلم والأدب، ولكن أبا العلاء كان مسرفاً في معيشته، ولم يكن المال الذي يحصل عليه من الحاجب كافياً لسد حاجاته.

في يوم، دخل أبو العلاء على المنصور وهو يلبس قميصاً مخرّماً رثاً (<sup>2) deshilado</sup> بان لشدة رقّته ثوبه الدّاخلي من تحته. لاحظ المنصور ذلك فسأله:

ما هذا يا أبا العلاء؟

فأجابه بصوت متواضع مثير للشَّفقة:

كان هـنا هديـة من سـيّدنا، حفظه اللـه وأنعم عليه. مـا عندي بقميصٍ أحسـن منه، ولهذا لبسته اليوم.

فأجابه المنصور:

حسناً فعلت، ولكي لا تبقى متمسكاً به، سنرسل لك في الغد قمصاناً أخرى تستبدلها به، فنصلح الأمر كما ينبغي.

وفي يوم آخر، دخل صاعد أبو العلاء على الحاجب فوجد المنصور يقرأ في كتاب

<sup>(1)</sup> Cf. Makkari, i. 461.

<sup>(2)</sup> أورد المقري أن النّوب كان مرقّعاً، وأن خادم أبي العلاء هو الذي كان يلبسه، وفي رواية أخرى أن أبا العلاء لبس القميص تحت ثوبه ثم خلع النّوب وبان. ج 3، ص 83.

وصله من عامل له (حاكم) في بعض الجهات يتحدّث فيه عن قلب الأرض وتزبيلها قبل زراعتها، فنادي المنصور على أبي العلاء وسأله:

هل رأيت أو وصل إليك من الكتب القوالبة والزّوالبة لمبرمان ابن يزيد؟

إي والله ببغداد في نسخة لأبي بكر ابن دريد<sup>(١)</sup> بخط ككراع النّمل، في جوانبها [علامات الوضاع].

فأجابه المنصور:

أما تستحي أبا العلاء من هذا الكذب؟ هذا كتاب عاملي ببلد كذا واسمه كذا يذكر فيه كذا يذكر فيه كذا يذكر

فجعل صاعد يحلف له أنه ما كذب، ولكنه أمر وافق.

لا شك أنّ المنصور، وبعيداً عن شعوره بالمهانة، كان يحب تدبير المقالب للأديب النّصّاب.

ونحن مدينون كذلك لكوندِه في وصف ضيافة قائد مُرسية لأبي المنصور خلال إحدى حملاته، نقلاً عن ابن حيّان.

فعلى مدى ثلاثة عشر يوماً تكفّل القائد السّخي بتلبية احتياجات الوزير ومرافقيه وخدمه. لم يستقبلهم في منزله، ولكنه كان يرسل لهم كل يوم إلى النّزل<sup>(3)</sup> كمّيات وافرة من الخبز واللحم والفاكهة من ماله، أمّا المنصور نفسه ورجاله، فكان يقدّم لهم كل يوم أصنافاً من أطايب الطّعام والحلوى المحفوظة والفاكهة من أجود الأصناف.

عندما علم المنصور أنّ القائد قدّم كل تلك العطايا دون مقابل، شكره باسم

<sup>(</sup>في الانكليزية) Abu Bakri Ibn Daweid (في الانكليزية)

<sup>(2)</sup> Conde, i. 525 - 6.

<sup>(3)</sup> لا تزال في إسپانيا إلى اليوم ثلاثة أنواع من الفنادق التي استخدمها المسلمون، وهي الفنادق Fonda الاعتيادية التي تقدّم الطّعام والخدمة، والنّزل Posada التي تقدّم الغرف دون الطّعام، والخانات Parada التي هي عبارة عن مكان يستريح فيه المسافر مع دابته.

الخليفة، وعندما عاد إلى قُرطُبة اقترح على هشام أن يعفي القائد وعائلته من كل المغارم والضّرائب اعتباراً من ذلك التّاريخ، وكان له ذلك.

وفي رواية أخرى لتلك القصّة ينقلها كوندِه كذلك، يقال إن القائد أضاف على كل الطّيبات وأسباب الرّاحة، حمّامات يومية بماء الورد، وأسرّة مغطاة بمفارش جميلة من الحرير الموشى بالذّهب(1).

كما وصلتنا تفاصيل قصة ملفتة عن الاحتفال بزواج ابن المنصور البكر عبد الملك في ربيع سنة 986 من حبيبة، ابنة عبد الله ابن أبي عامر (من عائلة المنصور) وزوجته بريه قصنا Boriha ابنة المنصور نفسه. لم يكن زواج رجل بابنة أخته امراً غير مألوف بين مسلمي إسپانيا في ذلك الوقت (2)، وفي الواقع في مجتمع حيث كان يمكن أن يكون لرجل واحد - أو لرجل في مصاف الملك - مئة طفل من زيجات مختلفة، ربما لم يكن من الشهل دائماً العثور على عروس لا تربطها بزوجها صلة قرابة. لقد كان تحريم زواج القربي في مجتمع تتشابك العلاقات بين أفراده بصورة معقدة في القرن السادس عشر، واعتباره سفاحاً والأطفال المولودين منه غير شرعيين، واحداً من الفصول الكثيرة القاسية للاضطهاد الذي عاناه الموريسكيون على أيدي محاكم التفتيش.

أُقيم العرس في جنائن المَريّة القريبة من قصر الزّاهرة بعد أن أذن الخليفة هشام لحاجبه بإقامة العرس في حدائق القصر. وحضر الاحتفالات والولائم كافّة أشراف وأعيان قُرطُبة على شرف العروسين، وتخلّلت العرس احتفالات عارمة عمّ خلالها المرح الصّاخب الشّوارع.

«سارت العروس الجميلة في موكب مظفّر عبر الشّوارع الرّئيسية تحيط بها كل العـذارى المقرّبات من العائلة، وفي مقدّمة الموكب وخلفه سار القاضي والشّهود وكبار رجال الدّولة والشّيوخ وأشراف المدينة. ووقفت الفتيات العذراوات يحرسن

<sup>(1)</sup> Conde, i. 511 - 3.

 <sup>(2)</sup> كلام غريب ومستهجن. وكانت أمّ المنصور تسمّى أيضاً بُريهة، وهي بُريهة بنت يحيى بن
 زكرياء التميمي من أهل بيت من أشراف قرطبة يسمّون ببني برطال. (أحمد)

مدخل جناح العروس طوال النهار مسلّحات بعصي من العاج والذّهب، حتى تمكن العريس مع هبوط الليل برفقة صحبه من أبناء أشراف عائلته، وفي حماية حرابهم المذهبة، من دخول الجناح عنوة بالرّغم من مقاومة العذاري المستميتة.

«ازدانت الجنائن بالأنوار، ومن كل المداخل والنّوافير والمراكب الطّافية فوق مياه بحيراتها الصّافية، صدحت موسيقى عذبة، وأنشد المغنّون أغاني تمتدح خصال العروس والعريس. استمرّ العزف والغناء حتى مطلع الفجر، واستمرّ المرح والاحتفالات طوال اليوم التّالي.

«أجزل المنصور العطاء بهذه المناسبة فأهدى حرّاسه قطعاً من السّلاح وكسوة، ووزّع الحسنات إلى فقراء الزّوايا(1)، ودفع مهر فتيات فقيرات من دور الأيتام في المسجد والحي Aljama<sup>(2)</sup> الذي يرعاه وزوّجهن، وكان كريماً في مكافأة كل من أثنى على ابنه وحفيدته. فلم تشهد قُرطُبة أياماً في مثل روعة تلك الأيام، أو عرساً بمثل عظمة عرس عبد الملك بن المنصور»(3).

وفي الختام سندع المقري يلخّص خصال المنصور وأفضاله، فيجري قلمه بحرّية متناسياً أنه شيعي وأدرك في النّهاية أنه يستحق التّمجيد والثّناء.

ومن أخبار المنصور، «أنّه خطّ بيده مصحفاً كان يحمله معه في أسفاره يدرس فيه، ويتبرَّك به. ومن قوّة رجائه أنّه اعتنى بجمع ما علق بوجهه وملابسه من الغبار في غزواته ومواطن جهاده في بلاد المشركين، فكان الخدم يأخذونه عنه بالمناديل في كل منزل من منازله، حتى اجتمع له منه صرّة ضخمة، عهد بتصييرها في حُنوطه (٩)، وكان

<sup>(1)</sup> كانت الزّوايا Zawiya مأوى لمن امتهنوا التّسوّل. وكان لكل مسكن كبير خدم يقوم على راحة وانضباط المقيمين فيه.

<sup>(2)</sup> يبدو أنها المدارس في الحي التّابع للمسجد الذي كان يرعاه المنصور. Aljama كلمة إسپانية أصلها عربي من «الجامع» وكذلك «الجماعة» وتعني بالإسپانية الحيّ. (م) (3) Conde, i. 519 – 20.

<sup>(4)</sup> سيرد شرح لهذه العادة الملفتة في كتاب لاحق.

يحملها حيث سار مع أكفانه، توقعاً لحلول منيته، وقد كان اتخذ الأكفان من أطيب مكسبه من الضّيعة الموروثة عن أبيه وغزل بناته، وكان يسأل الله تعالى أن يتوفّاه في طريق الجهاد، فكان كذلك. وكان متسماً بصحّة باطنه، واعترافه بذنبه، وخوفه من ربّه، وكثرة جهاده،... وأعماله المجيدة وأخباره - رحمه الله تعالى - تحتمل مجلدات، فلنمسك العنان.. (وكان) إذا ذُكّر بالله ذكر، وإذا خُوِّف من عقاره ازدجر، ولم يزل متنزّهاً عن كل ما يفتتن به الملوك سوى الخمر، لكنّه أقلع عنها قبل موته بسنتين. وكان عدله في الخاصة والعامة وبسط الحق على الأقرب فالأقرب من خاصّته وحاشيته أمراً مضروباً به المثل»(1).



(1) Makkari, ii. 220.

النص العربي من المقري، ج 1، ص 409، بشيء من الضّبط ليتناسب مع التّرجمة.

## الفصل الحادي عشر قصة هشام الثّاني

سرعان ما اشتعلت العدواة القبلية بين المُضَريين من جهة واليمانيين والنّصارى من جهـة ثانية، بعد أن ظلّت خامدة لحوالي مئة عام في عهد الخليفة النّاصر عبد الرّحمن الثّالث، ومن خلفوه في الحكم، بعد وقت قصير من وفاة المنصور، الحاجب اليمني الذي عظم شأنه، وارتفاع يده الضّابطة عن عرش الأندلس.

وهكذا انقلبت الظّروف التي سادت في البدء رأساً على عقب.

انتفض اليمانيون والمولدون في العام 886 على حكم الأمويين الذين تفصلهم عنهم عداوة قبلية ومذهبية. فالأمويون مُضَريون من السُّنة. واستمرّت ثورة اليمانيين حتى اعتلى العرش أمير ينتسب إلى القبيلتين، فأذعنوا له على الفور. ولكن في سنة 1009، كان المُضَريون هم من ثاروا على حاكم من سلالتهم، هو آخر أمراء قُرطُبة من سلالة بني قريش، وهبَّ اليمانيون وأحفاد المولّدين في المقابل لحمايته وتأييده. ويُذكر بوضوح أن العرب المُضَريين هم من أزاحوا حفيد عبد الرّحمن النّالث عن العرش، بسبب غيرتهم من اليمانيين. وهكذا نحن أمام مشهد فريد نجد فيه القبائل التي توارثت العداء تحافظ على و لائها لحاكم تجمعه بها صلة قُربى تعود إلى ثلاثة أجيال مضت، لأنّ أباه وجدّه أحسنا معاملتها، في حين أنكره أهله وفعلوا كل ما في وسعهم لقتله.

توفي المنصور في أغسطس 1002، وعندما بلغ الأمر إلى الخليفة استدعى عدداً من عامليه لينعى إليهم النبا، لكن حزنه عليه كان عظيماً فعجز عن أن ينبس بكلمة واحدة،

ووقف صامتاً، يحاول جاهداً أن ينقل إلى أهل قصره ووزرائه المصاب الحزين.

كان عبد الملك، أكبر أبناء المنصور في قُرطُبة عندما بلغه أمر وفاة أبيه، فعاد إلى مدينة سالم ليجد أن المنصور قد دُفن في قصره هناك. وبعد بضعة أيام، عاد إلى قُرطُبة، وارتدت القِيان، أو الجواري المغنيات، في حريم المنصور الأكياس الخشنة المنسوجة من شعر الخيل أو الجمال، بعد أن كن يرتدين الملابس المصنوعة من الحرير والدّيباج(1) التي نعمن بها في عهده.

وعامل الخليفة هشام عبد الملك المظفّر "على عادة أبيه، وخلع عليه، وكتب له السّجل بولاية الحجابة». ولكن خصيان القصر الصّقالبة ثاروا على الأمر و"اضطربوا، فقوّم (عبد الملك) الماثل وأصلح الفاسد، وجرت الأمور على السّداد، وانشرحت الصّدور بما شرع فيه من عمارة البلاد، فكان أسعد مولود ولد في الأندلس (2). وجرى عبد الملك المظفّر أبو مروان "على سُنن أبيه في السّياسة والغزو، وكانت أيّامه أعياداً دامت مدّة سبع سنين وكانت تسمّى بالسّابع، تشبيهاً بسابع العروس، ولم يزل مثل اسمه مظفّراً إلى أن مات سنة تسع وتسعين وثلاثمئة في المحرّم، وقيل: سنة ثمان وتسعين».

لسوء حظ هشام والأندلس، توفي عبد الملك شاباً، بعد واحدة من غزواته الظّافرة التي خاضها في مواجهة النّصاري، وتولى أخوه الأصغر عبد الرّحمن، الحجابة بعده.

<sup>(1)</sup> حداداً على المنصور، لبست الجواري «المسوح والأكسية بعد الوشي والحبر والخزّ»، كما جاء في المقري (ج 3، ص 94). (م)

<sup>(2)</sup> يقولُّ النّويري إنَّ المعارضة لم تأتِ فقط من فتيان القصر، وإنما من أهل قرطبة عموماً، وإنّ الثّورة لم تهدأ إلا عندما خرج عبد الملك بنفسه على رأس حرسه وأنزل سيفه في المعترضين فذبح منهم أعداداً كبيرة. وعلينا أن نقرأ هذا في ضوء العداوة التي كان النّويري يكنها لبني أبي عامر ولكل ما يفعلونه.

<sup>(3)</sup> Makkari, ii. 221 - 2.

بما أنّ المقّري يقول إنّ المنصور توفي في عام 1002 وعبد الملك في عام 1008 أو 1007، فلا شك أن مدّة السّبع سنين هذه خاطئة. (المؤلفان)

النص العربي مقتبس من المقري، ج1، ص 423. (م)

لكسن عبد الرّحمن لم يكن قادراً على مواجهة العداوة المتنامية التي يكنّها المُضَريون السُّنّة لسلالة بني عامر.

لقد كان السبب المباشر للعصيان الذي أدّى إلى سقوط الخلافة في قُرطُبة، أنّ هشاماً الذي لم يُرزق بولد سمّى عبد الرّحمن الشّاب ولياً للعهد. ولنا أن نتخيّل مدى ما أثاره هذا الإعلان من نقمة لدى معارضي حكم بني عامر. لقد ظلّ الحكم في قُرطُبة لمئتين وخمسين عاماً في أيدي بني أُميّة القرشيين من أبناء مُضَر. أمّا الآن فالحكم يكاد أن يؤول بالوراثة إلى يمني من آل قحطان، وليس ذلك فحسب، وإنّما إلى رجل ليس سليل نسب عربي أصيل (1).

ويورد المقري نقلاً عن أحد كتاب تلك الأيام نصّ العهد الذي ولّى به هشام المؤيّد عبد الرّحمن شنجول – لقد كان لقبه شنجول وهو تصغير لاسم شانجة (سانچو)، اسم جدّه لأمه. وبعد تعداد صفاته وحميد خصاله التي تؤهّله لتولّي الخلافة من بعده، يقول الخليفة في العهد الذي سمّى فيه «المأمون أبي المُطرّف عبد الرّحمن بن المنصور» ولياً لعهده، «ومن كان المنصور أباه، والمظفّر أخاه، فلا غرو أن يبلغ من سبل البرّ مداه، ويحوي من خلال الخير ما حواه؛ مع أنّ أمير المؤمنين – أيّده الله – بما طالع من مكنون العلم، ووعاه من مخزون الأثر، يرى أن يكون وليّ عهده القحطاني الذي حدّث عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تقوم السّاعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق النّاس بعصاه» (2).

<sup>(1)</sup> كانت والدة عبد الرحمن نصرانية بنت ملك يدعى شانجة. وقد نقل دوزي عن ابن الخطيب ان «ملك الروم كان يخشى المنصور إلى درجة أنه رغب في أن يناسبه فأهداه ابنته. ولقد اصبحت الزوجة الأثيرة لدى المنصور وتفوقت على كل الأخريات في التقوى والصلاح». (-bozy, Re ملك Sancho Garcia ملك عادت بنت سانچو غارثيا Sancho Garcia ملك قشتالة، الذي كان المنصور قد عاهده على الصّلح عندما تزوج بابنته، في حوالي سنة 985، كما يقول دوزي. [سمّاه الكتاب العرب شانجة بن غارثيا. (م)]

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 222 - 4

النص العربي مقتبس من المقّري، ج1، ص 425.

يقول دوزي إنّ نص العهد ورد في كتابات المقري وابن بسّام وابن خلدون والتويري، ولكن المثير للتساؤل أنّ الحديث الذي أورده عن الرّسول يختلف عمّا أورده المقرى، حيث جاء على الشّكل التّالى:

«ولا تقوم السّاعة حتى يحمل رجل من قحطان صولجان» المُلك(1).

ويتفق دوزي والمقري في أنّ تسمية عبد الرّحمن شنجول وليا للعهد هو الذي قاد إلى انهيار دولة العامريين، لكن المؤرّخين يوردان أفكاراً مختلفة عن أسباب الكراهية التى ووجّه بها ولى العهد الجديد.

يقول المقري إنه عندما سمي عبد الرّحمن وليّاً للعهد، «نقم عليه أهل الدّولة (..) وكان أسرع النّاس كراهةً لذلك الأمويون والقرشيون، فغصّوا بأمره، وأسفوا من تحويل الأمر جملة من المُضَرية إلى اليمنية، فاجتمعوا لشأنهم، وتمشّت من بعض إلى بعض رجالاتهم، وأجمعوا أمرهم في غيبة من المذكور ببلاد الجلالقة في غزاة من صوائفه، ووثبوا بصاحب الشّرطة فقتلوه بمقعده من باب قصر الخلافة بقُرطُبة سنة تسع وتسعين وثلاثمئة، وخلعوا هشاماً المؤيّد وبايعوا» أحد أحفاد عبد الرّحمن الثّالث (2). أمّا دوزي فيعزو انهيار دولة العامريين بصورة رئيسية إلى أنّ شنجول لم يكن يقدّر رجال الدّين بسبب أصله، ولأنه كان يكثر من شرب الخمرة وقيل إنه لم يكن ملتزماً بأمور الدّين (3).

أمّا كوندِه فيقول إنّ المُضَريين ثاروا عليه قبل الإعلان عن تسميته ولياً للعهد.

«لم يكن لدى الملك هشام ابن يتولى الخلافة من بعده في ملكه، مع أنه لم يكن في سن متقدّمة تجعله يفقد الأمل في إنجاب ولد<sup>(4)</sup>. بادر الحاجب عبد الرّحمن من دون أن يضع في اعتباره هذا الأمر أو يحسب حساب أقرباء الملك، مندفعاً وراء غروره الأحمق

<sup>(1)</sup> G. der M., ii. 166.

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 224 - 5

المقّري، ج 1، 425. يكمل المقّري بأنهم بايعوا « محمّد بن هشام بن عبد الجبار ابن أمير المؤمنين النّاصر لدين الله من أعقاب الخلفاء، ولقّبوه المهدي بالله». (م)

<sup>(3)</sup> G. der M., ii. 164.

<sup>(4)</sup> كان هشام حينها في حوالي الثَّالثة والأربعين من العمر.

فحسب، وواضعاً ثقته في تأييد سواد النّاس الذين أحبّوه وباركوه لإخلاصهم الأعمى لذكرى أبيه، واقترح وأقنع الملك بتسميته ولياً للعهد، على أن يبقى هذا الإعلان طيّ الكتمان إلى ما بعد عودته من أولى غزواته على النّصارى التي كان يأمل أن يعود منها ظافراً. ومع أنّ الحديث عن هذه الأمور كان يجري في السّر في قاعات القصر، فقد انكشف الأمر وأثار استياء وحقد عموم بني مروان، ولا سيّما أحد أبناء عمومة الملك هشام واسمه محمّد بن عبد الجبار بن عبد الرّحمن النّاصر، وهو شاب في مقتبل العمر، حميد الخصال، كان ينتظر أن تؤول إليه الخلافة طالما لم يكن للملك هشام أبناء (أ). خرج شنجول في غزوته، ولم يمض وقت على مغادرته قُرطُبة حتى بلغه أن أعداءه استولوا عل القصر، واحتجزوا الخليفة هشام وخلعوه، وأزاحوه هو عن رتبة الحجابة. فأسرع عائداً أملاً في أن يؤدي ظهوره إلى إنهاء العصيان لكنه وجد أنّ الأمور كانت قد خرجت تماماً عن سيطرته. ووقعت معركة شرسة ووقع، وقد أُصيب إصابة بالغة، في أيدي خصمه محمّد، الذي أمر بصلبه.

«تم الأمر في الحال، وانتهى عبد الرّحمن ابن المنصور المعظّم، وأخو عبد الملك المظفّر، مصلوباً على خشبة. ومع ذلك، لا يزال من يثق في سواد النّاس الجاحدين المتقلّبين... وهو الذي كان إلى أيام قليلة، محبوباً مباركاً من النّاس، بات في لحظة ملعوناً، فصودرت أملاكه ولم يعد اسمه يذكر إلا بعبارات الاحتقار، ولم يجرؤ صحبه على الظّهور في العلن خشية من حالة الاضطراب العامّة»(2).

هناك روايات أخرى عن مقتل شنجول لا نرى ضرورة لنقلها. ويقول التويري إنّ نصرانياً يدعى الكونت ابن عومس<sup>(3)</sup> Ibn Aumas كان يرافقه في خروجه للحرب، وإن هذا الكونت أشار على شنجول عندما بلغته أخبار الثّورة عليه أن يحتمى لديه،

<sup>(1)</sup> Conde, i. 559 - 60.

<sup>(2)</sup> Conde, i. 561 - 2.

<sup>(3)</sup> يفترض غايانغوس أنّ النّاسخ ارتكب خطأ في نقل الاسم وأن الصّحيح هو ابن قومس Ibn من أسرة (3). ويقول دوزي نقلاً عن ساندو قال Sandoval إنه الكونت كاريون Carrion من أسرة غومِث Gomez، أحد حلفائه من ناحية ليون. (171)

وورد في بعض المصادر العربية اسمه «ابن غومش». (م)

في مقاطعته، حتى تهدأ العاصفة. لكن شنجول رفض ذلك لثقته بحبّ أهل قُرطُبة له، فرافقه الكونت حتى دير يسمى دير شوس، حيث أسرهما رجال محمّد وقتلوهما. حمل جثمان شنجول الى قُرطُبة حيث عُرض وصُلب على خشبة وبالقرب منه رئيس حرسه الذي أُمر بأن يصيح في النّاس قائلاً:

«هذا شنجول المأبون، لعنة الله عليه وعلي  $\mathbb{P}^{(1)}$ .

يقول المقري إنّ الخليفة محمّد الذي تلقّب بالمهدي بالله، بعد أن استتبّ له الأمر وأصبحت مقاليد الأمور في يديه، حجز هشام في قصره وأسبغ على نفسه لقب الخليفة والإمام. وكان أوّل ما فعله أن أسر وقتل كل من وقع تحت يده من القادة الموالين للعامريين. وأضاف النّويري أنه أحرق قصر الزّاهرة الذي بناه المنصور خارج قُرطُبة، وأمر بنهب وهدم منازل أنصار بني عامر الأثرياء وسلبهم فجمع منهم غنائم كبيرة (2).

وهكذا وبعد حوالي ثلاثة وثلاثين عاماً من العزلة الهادئة في ظلّ حكم حاجبيه اليمنيين المنصور وعبد الملك، وجدهشام تعيس الحظ نفسه فجأة في خطر، ليس بأن يفقد ملكه فحسب، وإنما كذلك حياته.

يخبرنا كوندِه أنّ واحداً من الحجّاب القائمين على خدمة هشام، ويدعى واضح العامري، هو الذي أنقذ حياته. فعندما صمّم المهدي على قتله، ثناه واضح عن ذلك بحجة أنّ قتل الخليفة لن يجدي نفعاً، وأنّه لكونه يعيش منعز لا وفي حراسة شديدة، فلا خوف أن يؤذي مصالح من اغتصب منه الخلافة. وأقنع واضح المهدي بأنّ هشاماً يمكن أن يعيش بأمان ووعده بأن يوكله لعناية من هو جدير بالثّقة (3).

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 489 - 90.

وقيل إنه طيف برأسه ونودي عليه «هذا شنشول المأبون المخذول»، الذّهبي، «تاريخ الإسلام»، الجزء السّابع والعشرون، ص 389. (م)

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 225, 488.

<sup>(3)</sup> يقول النّويري إنّ واضحاً كان عبداً أعتقه المنصور وكان في ذاك الوقت حاكماً لمدينة سالم. ويبدو من المستحيل التّوفيق بين مختلف الرّوايات، ولكن النّقاط الأساسية أنّ حياة هشام كانت مصانة في تلك الفترة، وأن واضحاً، وإن كان يظهر للمهدي بعض التّأييد في العلن، فقد

جيء عندها برجل يشبه هشام في هيئته، وفي مثل عمره وطوله، فخُنِقَ ووُضِع في سرير الملك، وقيل للنّاس إنّ هشاماً أصيب بمرض عُضال، وإنه أمر بأن يولّى محمّد المهدي بالله ولياً لعهده. ثم دُفن هشام المزعوم في احتفال مَهيب في الباحة الأولى لقصر، واستتبّ المُلك للمهدى بالله وحده (١).

ويورد دوزي الوقائع عينها، لكنه يقول إنّ من قام باستبدال هشام ليس واضحاً أو أصدقاء هشام، وإنما المهدي الذي خشي أن يحتشد حوله المؤيدون، ولذلك صمّم ليس على قتله وإنما على أن يُزعم أنه مات. لم يكن بديل هشام إنساناً بائساً ضُرب على رأسه لهذا الغرض، وإنما كان نصرانياً يشبهه وقد مات للتوّ؛ أمّا هشام الحقيقي فبقى سجين قصر أحد وزراء المهدي<sup>(2)</sup>.

عمّت الفوضى مدينة قُرطُبة، وظهر في الميدان طامح آخر لتولّي الخلافة هو سليمان أحد أحفاد عبد الرّحمن الثّالث، ونهب سليمان والمهدي والبربر قُرطُبة، وأعملوا سيوفهم في أهلها، واجتاحوا القرى والنّواحي المحيطة بها. ولم يمض وقت طويل حتى قُتِلَ المهدي، وبعد ذلك بثلاث سنوات لقي سليمان المصير نفسه على أيدي أحد قادته الذي قُتل بدوره بأيدي وصفاء صقالبة ممّن خدموا سابقاً في بلاط بنى أُميّة.

واستمرّت حالة الفوضى سنوات عدة تعرّضت خلالها قُرطُبة للنّهب أكثر من مرّة، بما يستتبع ذلك من قتل واغتصاب وسبي وتدمير، وكان الشّيعة على الدّوام أول ضحايا ثورات العنف هذه. ودُمّرت مدينة الزّهراء، الحاضرة البديعة التي بناها عبد الرّحمن الثّالث بالقرب من قُرطُبة، ولقيت مدينة الزّاهرة القريبة منها المصير نفسه، وهي التي بنى فيها المنصور وأنصاره الأثرياء قصوراً وبيوتاً ريفية. ويذكر المقري شاعراً شهيراً

كان مخلصاً لهشام ويعرف مكان اختبائه، وقد اغتنم أول فرصة مناسبة لإخراجه (النويري في المقرى: Makkari, ii. 491, 494).

<sup>(1)</sup> Conde, i. 563 - 4.

<sup>(2)</sup> G. der M., ii. 176.

صادف وجوده في قُرطُبة عندما تعرّضت للنّهب: لقد قتله البربر، وبعد أن ظلّ جثمانه لثلاثة أيام ملقى في الباحة المفتوحة لمنزله، ووري الثّرى في السّر دون إقامة مراسم الدّفن. ويضيف كوندِه أنّ الجثة ألقيت في القبر دون أن تُغسل أو تُلفّ في كفن أبيض، وهي أكبر إهانة يمكن أن تُلحق بالميت في أعين المسلمين.

ظلّ هشام طوال هذه الفترة سالماً على ما يبدو في حجزه. وفي إحدى المرات، في سنة 1010، أخرجه واضح وأجلسه على العرش وألبسه الشّارات الملكية، فما إن علم المهدي بما يجري حتى أسرع إلى غرفة العرش وحاول أن يجلس بجوار الخليفة، لكنه شُحب خارجاً وقُتل. وبدا أنّ واضحاً كان قادراً لبعض الوقت على إبقاء هشام ممسكاً بزمام الأمور، ولكن في سنة 1013، دخل سليمان وحلفاؤه البربر على قُرطُبة، وكما يقول المقري «واستتبع ذلك سفكٌ للدّماء، وسلب لمنازل النّاس وهتك لحرماتها، ولحق بيوت قُرطُبة معرّة في نسائهم وأبنائهم، وانقلبت حال أثرياؤهم من الغنى إلى الفقر، وهُدمت مبانيهم وسوّيت بالأرض».

لا نجد في كل سجلات تاريخ إسپانيا المسلمة أية حقبة سلك فيها اليمانيون سلوكاً يقترب من هذه الوحشية التي تعامل بها العسكر الذين يقودهم هؤلاء الأمراء والأعيان المُضَريون. كما لم تظهر وحشيتهم هذه في مناسبة واحدة فحسب، فقرطبة تعرضت للتهب والسلب على أيدي كل طامع في العرش، كل بدوره، وكان يرافق ذلك على الدوام اعمال الاغتصاب والسبي والقتل، مع تجاهل تام لكل ما يمت بصلة لقواعد السلوك العسكرية (١).

ولم يُعرف ما آل إليه مصير هشام المؤيَّد. ففي سنة 1016 هُزم سليمان المستعين بالله على يد على بن حمود الذي أسره. وعندما سأله على عما فعله بهشام، أجاب أنّ المؤيد مات، وعندها أمر على بنبش القبر وفحص الجثة. فكان ذلك ولم يجد على جئته آثار عنف<sup>(2)</sup>. وما من شك في أن الجثة التي فُحصت كانت للبديل الذي دُفن

<sup>(1)</sup> See Dozy, G. der M., ii. 174 ff.; Makkari, ii. 225 ff.; and An – Nuwairi's account, ib. pp. 491 ff.

<sup>(2)</sup> An – Nuwairi in Makkari, ii. 497.

على أنه هشام في سنة 1009. وبما أنه كان قد مرّ على دفنه سبع سنوات، فلم يكن من الممكن التّعرف على صاحبها الحقيقي.

ويورد كوند و رواية مختلفة قليلاً عن هذه الحادثة، فيقول إنّ عليّاً بن حمود سأل والد سليمان عما فعله بهشام، وإن الأخير أنكر معرفته بما حلّ به. فقتل علي سليمان وأباه وأخاه، وأمر بالبحث عن هشام في كل أنحاء قُرطُبة، «فلم تبقّ غرفة أو قبّة في قصور المدينة وبيوتها إلا وفُتشت»، ولكن لم يُعثر لهشام على أثر، فأعلنت وفاته على النّاس، «فراح العامة يتناقلون الحكايات والأقاويل»(1).

ويروي دوزي قصّة مصير هشام المؤيّد على النّحو التّالي:

هرب المؤيد من قُرطُبة بعد أن دخلها سليمان وهام في بلاد الشّرق ووصل إلى القدس وتعلّم صنعة الحُصر وأقام فيها سنين، ولم يرجع إلى الأندلس إلا في سنة 1033، فشوهد في مالقة والمَريّة، وفي سنة 1035 ذهب إلى قلعة رباح، وبقي فيها<sup>(2)</sup>.

يقول دوزي إن عامة النّاس صدّقوا هذه القصّة، وإن لم يكن لها (في رأيه) أساس. والحقيقة، كما يقول، أنه كان في قلعة رباح في ذلك الوقت صانع للحُصر يدعى خَلَف، شديد الشّبيه بهشام. ومن كثرة ما سمع الرّجل عن شدّة الشّبه بينهما، صار يقول للنّاس إنه الخليفة، فصدّقه أبناء مدينته لا بل ثاروا على واليهم إسماعيل بن ذي النّون تأييداً له. ويجدر القول إنّ خَلَفاً هذا لم يكن من أهل قلعة رباح، وهو ما أسهم كما يقول دوزي، في أن يتقبّله أهل المدينة على أنّه هشام الغائب، الذي اختفى أثره. ولم يُذكر كم من الوقت عاش في المدينة، ولا من أين أتى.

يمكننا أن نتعامل مع قصة هيمان هشام في بلاد الشّرق، في آسيا، دون تردّد على أنها خرافة، ولكن قصة هروبه من قُرطُبة خلال فترة القلاقل والاضطرابات التي استمرّت لفترة طويلة ولجوئه إلى قلعة رباح، ليست بعيدة الاحتمال. ففي هذ المدينة ونواحيها

<sup>(1)</sup> Conde, i. 592, 593.

لكن دوزي يروي القصة بطريقة مختلفة نقلا عن ابن حيّان (G. der M., ii. 197.). (2) G. der M., ii. 197, 242 – 5.

استقرّ قوم من العرب من قبيلة جُذام الذين كانوا حلفاء مقرّبين من جهة النسب من قبيلة مَعافِر التي كانت ينتسب إليها المنصور بن أبي عامر. وبالتّالي فقد كانوا راغبين في تقديم الملجأ للحاكم الذي كان سبب سقوطه المباشر حبّه لبني عامر وتفويض أمر ملكه لهم. ويتفق جميع المؤرّخين الذين تمكّنًا من مراجعة أعمالهم، على نقل روايات تقول إنه كان مختبئاً في قلعة رباح.

وتبدو قصّة صانع الحُصر في الظّاهر غير قابلة للتصديق. ويجدر بنا أن نتذكر أنّ هشاماً عاش منذ صغره في عزلة تامة، فلم يظهر في العلن إلا نادراً، وأن السّواد الأعظم من سكان قُرطُبة أنفسهم ما كانوا يعرفون هيئته أوسماته (۱). فكيف إذن يمكن لسكان حضرة قلعة رباح وفلاحيها أن يتعرّفوا على الخليفة الذي لم يروه في حياتهم من قبل، بعد وصوله غير المتوقع إلى مدينتهم؟ ولا يوجد ما يشير إلى المكان الذي جاء منه صانع الحُصر الغريب هذا، أو من كان أول من انتبه إلى الشّبه الكبير بينه وبين الخليفة الذي لم تكن قسمات وجهه معروفة خارج قُرطُبة. ولا يقدّم دوزي تفسيراً يشرح السّبب الذي جعل مواطنيه في قلعة رباح يصدّقون أنه هشام، فيما عدا أنه لم يكن من سكانها. وكيف يمكن لصانع حُصر متواضع، أن يستميل سكان مدينة بأكملها، بمجرّد الاعتماد على قوة الإصرار والتّوكيد، بحيث يثورون على واليهم من أجل نصرته؟ وحده الانطلاق من فرضية أنّ صانع الحُصر في قلعة رباح كان حقاً الخليفة المفقود، من شأنه أن يجعل القصّة قابلة للتصديق في الحدّ الأدنى.

ولكن قبل أن نكمل هذه القصة، علينا أن نخوض في تاريخ العائلة التي قدّمت له الملجأ بعد طرده من قلعة رباح عندما حاصر الوالي ابن ذي النّون المدينة، أو عندما اختار ربما، أن يغادر لكي يجنّب أنصاره ويلات حصار نهايته محتومة.

لقد كان لبني عَبّاد صلة وثيقة بالسنوات الأخيرة من حياة هشام الثاني سيئ الحظ، وقد أصبحوا أسياداً على أكثر من نصف أراضي إسپانيا المسلمة بعد سقوط الخلافة في قُرطُبة، وجعلوا من عاصمتهم إشبيلية مركزاً حضارياً في القرن الحادي عشر، في مثل عظمة قُرطُبة في القرن العاشر.

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 27.

إنّ أول من وصلت إلينا أخباره من تلك العائلة - باستثناء جدّهم الأكبر عطّاف الذي دخل إلى الأندلس في سنة 741 - هو قريش<sup>(1)</sup> الذي، كما يقول ابن الخطيب، كان قائد الفرقة الوسطى في حرس هشام قبل أن يُعَيّنه الخليفة إماماً على مسجد إشبيلية الكبير. ثم أصبح ابنه إسماعيل في عهد هشام قاضي إشبيلية وإمامها<sup>(2)</sup>.

كان بنو عَبّاد يفتخرون بانتسابهم إلى حِمْيَر، مثل باقي ألأسر المنتسبة إلى قبيلة لَخْم. وإلى جانب نَسَبه العريق، كان إسماعيل يتمتع بمزايا عديدة رفعت من شأنه ومقامه مقارنة مع أقرانه. فقد كان واسع الثّراء واستطاع الحفاظ على مكانته وسلطاته في الأندلس قبل وبعد الاضطرابات والفتن التي أعقبت خلع هشام عن الإمامة في سنة 1009، وعاش حياة ترف وأبّهة شبيهة بحياة الملوك. لم يكن بين الخاصة في إسپانيا رجل في مثل مكانته هذه. كان يملك قطعاناً كبيرة من الماشية من كل نوع، ولديه حاشية كبيرة من الخدم، وكان سمحاً واسع البصيرة جواداً. كان منزله ملتجاً للبارزين من الفرسان المنفيين من قُرطُبة خلال الفتن (3)، وجعلته صراحته وتسامحه، بالإضافة الى حكمته ودهائه، وما ظهر من صفاء سريرته، يتملّك قلوب الجميع ممّا أعانه على تحقيق مطامحه في تقوية منزلته وإعلاء مكانته (4).

عندما توفي إسماعيل خلفه ابنه محمّد (أبو القاسم) الذي سار على خطى أبيه فأبقى منزله مفتوحاً لمن واجهوا صعوبات في قُرطُبة، ومن بين من وفّر لهم الرّعاية اللغوي أبو بكر الزُّبيدي، الذي عيّنه الحَكَم أستاذاً لهشام عندما كان صغيراً. وعيّن القاسم بن حمود، وهو أخو على بن حمود الذي قتل سليمان انتقاماً منه على قتله المزعوم

<sup>(1)</sup> الاسم هو قريش Karis, Qarais. فالاسم الكامل لأبي القاسم محمّد بن عَبّاد قاضي إشبيلية الذي ينتسب إليه هو محمّد بن إسماعيل بن قريش بن عَبّاد بن عُمّر بن أسلم بن عمرو بن عطّاف بن نعيم اللَّخمي (1023 - 1042 م) كما يرد في تاريخ ابن خلدون الجزء الثّاني. (م)

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 250, 503; cf. Ibn Khaldun in Makkari, i. App. xxxii. Dozy, G. der M., ii 237 – 8.

<sup>(3)</sup> يشار هنا إلى الفتن التي اندلعت مع خلم الخليفة هشام في سنة 1009.

<sup>(4)</sup> يبدو أنّ الكاتب الذي نقل عنه كونده (Conde, ii. 7) وهو سُنّي كما هو واضح، وجد صعوبة في التّوفيق بين إعجابه بخصال إسماعيل ومزاياه، وعصبيته التي تجعله يكره الإشادة بيمني.

لهشام، محمّد بن عَبّاد قاضياً على إشبيلية، وعُرفاناً له على صنيعه هذا، استقبل محمّد بن عَبّاد القاسم في قصره عندما اضطر للهرب من قُرطُبة. وخلال حكم يحيى بن علي بن حمّود، ابن أخي القاسم في قُرطُبة، بقي القاسم في إشبيلية إلى حيث لحق به عبيده السّود، وكذلك كل القادة البربر والأندلسيين المعارضين لابن أخيه. كان ذلك في سنة 1019، وبقي القاسم في إشبيلية حتى سنة 1023 عندما اضطرّ يحيى إلى مغادرة قُرطُبة، فعاد إليها عمّه (1).

استمرّ القتال بين القاسم وابن أخيه بعد ذلك للظّفر بقُرطُبة، ثم ظهر طامح آخر في إعادة الخلافة للأمويين. لكن مساعيه لم تنجح وأمر القاسم بإجراء بحث دقيق في كل الأنحاء التي يملكها عن أيّ من أفراد سلالة بني أُميّة الذين اضطرّوا خوفاً من بطشه إلى الهروب إلى الرّيف والاحتماء في مزراع وبيوت ريفيّة وتخفّوا تحت أسماء مستعارة (2).

بوسعنا الآن أن نعود لاستكمال قصّة هشام الثّاني كما رواها ابن حيّان.

"من أكثر القصص شيوعاً عن أبي القاسم (محمّد بن عَبّاد) أنه التفت إلى أتباع بني مروان ممّن بقوا على قيد الحياة، ثم بلغته رسالة عن ذاك الرّجل الذي يُقال إنه يشبه هشام بن الحَكَم في هيئته، والذي لم يعد يخفي قصة هربه وإفلاته من سليمان الذي طغا عليه، واختبائه سنيناً طويلة في الشّرق، وإنه قد عاد الآن إلى إسپانيا. ووجدت هذه القصة طريقها إلى قلوب النّاس، فقد جرى الحديث عن هذا الرّجل (هشام) من قبل وأحاطت بوفاته الشّكوك، لأنّ قاتله سليمان لم يُخرج جثمانه على النّاس، كما جرت العادة بين أتباع الملوك، عندما يخلعونهم عن العرش. وتفسير هذا إمّا أنّ سليمان كان ينظر بازدراء إلى أولئك الذين كان قد سيطر على أشرافهم بالقوة، أو أنّ خطاً حصل ينظر بازدراء إلى أولئك الذين كان قد سيطر على أشرافهم بالقوة، أو أنّ خطاً حصل مشيئة الله (أيّ أن شخصاً آخر تُتل بدلاً من هشام، وأنه هرب، كما كتب دوزي في ملاحظته).. أعلن بعض من أتباعه أنّ هشاماً قد مات، ولكن سرت في الوقت نفسه

<sup>(1)</sup> يحوي متحف إشبيلية مرثية أحد ضباط القاسم.

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 238 - 9. Dozy, Abbadites, ii. 32, G. der M., ii. 200; Conde, ii. 7.

أقاويل عن هذه الواقعة بعيدة كل البعد عن الحقيقة، تداولتها النّساء والخصيان في قصر قُرطُبة. لقد أقنعت هذه (الحكايات) بعض كبار الوصفاء القائمين على خدمة المروانيين والذين أكّدوا أنه هرب سالماً وقرّروا أنه لا يزال حيّاً....

وواصلت قصة شبيه هشام انتشارها في قلوب النّاس كما تنتشر النّار في الهشيم؟ تفكُّر ابن عَبّاد في هذه الأمور التي قيلت عن هذا الرّجل، وبناء عليه دبّر خطّة: فأقلّ ما يمكن أن يحصل له أنه سيتمكّن من التّخلّص من حُكم ابن حمود البغيض وحضّ الرّجال على إعلان الثّورة عليه. وهكذا أعلن أنّ هشاماً جاءه؛ وجمع كل النّساء الباقيات في إشبيلية ممّن كن في القصر أو ضمن الحريم، واللواتي تعرّفن على ذاك الرّجل وشهدن بأنه كان هشاماً ذاته؛ فقد ألمح ابن عَبّاد لمن هن محلّ ثقة عنده بما ينبغي عليهن قوله عنه (هشام)؛ وهكذا تم الأمر، ولم تكن بهن رغبة لمعارضته، لا بل على العكس كنّ راغبات في إرضائه. وهكذا أوجد ابن عَبّاد سبباً للحرب التي كان يسعى إلى تأجيجها على ابن حمود. وأخفى هشاماً ذاك عن أعين النّاس لكنه بعث خطابات إلى الأشراف وكبار الأمراء يخبرهم بوجوده ويحضّهم على بذل كل غال ونفيس من أجل الخليفة المختفي عن الأنظار، من خلال تحريس العبيد وإطعام اليتامي والاعداد في السّر لخوض الحرب باسمه. هبّ كثيرون في إسپانيا بلا تردّد من أجل تحقيق هذه الغاية: لقد رغب أهل قُرطُبة في تعيينه إماماً على كل أهالي (إسپانيا) وأرسلوا رسلاً للتّأكد ما إذا كان ذاك الرّجل حقاً هشام؛ ثم أصدرت شهادات ثقة بشأنه، فنشر ابن جِهْوَر وآخرون شهادات في هذه المسألة مع أنهم كانوا يعرفون الحقيقة حق معرفة... ولكن ابن جهور سرعان ما تراجع واعترف بأنه أدلى بشهادة زور، وهو ما ظلّ عليه لما تبقّي من عمره<sup>1)()</sup>.

يقول دوزي الذي ينقل هذه القصة عن ابن حيّان وابن بسّام وابن الأثير والنّويري، إنّ ابن حيّان والمروّزخ ابن حَزم، لطالما عارضا هذه الرّواية بوصفها خدعة باطلة شكلاً ومضموناً، «مع أنه كان سيكون من مصلحتهم الاعتراف بذاك المسمّى هشاماً».

<sup>(1)</sup> Dozy, Abbadites, i. 229 - 32; iii. 82 - 3.

ويضيف بأنّ أبا الحَزم ابن جهور (والد الكاتب) الذي كان حينها «رئيس جمهورية قُرطُبة» (1) لم تنطلِ عليه الخدعة لكنه «رأى استحالة معارضة رغبة الأهالي؛ فقد كان مدركاً لأهمية توحيد صفوف العرب والصقالبة تحت راية حاكم واحد، وخشي دخول البربر إلى قُرطُبة، فلم يعارض رغبة أهل مدينته ووافق على إسباغ مظاهر الخلافة على هشام الثّاني من جديد» (2).

أمّا رواية المقري فجاءت على الشّكل التّالي:

"عندما لم يعد هناك [في سنة 1031] أحد من بني أُميّة يصلح لأن يتولّى المُلك، اجتمع العلماء وعلية القوم من أهل قُرطُبة واتفقوا على أن يولّوا الأمر لأبي الحرّم جهور بن محمّد الذي اشتُهر بالحنكة ورجاحة العقل، وكان قد تولّى الوزارة في عهد بني أُميّة في عهد بني عامر [المنصور وابنه]. لم يتخذ ابن جهور في البداية لقباً آخر غير لقب وزير بني أُميّة. لا بل إنه ذهب إلى أن يزعم أنّ هشاماً المؤيّد بالله كان لا يزال حياً، وذلك على ما يبدو من أجل كسب طاعة ملوك الطّوائف في الأندلس؛ وأمر بأن تقام الصّلاة باسمه على جميع منابر المساجد، وكتب إلى القاضي ابن عبّاد ملك إشبيلية، وإلى المنذر ملك سَرَقُسطة، وابن ذي النّون ملك طُليطلة، يدعوهم إلى مبايعة هشام، والاعتراف بقُرطُبة عاصمةً للأندلس؛ فلم يستجب لطلبه أيٌّ منهم، وعليه، ولمّا أدرك أنّ خطته لم تسفر عن التيجة المرجوّة، أعلن أنّ هشاماً مات، واستولى على سلطان المُلك» (3).

وعن مزايا الحكم في عهد ابن جهور، يقول الحميدي(4) الذي كتب في حوالي سنة 1068، إن ما يجدر ذكره أنّ «ابن جهور، وإن تولّى أمر الحكم وأسدل الأمان والستر

<sup>(1)</sup> وتسمّى اطائفة قرطبة وتعرف كذلك بـ الدّولة الجهورية انسبة إلى بني جهور. (م) (2) Ger. der M., ii. 242 - 5.

الجزء النّاني من مجموعة المقتطفات التي جمعها دوزي عن بني عَبّاد والتي تتضمّن مقاطع من الأثير والنّويري وغيرهما، غير مترجم.

<sup>(3)</sup> Makkari, ii. 249.

<sup>(4)</sup> جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للحميدي، 1: 9 - 10. (م)

على العاصمة [قُرطُبة]، ومع أنه كان يدير الحكم بتدبير السلطان الحاكم بأمره، فلم ينتقل إلى رتبة الإمارة ظاهراً، ولم يسبغ على نفسه مظاهر الخلافة، بل دبّرها تدبيراً لم يُسبَق إليه، وجعل نفسه ممسكاً للموضع إلى أن يجىء مستحق يُتفق عليه فيسلم إليه كل أمور الحكم والسلطة. وهكذا أمر بأن تبقى قصور بني أُميّة على حالها كما كانت في عهد حكّامها السّابقين، ورتّب البوّابين والحشم على أبواب تلك القصور على ما كانت عليه أيام الدّولة، ولم يتحوّل من داره إليها».

وبعد الحديث عن حِكمة ابن جهور وبراعته في إدارة شؤون الحكم، يضيف الحميدي هذه الفقرة، التي تقول:

«في هذه الأثناء، تمكّن هشام المعتدّ بالله [يُسمّى كذلك هشام النّالث] الذي كان معتقلًا، من الهرب ولحق بابن هود في لاردة، فأقام هنالك إلى أن مات سنة سبع وعشرين وأربعمئة (1035م)، ولا عقب له، وانقطعت دولة بني مروان جملة، إلا أهل إشبيلية ومن كان على رأيهم من أهل تلك البلاد، لما ضيّق عليهم يحيى بن علي الحسني الحصار، وخافوا أمره، أظهروا أنّ هشاماً ابن الحَكَم المؤيّد حيّ، وأنهم ظفروا به فبايعوه، وأظهروا دعوته، وتبعهم أكثر أهل الأندلس. ولكن ذلك كله كان من تدبير ابن عبّاد ملك إشبيلية، كما بيّنا في موضع آخر. وبقي الأمر كذلك إلى حدود الخمسين وأربع مئة (1058م)، فإنّ أهل [إشبيلية] أنفسهم الذين بايعوا هشام، أظهروا موت المؤيّد الذي ذكروا أنه وصل إليهم، وحصل عندهم، وانقطعت الخُطبة لبني أُميّة على منابر المساجد من جميع أقطار الأندلس من حينئذ وإلى الآن». (1)

لقد نقلنا الرّوايات المختلفة التي تتحدّث عن ظهور هشام بعد اختفائه، وربما بالتّفصيل المملّ، لأننا أردنا أن نضع أمام القارىء كل المواد التي يمكن بالاستناد إليها تكوين رأي.

النقطة الأولى الجديرة بالملاحظة أنّ ابن عَبّاد الذي أظهر هشاماً للنّاس، كان يمنياً، وأن ابن جهور، الذي كان - كما يقول ابن حيّان - أول من اعترف به ثم سحب اعترافه،

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. App. pp. xvi. - xvii.

كان وزيراً في خدمة الحاجب المنصور؛ في حين أنّ كل المؤرّخين الذين تم الاستناد إليهم ينتمون إلى المُضَريين أو السُّنة. كان هشام بالكاد يعدّ أموياً في نظرهم، فقد كان حضور حاجبه العظيم طاغياً عليه، وكان ارتباطه بسلالة حاجبه ارتباطاً وثيقاً إلى درجة أن سقوط دولة بني عامر كان من نتيجته أن خُلع عن الخلافة بلا انتظار.

يشدّد دوزي على واقع أنّ ابن حيّان والمؤرّخ ابن حزم رفضا الاعتراف بهشام المزعوم، مع أنهما كانا معنيين أن يفعلا. ونحن لا نرى كيف يمكن لذلك أن يكون من مصلحتهما، كما أنه بالتأكيد سيكون مخالفاً لمبادئهما أن يقرّا بإمامة رجل وهو، وإن كان من العائلة الحاكمة، كان على ارتباط وثيق باليمنيين خلال فترة حكمه، كما يعود الفضل في ظهوره مجدّداً إلى تلك السّلالة الممقوتة. عندما نتذكّر أنّ المُضَريين تعمّدوا إغراق البلاد في الفوضى بسبب بُغضهم لحُكم اليمنيين الذين بلغت إسهانيا المسلمة في عهدهم أعلى مراتب المجد، سندرك كم كان الشّعور بالوحدة ضعيفاً، وكم كانت الغيرة الوطنية ضئيلة مقارنة مع العصبية القبلية، وبالتّالي كم كان يستحيل على الكتّاب السُّنة مثل ابن حيّان والحميدي والمقري أن يوردوا روايات حالية من التّحيّز وخصوصاً لأحداث عاصروها.

يُعتبَر ابن حيّان الذي عاصر كل الفتن والاضطرابات في القرن الحادي عشر (وُلد في عام 987 أو 988، وتوفي في عام 1076)، مرجعاً موثوقاً وصاحب الكلمة الأخيرة بالنسبة لأحداث عصره؛ ولكن فيما يتعلّق بمضمون ما كتبه، فلا شك أنه اعتمد على معلومات حصل عليها بطريقة غير مباشرة من مصادر أخرى بالنسبة لكل ما كتبه عن بني عَبّاد وهشام بعد اختفاء الأخير في سنة 1013، وهناك بعض الشّك في أنه لم يكن شديد الدّقة في التّحقّق من صحة التّقارير التي كانت تصله، نظراً لأنها تتضمّن تشويها لصورة الرّجال والأسر التي كان يشعر بكراهية تجاهها. أمّا بالنسبة للحميدي، فإنّ ما نقله بشأن إعلان ابن جهور عن وفاة هشام بعد أن إعلن مبايعته له إثر رفض باقي ملوك الطّوائف مجاراته في الدّعوة له، يتناقض ليس مع الوقائع فحسب (لأننا وكما سنرى، فقد لقيت دعوته لمبايعة هشام قبو لا واسعاً) ولكن مع ما نقله الحميدي نفسه من أنّ

الصلاة ظلت تقام باسم هشام في المساجد حتى سنة 1058. وقد توفّي ابن جهور نفسه في سنة 1058. وقد توفّي ابن جهور نفسه في سنة 1043، وخلف ابنه ابو الوليد، «وتولّى الأمر بعده على هذا التدبير في شوون الحكم، إلى إن مات»(1).

أمّا المؤرّخ الآخر الذي يعتبر دوزي رفضه للاعتراف بهشام نهائياً فهو ابن حَزم. ويقول عنه السّنيور پونس: «لو أن رجلاً في مثل وقار ابن حَزم اعترف بالمدّعي، لكن حذا حذوه العديد من مؤيّدي الخلفاء الشّرعيين، وكان يمكن لذلك الفريق أن يعزّز قوته من خلال التحالف مع ابن عَبّاد؛ ولكن ابن حَزم كان على قدر كبير من النّزاهة لكي يربط اسمه بتلك الخديعة، حتى وإن كانت ستعود عليه وعلى قومه بالفائدة».

ولكن بني حَزم، وكما يقول الكاتب نفسه، كانوا من عمّال بني أُميّة، وهذا الرّجل نفسه كان وزيراً في عهد عبد الرّحمن الخامس، سادس المطالبين بعرش قُرطُبة والذي ظهر بين سنتي 1009 و1024. لقد كانت عائلة بني حَزم تلك قُوطيّة النّسب وكان جدّ المؤرّخ أول من اعتنق الإسلام فيهم. كان والده أبو الحَزم بن جهور كما ذكرنا سابقاً وزيراً للمنصور وابنه عبد الملك المظفّر، وبالتّالي كانت مصلحته، إن لم يكن نسبه، تفترض به أن يكون حليفاً لليمنيين. ولكن ابن حَزم نفسه لم يكن يقبل مثل هذا الانتماء، بعد أن تبرّاً من عائلته، وبوصفه عاملاً لدى بني أُميّة ووزيراً لدى أحد الطّامحين إلى الخلافة، فمن الصّعب أن يكون لديه استعدادٌ للاعتراف بالخليفة الذي كان ظهوره سيخدم إلى حدّ كبير ويرجّح كفة ملك إشبيلية اليمني. أمّا بشأن مكانته وتبجيله الذي يعوّل عليه السّنيور پونس، فربما يكفي القول إنّ أهل قُرطُبة خلعوا سيده عبد الرّحمن الخامس (المستظهر بالله) لأنه «أنشغل عن أمور الحكم وكان يقضي وقته مع العلماء والشّعراء، مندفعاً وراء أهوائه الوضيعة». وأبو محمّد ابن حزم ممّن خُصّوا بالذّكر من بين هؤلاء الشّعراء والأدباء، و«لقد اشـتُهر بالرّد على العلماء» من مختلف المذاهب بين هؤلاء الشّعراء والأدباء، و«لقد اشـتُهر بالرّد على العلماء» من مختلف المذاهب الدّينية بطريقة ساخرة مثيرة للجدل دون أن يتردّد في تسفيه آرائهم. ولقد أكسبته آراؤه الدّينية بطريقة ساخرة مثيرة للجدل دون أن يتردّد في تسفيه آرائهم. ولقد أكسبته آراؤه

<sup>(1)</sup> Al - Homaidi in Makkari, ii. App. pp. xvi. - xvii.

الجدلية في نهاية الأمر عداوة الفقهاء المتزمّتين ما اضطرّه إلى الهرب للنّجاة بحياته (1).

وهكذا نرى أنّ شهادات ابن حيّان وابن حَزم، الرّجلين الوحيدين اللذان ذكر اسماهما بوصفهما اعترضا على اعتبار الرّجل الذي احتمى بقلعة رباح هو هشام المفقود، ليست جديرة بالثّقة في قضية تتعلّق بحسن نيّة أعدائهما، أي اليمنيين. من جهة ثانية، لدينا «الشهادة الثّابتة» لرُسل قُرطُبة التي نقلها ابن حيّان، ونساء حريمه اللواتي تعرّفن عليه، واعتراف حكّام كافة الدّول اليمنية في إسپانيا به إماماً عليهم.

ويُضعف ابن حيّان شهادة النّساء من خلال تأكيده أنّ ابن عَبّاد أخبرهن بما ينبغي لهنّ قوله، ولكن كيف يمكن تفسير وجود هؤلاء النّساء في إشبيلية بعد عشرين عاماً من اختفاء الهشام من قُرطُبة؟ ولا يشير ابن حيّان إلى أنهن دجّالات، أحضرهن ابن عَبّاد لتأدية دور محدّد: لا بل على العكس فهو يقول إن ابن عَبّاد «جمع كل النّساء الباقيات في إشبيلية ممن كن في القصر أو ضمن الحريم». التفسير الوحيد لذلك أن هؤلاء النّساء، عندما فرّ هشام من قُرطُبة، هربن كذلك - بلا شبك في حماية بعض من الموالين لبني عامر - ولجأن إلى المدينة في كنف الرّجل المعروف بولائه لمسعى الخليفة.

وقد تكون هناك علاقة أخرى أوثق صلة بين بني عَبّاد أصحاب إشبيلية وحفيد الخليفة عبد الرّحمن القّالث المولّد. فبنو عَبّاد من قبيلة لَخْم، ويبدو (راجع الصّفحة 158 طبعة الأصل) أنّ جدهم الأول كان بدرجة أو بأخرى على صلة قرابة باليمني الزّوج الثّاني للأميرة سارة. لقد كان عبد الرّحمن الثّالث، كما نعرف، على صلة قرابة ببني إسحاق الذين كان أبوهم النّصراني سليل إسحاق ابن سارة، وبالتّالي قد تكون هناك صلات قربى ونسب حقيقية بين هشام من خلال أمّ جدته النّصرانية ومحمّد بن عبّاد (2). وكان الانتساب للأميرة سارة، وكما أشرنا في السّابق، ذا قيمة كبيرة، سواء من

<sup>(1)</sup> على الرّغم من أنه نبذ عائلة أبيه وأنكر أي علاقة بهم، فقد التجأ عندما وجد نفسه في حال الخطر واحتمى في جبل مونتيليخم Montelixam في لبلة Niebla، حيث عاش أجداده النّصارى (Makkari, ii. 242).

<sup>(2)</sup> إنّ عدد الأجيال ما بين الأسلاف والفرد المعني لم يكن ذات أهمية بالنسبة للعرب الذين اعتادوا على تتبع النسب إلى أصل العائلة في اليمن.

زوجها المسلم الأول أو الثّاني، بحيث أنّ ابن القُوطيّة حمل الاسم مثل وسام شرف خلال القرن الذي سبق القرن الذي نكتب عنه.

فإن كانت هناك صلة قرابة فعليّة، مهما كانت بعيدة، بين هشام وبني عَبّاد، فإنّ ذلك سيشكّل سبباً قوياً لحمايته إن كان حقاً الرّجل المقصود، في حين يضعف ذلك احتمال أن يهينوا عائلتهم واليمنيين بصورة عامة بأن يطلبوا منهم تأييد دجّال لم يكن حتى شريف النّسب.

واصل بنو عَبّاد حماية هشام المسكين المغلوب على أمره بعد تقدّمه في السّن ولسنوات عديدة، وواصلوا الاعتراف به خليفة لهم وإمامهم، وظلّوا يخطبون باسمه من على منابر المساجد. ولم يكونوا وحدهم من أخلص له.

يقول ابن حيّان إنه «ومع انه كان محتجباً في الظّل عن أعين الجميع ولم يكن يظهر لا على الحاشية ولا على النّاس، فقد كان أمراء شرق إسپانيا يعترفون بسلطانه» (كانت كل المناطق الغربية الجنوبية تحت حكم بني عَبّاد).

لو كان ذلك الرّجل هشاماً الحقيقي، فليس مستغرباً أن يخشى ضوء النّهار وألا يرغب غير أن يعيش في عزلة هادئة، بعد أن اعتاد منذ طفولته على حياة العزلة التّامّة، وصدمته وروّعته الأحداث التي سبقت هروبه من قُرطُبة. ولكنه لو كان دجّالاً أظهره بنو عَبّاد لغاية في نفسهم، كما يقول ابن حيّان، فلماذا سيتخذ هو أو هم نمط حياة مثيراً للشّكوك بكل تأكيد؟ فلم يكن لديهم دافع لحجب رجل شديد الشّبه بهشام قبله النّاس بوصفه هشاماً، وليس نساء قصره فحسب وإنما الرّسل الذين جاؤوا من قُرطُبة. لا بل على العكس من ذلك، فكلما ظهر الدّجّال أكثر على النّاس، كلما كان ذلك سيبدو أفضل، لأنّ ذلك سيخدم خططهم، وإن كاان ذلك لمجرّد جعل النّاس يعتادون على فكرة وجوده بينهم ليس إلا. لقد كان قلّة في قُرطُبة معتادين في الأصل على ظهوره (١٠).

<sup>(1)</sup> يخبرنا كونده أنه حتى عندما كان يحضر الصّلاة في المسجد في شبابه بالجامع الكبير في أيام الأعياد، لم يكن هشام يترك مقصورته maksurah وهي المنبر المرتفع المحاط بقضبان مذهبة المخصّص للخلفاء خلال إقامة الشّعائر إلى أن يكون الجميع قد غادروا المسجد، فكان يخرج

أمّا في إشبيلية، فلم يشاهده أحد على وجه التّأكيد في تلك المدينة إلى حين هروبه من قلعة رباح خوفاً على حياته.

إنّ ما أنقل عن نمط الحياة التي اتبعها هشام، حتى في قمة مجده كخليفة على بلاد عرفت كل أسباب العظمة في عهد المنصور، يفترض أنه كان يعاني من مرض عصبي مزمن كان يدفعه إلى أن ينأى بنفسه عن عيون النّاس. وربما حصلت أول محاولة (غير مسجّلة) لاغتياله عندما كان لا يزال طفلاً صغيراً. ويقول دوزي إنّ محاولات التّخلّص منه كثرت لدى وفاة أبيه الحكّم. فلو أنّ المتآمرين عليه – وعلينا أن نتذكّر أنّ رئيسهم مأولهم كان عمّه الذي كان من الطّبيعي أن يكون لديه إذن بدخول القصر – ذهبوا إلى حدّ ترويع الأمير الصّغير بأيّ شكل من أشكال العنف الجسدي، فمن المحتمل أن يكون ذلك قد سبّب له أذى مستديماً. لقد قيل لنا إنّ واضحاً كان عليه أن يخرجه من عزلته في إحدى المناسبات ويجلسه على عرشه (راجع الصّفحة 187 طبعة الأصل) في حين أن أيّ رجل طبيعي كان سيشق طريقه خارجاً في اللحظة التي ترفع فيه القيود في حين أن أيّ رجل طبيعي كان سيشق طريقه خارجاً في اللحظة التي ترفع فيه القيود عيد غزلة الأمير – الخليفة الصّارمة داخل جدران قصره، حيث لم يكن أحد يدخل تاريخ عزلة الأمير – الخليفة الصّارمة داخل جدران قصره، حيث لم يكن أحد يدخل عليه ليراه إلا بناءً على إذن خاص من أمّه أو حاجبه، إلى المؤامرة المخيفة التي كلّفت كبير المتآمرين عليه عمّه المُغيرة حياته.

ولو افترضنا أنّ هشام الطّفل تعرّض للتّخويف إلى درجة إصابته بحالة من الحياء العصبي المزمن، والتي كان من شأن العزلة التي عاش فيها أن تفاقمها بدلاً من أن تخفّفها، فسيسهل أن نتخيّل الحالة التي انتهى إليها بسبب أحداث السّنوات العشرين التي أعقبت قتل شنجول. إنّ الأهوال النّاجمة عن تعرّض قُرطُبة بصورة متلاحقة للنّهب والسّلب، والتي لا شك أنه عايشها، والتّهديدات التي تلقّاها من سجّانيه المتعاقبين، واحتجازه المتكرّر، وهروبه إلى قلعة رباح واختبائه فيها مدّة طويلة، وأخيراً قيام ملك

حينها محاطاً بحاشيته وحرّاسه ويعود إلى القصر القريب منه وبالكاد يتسنّى للنّاس أن يروه. (1. 509 – 10.)

طُليطلة بمهاجمة مخبئه، كانت كافية لتسحق آخر ما تبقى من جرأة كان يمكن أن يملكها، والأرجح أنه ما كان يمكن لبني عَبّاد مهما بذلوا وحاولوا أن يجعلوه يخرج من عزلته داخل القصر، ما إن وجد نفسه داخل أسواره الواقية.

مثل هذا التصرّف، لو كان الرّجل هشاماً، يتفق تماماً مع ما نعرفه عن حياته السّابقة. ولكن لا يوجد ما هو أقل احتمالاً من أن يرفض دجّال ادّعى أنه الخليفة بدافع من الغرور والمطمح وعن طيب خاطر كل أسباب الأبّهة والمظاهر البرّاقة التي كان يمكنه أن يستحوذ عليها وينعم بها ما إن تنطلي حيلته على النّاس، من أجل أن ينعزل في قصر بني عَبّاد وبالتّالي يزيد من صعوبة اقناع المتشكّكين بأنه حقاً هشام.

لقد بقي «الدجال» كما يسمّيه ابن حيّان ودوزي، في إشبيلية حتى سنة 1059 عندما، وطبقاً لما يقوله ابن حيّان، «جاءنا الرّسل عدة مرات، نحن أهل قُرطُبة، يبلغوننا أنه لا ينبغي بعد اليوم أن تتلى الصّلاة باسم الإمام هشام بن الحَكَم في المساجد في أيّ من ممتلكاته، فقد توفي من كان اسمه يذكر على الدّوام في الخطبة منذ أن تولّى محمّد بن عَبّاد شؤون المملكة وحتى نهاية هذه السّنة». ويضيف أنّ المعتضد (ابن وخليفة محمّد بن عَبّاد) جمع شيوخ إشبيلية وأشرافها وأعلن عليهم أنّ هشاماً توفي قبل وقت نتيجة شلل أصابه، ولكن، وبما أنه كان حينها في إحدى غزواته، فقد أشار عليه «أمراء إسپانيا» (أي أولئك الذين اعترفوا بهشام خليفة) ألا يعلن موته وألا يقيم مراسم دفن عامة. والآن، وقد حلّ السّلام، فقد اقتضى الأمر إعلان الحقيقة على النّاس (1).

يقول ابن حيّان هنا إنّ الصّلاة كانت تتلى باسم هشام في المساجد «منذ أن تولّى محمّد بن عَبّاد المملكة». وإن كان يمكن الاعتماد على ابن حيّان في سرد هذه الواقعة، وإن كان يعني بتوليه المملكة عندما خلف محمّد أباه إسماعيل، فإنّ ذكر اسم هشام في الخطبة سابق لظهوره بنحو اثنتي عشرة سنة، لأنّ محمّداً خلف أباه في سنة 1023. ومن شأن هذا أن يقوي نظريتنا القائلة بأنّ بني عَبّاد لم يغفلوا أبداً عنه وإنما انتظروا الوقت المناسب لإعلان وجوده على النّاس.

<sup>(1)</sup> Abbadites, i. 277 - 8.

أيّاً كان الأمر، فنحن نعرف من ابن حيّان والحميدي أنّ الصّلاة ظلّت تتلى باسم هشام حتى سنة 1058 أو 1059. لقد خلف المعتضد أباه محمّد بن عَبّاد في سنة 1042، والمؤكد أنه عندما اعتلى العرش، إن لم يكن قبل ذلك، كانت سلطة بني عَبّاد شديدة الرّسوخ والقوة وما كانوا بحاجة إلى هيبة أو دعم يمكن أن يحصلوا عليه من أن يصبحوا وزراء لدى خليفة في الظّل، محتجب عن العيون داخل جدران قصرهم. وحتى وإن كان محمّد قد أظهر على النّاس خدمة لأغراضه الخاصّة خليفة مزيفاً، ولم يفكّر فيما بعد أنه من المناسب التملّص منه، فلم يكن هناك من سبب حتى واه يجعل المعتضد يواصل تلك الخديعة. كان يمكنه وبكل سهولة تدبير قتل الرّجل أو حجزه وإعلان موته. فلماذا تحمّل مشقة الاحتفاظ بصانع الحُصر هذا المتنكر في هيئة ملك في أحضان عائلته عندما لم يعد ينفعه؟ ويعيداً عن انكار الدّجال المزعوم أو التّخلّص منه، خلف المعتضد أباه بعد وفاته واتّخذ لنفسه «لقب حاجب» أو رئيس وزراء منه، خلف المعتضد أباه بعد وفاته واتخذ لنفسه «لقب حاجب» أو رئيس وزراء أمراء إسپانيا الذين بايعوا هشاماً هذا الذي كان محتجزاً مثل رهينة، ليعلن لهم وفاته أمراء إسپانيا الذين بايعوا هشاماً هذا الذي كان محتجزاً مثل رهينة، ليعلن لهم وفاته ويدعوهم إلى اختيار إمام آخر مكانه» (2).

لقد تعامل المعتضد إلى النهاية باحترام وتقدير مع الرّجل المسنّ المسكين الضّعيف الذي اعترف بإمامته عليه. ودفن هشاماً في مراسم تليق بملك، وتبع بنفسه موكب الجنازة سائراً على قدميه خلف النّعش وقد خلع طيلسانه (3) tailesan «سيراً على عادة حجّاب الخلفاء»(4).

ينبغي أن تحسم مسألة ما إذا كان «صانع الحُصر من قلعة رباح» الخليفة المفقود أم دجّالاً سوقياً، إن كان الحسم ممكناً، على أساس الموازنة بين الاحتمالات. ويمكننا أن نلخّص القضية باختصار لمصلحته.

<sup>(1)</sup> Dozy, Ger. der M., ii. 273.

<sup>(2)</sup> Ibn Hayyan, in Abbadites, i. 278.

<sup>(3)</sup> الطّيلسان، أو التيلسان، كلمة فارسية الأصل ومعناها العباءة السوداء التي توضع على الكتف. (م)

<sup>(4)</sup> Dozy, Ger. der M., ii. 294; and Dictionnaires des vêtements, p. 280.

من المؤكّد أنّ أهل قُرطُبة لم يعرفوا ما حلّ به، فقد قيل هناك إنه قتل وبعث مراراً(۱). السّوال هو في معرفة إن كان اليمنيون أصدقاء بني عامر عرفوا أم لم يعرفوا منذ البداية أنه كان لا يزال حيّاً. لقد أعلن ابن جهور، العامل السّابق لدى المنصور، منذ توليه الحكم في قُرطُبة أنه يحكم بوصفه نائباً لحاكم أعلى مرتبة منه، وهو ما فعله ابنه من بعده وهو الذي قرطُبة أنه ينفسه مبايعة هشام، كما يقول المقري. وعندما أخرج ابن عَبّاد هشاماً المزعوم على النّاس، تعرّف عليه رُسل جاؤوا من قُرطُبة لهذا الغرض، والنّساء اللواتي بقين من حريمه، النّاس، تعرّف عليه رُسل جاؤوا من قُرطُبة لهذا الغرض، والنساء اللواتي بقين من حريمه، في حين استمرّ بنو عَبّاد، الأب ومن بعده ابنه، يحكمون باسمه إلى مماته، حتى عندما لم تكن مكانتهم ستتعزز عندما يحكمون أو يزعمون أنهم يحكمون باسمه. وليس لدينا ما يعارض هذا سوى تأكيدات ابن حيّان وغيره من الكتّاب السُّنة الذين قادهم تحيّزهم ما يعارض هذا سوى تأكيدات ابن جهور وغيره من الكتّاب السُّنة الذين اعترفوا به خليفة العصبي بصورة دائمة إلى تشويه صورة اليمنيين بكل وسيلة ممكنة. فلو كان الرّجل دجّالاً لاستعصى فهم سلوك ابن عَبّاد وابن جهور وغيرهم من الأمراء الذين اعترفوا به خليفة لهم. أمّا إذا كان من ناحية ثانية الرّجل الحقيقي، فإنّ اعترافهم به واحترامهم له حتى يوم وفاته، كان طبيعياً تماماً، بالنّظر إلى إخلاص اليمنيين وحبّهم لسلالته منذ أن اعتلى جدّه وفاته، كان طبيعياً تماماً، بالنّظر إلى إخلاص اليمنيين وحبّهم لسلالته منذ أن اعتلى جدّه عبد الرّحمن الثّالث المولّد عرش قُرطُبة (2).



<sup>(1)</sup> يورد ابن بسّام نقلاً عن ابن حيّان الرّوايات التّالية التي شاعت في وقت أو آخر عنه: لقد قتله المهدي ودفن في احتفال عام كما لو أنه مات ميتة طبيعية. ثم أعاده إلى الحياة واضح الصّقلبي الذي أعلن أن ذلك كان خطة دبّرها مغتصب السّلطة ذاك، وأنّ هشاماً لا يزال حياً. لقد أمر سليمان بخنقه عندما استولى على قرطبة، ودفنه في السّر، ولكن بعد سنوات وبعد خلع المعتدّ بالله (هشام النّالث) في سنة 420 (1029 – 1030)، ادّعى الوزير جهور أنه كان لا يزال حياً وأمر بأن يخطب باسمه في كل مساجد قرطبة... وأخيراً، اعلن ابو القاسم قاضي إشبيلية الطامع إلى توسيع مملكته وبسط سلطته على المزيد من أراضي إسپانيا، أنه عثر على هشام في زنزانة في قلعة رباح (Makkari, ii. 503.)

<sup>(2)</sup> ينقل ابن الأثير عن ابن أبي الفيّاض قوله إنّ أهل قلعة رباح اعترفوا بإمامة هشام عندما وصل إلى بلدهم، لكنهم اضطروا لإخراجه منها خوفاً من ابن ذي النّون. وفي معرض الإشارة إلى قصّة موته المفترض وزعم ابن عَبّاد بظهوره، يُلاحظ ابن الأثير بتهكم سخف الافتراض بأنّ دجالاً بويع كخليفة وتسبّب بحروب دامية بعد عشرين سنة من وفاة هشام الحقيقي. (- Ibn Al - (Athir, 438). ويبدو أن دوزي قلّل من أهمّية هذا المقطع.

قشتالة وليون اللتان كان يحملهما فرناندو القالث في عام 1248، وبينهما الدّرع الذي منحه إلى صديقه وحليفه ابن الأحمر ملك غرناطة (الصفحة 346 طبعة الأصل) على شكل شريط يخرج من أفواه التّنانين والنّعابين، وقد أصبح تفاصيل سقف من عهد الموخدين في قصر إشبيلية وقد رُكّبت فوقه وبطريقة مختلفة وأقل انقاناً وابداعاً شارتا فيما بعد شعار رتبة فرسان لاباندا (الفرقة).

## الفصل الثّاني عشر بنو عَبّاد في مملكتهم

إنّ الفكرة الشّائعة عن ابن عَبّاد الملقب بالمعتضد بالله، الثّاني في سلالة بني عَبّاد حكّام إشبيلية، في العالم هي أنه همجي متوحش كان يحتفظ برؤوس قتلاه ويتلذّذ بتزيين حديقة قصره بجماجم أعدائه التي كان يعلّقها على أعواد على شكل نباتات أو أزهار. ولم نتمكّن من معرفة مصدر هذه القصّة التي يرويها كل مؤرّخ سُنّي، وإن لم تتفق أيّ من رواياتهم مع الأخرى. فيقول أحدهم إنّ الجماجم حُوّلت إلى أصص جميلة موشّاة بالذّهب ومرصّعة بالياقوت والزُّمُرّد والعقيق. ويقول آخر إنها كانت تملأ حديقة أو خزانة واسعة مسيّجة كبيرة أمام بوابات القصر (١١). ويقول ثالث إنها كانت محفوظة في خزائن في جرار محكمة الإغلاق. وهناك من ينسب هذه الهواية الفريدة في إقامة حديقة مملوءة بالجماجم المرفوعة على أعواد إلى مغتصب عرش ورطبة محمّد المهدي الذي توفي في سنة 1010 قبل أن يولد حاكم إشبيلية المعتضد.

ما من شك في أنّ بني عَبّاد، مثلهم مثل كل أسلافهم ومعاصريهم ومَن خلفوهم، تلقوا أحياناً رؤوس أعدائهم بعد تحنيطها بالكافور على شكل تذكارات للنّصر. كانت

<sup>(1) &</sup>quot;ولنذكر كلام ابن اللّبّانة وغيره في حقهم فنقول: وصف المعتضد رحمه الله تعالى بما صورته: المعتضد أبو عمرو عَبّاد رحمه الله تعالى، لم تخلُ أيامه في أعدائه من تقييد قدم، ولا عطّل سيفه من قبض روح وسفك دم، حتى لقد كانت في باب داره حديقة لا تثمر إلا رؤوساً، ولا تنبت إلا رئيساً ومرؤوساً، فكان نظره إليها أشهى مقترحاته، وفي التّلفّت إليها استعمل جلّ بكره وروحاته، فبكى وأرق، وشتت وفرق، ولقد حكي عنه من أوصاف التّجبّر ما ينبغي أن تصان عنه الأسماع، ولا يتعرّض له بتصريح ولا إلماع»، المقري، ج4، ص 242. (م)

هذه الهدايا تُقدّم باستمرار إلى الأمراء الظّافرين. وهكذا أهدي رأس عبد العزيز المحنّط بالكافور في حضور أبيه موسى إلى الخليفة سليمان في بداية القرن النّامن، وأهدى يدرو ملك قشتالة صديقه ملك غرناطة الشّرعي رأس مغتصب العرش المعروف باسم الملك الأحمر محنّطاً في الكافور في النّصف الثّاني من القرن الرّابع عشر، وبين هاتين الهديتين كثير غيرهما خلال الفترة الفاصلة بينهما والممتدّة على 650 عاما. وهكذا فلو قبل المعتضد ملك إشبيلية الذي حكم من سنة 1042 إلى 1069 رؤوساً محنطة من أصدقائه، فلا ينبغي وصفه بالمتوحّش الهمجي لأنه كان يتصرّف بما تمليه عادات عصره.

وعدا عن هذه القصة، لم نعثر على أيّ شيء يدلّ على أنّ أيّاً من أشراف بني عَبّاد، سواء من الولاة أو الحجّاب أو الملوك الذين حكموا إشبيلية لحوالي ثلاثة أرباع القرن، كانوا يتصرّفون بطريقة مختلفة عن أبناء ملّتهم ودينهم في معاملتهم الإنسانية والطّيبة لمن خضعوا لسلطانهم.

لقد أشرنا فيما سبق إلى النهج أو الوصايا التي كانت تشكّل أساساً لشخصية وسلوك الشيعة (راجع الصّفحة 75 طبعة الأصل)؛ وبيّنا الخصال التي اشتُهر بها مؤسس سلالة بني عَبّاد، وكيف حافظ ابنه وحفيده محمّد المُعتمِد وعَبّاد المعتضد اللذان خلفاه في الحكم بانتظام على التقاليد العائلية والقبلية في الضّيافة والإخلاص في معاملتهما لهشام الثّاني عندما التجأ إليهم واحتمى بهم.

لم يُكتب سوى القليل عن الحياة الخاصة للمعتضد. فالكتّاب السُّنة يؤكّدون أنه كان متوحّشاً متعطّشاً للدّماء، لكنهم لم يقدّموا أيّ دليل على ذلك، فيما عدا قصة الرّؤوس. لقد علمنا أنه كان شديد التّعلّق بعائلته، وكان مولعاً بقراءة الطّالع. كما يقول لنا ابن حيّان إنه كانت لديه حتى في حياة أبيه سبعون جارية في حريمه، وأنّ عددهن ازداد إلى ثمانمئة بموت أبيه محمّد. لقد اعتبر الكاتب ذلك دليلاً على شهوانية مبالغ بها، لكن امتلاك سبعين جارية كان امراً شائعاً في ذلك العصر حتى لدى رجال أقلّ مكانة من المعتضد. أمّا زيادة العدد إلى ثمانمئة عند توليه الملك فهو على الأرجح من صنع

خيال ابن حيّان الذي لم تطأ قدمه يوماً قصر بني عَبّاد، هذا لو أنه زار إشبيلية أصلاً، وهو إنما لم يفعل على الأرجح سوى ترديد الشّائعات التي كان يروّجها أصدقاؤه في قُرطُبة والذين كانوا يعملون على تشويه كل أفعال أمراء إشبيلية بهدف الإساءة إلى سمعتهم. وأيّاً كان عدد نساء قصر إشبيلية خلال حكم المعتضد، فيمكننا أن نحذف منه عدداً كبيراً من نساء الخليفة هشام الذي عاش فيه وكأنه في قصره.

وعلى الرّغم من تصوير حريمه بهده الضّخامة، فقد وُصف المعتضد بأنه كان متعلقاً بشغف بزوجته الأميرة دانية ابنة مجاهد العامري، ومع أنّ الكتّاب السُّنة قالوا إنه تزوّجها فقط لأسباب سياسية، فإنه لم يتخذ غيرها زوجة لها. وعندما وُلد ابنه المُعتمِد، جعل أبوه محمّد المنجمين يقرأون طالعه، فأنبأوه أنه سيعيش في عظمة ورخاء ولكن نهايته ستكون بائسة – وهي نبوءة قلّما غابت عن ذهنه عندما صار رجلاً(1).

اشتُهر المعتضد بسعة علمه، مثل أبناء سلالته، ونظمه للشّعر وإن كان ابنه قد تفوّق عليه في ذلك. ويصف المقري الأبّهة والعظمة التي أحاط بها ملوك إشبيلية هؤلاء بلاطهم وسخاءهم اللامحدود في إكرام الأدباء والشّعراء وحبّهم وشغفهم بالعلم (2).

وكان من عظم حبّ المعتضد لأولاده أنّ ما عجّل بموته وأدنى أجله، كما يقول كوندِه، حزنه على موت إحدى بناته.

«حدث [في سنة 1068] أنّ ابنة لملك إشبيلية (3)، وكانت فائقة الحسن والجمال، أصابتها حمّى فماتت في ريعان صباها بين ذراعي والدها الذي كان مولعاً بها، وكانت أثيرة لديه. لقد بلغ الألم والحزن من المعتضد مبلغاً حتى أصابته الحمّى وأعيته، وأصابه خمول فخشي أطباؤه على حياته، وأعطوه عقاقير منشطة فبدا عليه التّحسن.

<sup>(1)</sup> Conde, ii. 24.

<sup>(2)</sup> Conde, ii. 250.

<sup>(3)</sup> يورد المؤلفان اسم ابنة المعتضد: Taira ومن الواضح أنّ هذا خطأ، مردّه النّقل عن ابن الأبّار في الحلّة السّيراء: «هلكت له بنتٌ أثيرة لديه»، فظنّا أنّ اسمها «أثيرة»، وتورد بعض المصادر أنّ اسمها ريحانة لكنّ هذا غير مؤكّد، وكان للمعتضد 20 ابناً من الذّكور و20 من الإناث، ولا سبيل لحصر أسمائهم. (أحمد)

لكنه رغب في مشاهدة مراسم الدّفن المهيبة التي أعدّت لابنته الصّغيرة: لقد حمل كبار وزراء القصر النّعش وأمر المعتضد بأن تُدفن الأميرة عند مدخل القصر. كان الوقت نهاية شهر مارس وعلى الرّغم من تحذير الأطباء، جلس المعتضد بالقرب من نافذة ليتابع الدّفن، فازداد اعتلالاً. وسرعان ما تدهورت حالته، حتى لم يعد من أمل في شفائه، وبعد أسبوع من وفاة ابنته، قضى الله بتخليصه من آلامه، فاشتدّت الحمّى عليه وفقد قدرت على النّطق، وانتقل الى رحمته تعالى في منتصف الليل. في تلك السّاعة علا النّواح من قصره، وتردّد صدى نحيب عبيده وأهله في أرجاء المدينة».

بويع ابنه المُعتمِد في اليوم التّالي، وأُعلن ملكاً وطاف على ظهر حصانه عبر شوارع المدينة يرافقه كبار وزرائه وقادة جيشه الذين أسبغوا عليه ألقاباً تبشّر بحسن الطّالع. ثم أمر بأن يُدفن أبوه في احتفال مهيب إلى جانب أخته، عند بوابة القصر، «في مساء ذلك اليوم بعد أن ترّحموا على المعتضد طالبين من الله أن يغفر له الله ذنوبه وخطاياه»(1).

يروي دوزي قصّة المعتضد وسفكه لدماء أمراء رُندة البربر<sup>(2)</sup>، ومثل قصّة الجماجم والرّؤوس، فقد عُدّت دليلاً قاطعاً على وحشيته المطلقة. وهي كالتّالي.

كان بربر الجنوب في سنة 1052 في حالة صلح مع المعتضد وقد اعترفوا بسلطانه على تلك النّواحي، «أو بالأحرى إمامة ذاك المستمى هشام النّاني». قرّر المعتضد أن يزورهم بشكل مفاجى، وفي نيته أن يخلعهم كلهم ويستولي على دويلاتهم. وهكذا، ذهب برفقة اثنين فقط من عامليه، لزيارة أبي نور ابن أبي قرة، صاحب رُندة، ومحمّد بن نوح صاحب مورور، دون أن يلمح إلى ما يضمره لهما. ويعلّق دوزي على التّصرّف المتهوّر للمعتضد «الذي كان يعرف مدى كره البربر له»، ويشرح ذلك بقوله إنه على الرّغم من عدم إخلاصه لأيّ كان، فإنه من جانبه كان يثق في استقامة الآخرين. وإن صح هذا التفسير، فإن جُلّ ما يسعنا قوله إنها المرّة الأولى التي نسمع فيها عن رجل شيمته الغدر يأتمن الآخرين إلى هذا الحدّ. لقد أحسن الأميران استقباله، ووجد في

<sup>(1)</sup> Conde, ii. 47 - 8.

<sup>(2)</sup> G. der M., ii. 286 ff.

المدينتين أنّ السّكان العرب توّاقون للشّورة على حكّامهم البربر، ونجح، كما يقول دوزي، في تأليب العديد من قادة العسكر البرابرة من دون أن يثير شكوك أسيادهم.

أقام حاكم رُندة ابن أبي قرة وليمة على شرف المعتضد الذي أبدى بعد تناول الطّعام رغبة في أن يستريح. فأخذوه إلى أريكة في غرفة الطّعام على ما يبدو، وأثناء نومه (كما خُيِّل لهم) راح مضيفوه يتشاورون في أمر قتله. فقال بعضهم إنهم لو بذلوا ذَهَبَ الأندلس كله ما كانوا سينجحون في إحضاره إلى معقلهم رغماً عن إرادته، والآن وقد جاء إلى هنا من تلقاء نفسه، فالأجدى التّخلّص منه والانتهاء من أمره. وقالوا «عندما يموت هذا الشّيطان، لن يكون هناك من ينازعنا المُلك على هذه البلاد».

لكن صوتاً واحداً تحدّث في صالح المعتضد. كان ذلك مُعاذبن أبي قرة، وهو شاب من أقرباء صاحب رُندة، ذكّرهم بأن واجبهم إكرام ضيفهم، وأنّ العار سيلحق بهم إلى أبد الآبدين بين القبائل إن هم قتلوا ضيفاً نزل بهم مستأمناً، ووثق بشرفهم. فاقتنعوا بكلامه، وغادر المعتضد في اليوم التّالي دون أن يعرفوا باكتشافه لأمر المكيدة التي كانوا يدبّرونها، أو شعوره بأنه مَدين للشّاب مُعاذ.

ولكنه انتقام منهم بعد سنة أشهر. ويروي دوزي أنه دعا حاكمي مورور ورُندة لزيارته في إشبيلية ليرة لهما حسن ضيافتهما، ودعا كذلك عبدون بن خزرون البربري صاحب حصني أركش وشريش. لتى الثلاثة الدّعوة ولدى وصولهم مع حاشيتهم، عرض عليهم المعتضد دخول الحمّام. دخل ستّون منهم بمن فيهم أمراؤهم الحمّام، فما أن أصبحوا كلهم في داخله وقد اطمأنوا إليه، أمر المعتضد بإيصاد الأبواب وإغلاق ممرّات التّهوئة، وتشغيل البخار. ولم ينجُ منهم سوى مُعاذ الذي منعه المعتضد من دخول الحمّام مع الباقين. وأخبره الملك بما حدث في رُندة وعن امتنانه لما فعله. وكافأ المعتضد مُعاذ بأن وهبه قصراً في إشبيلية والعديد من الهدايا الثّمينة، وعيّنه قائداً في عسكره وجعل له أجراً معتبراً، وكان يُجلسه في مجلس الشّرف كلما اجتمع بوزرائه لمناقشة شؤون الدّولة.

يتحددث القرطبي عن «قائد عسكري مُحنّك اسمه مُعاذبن أبي قُرّة» تولّى قيادة

القوات التي أرسلها ابن عَبّاد لمساعدة ابن هود في إحدى حروبه مع آراغون. ويبدو أنّ هذه الحملة تعود كما أرّخها كوندِه إلى سنة 1068، وإن كان هذا التّاريخ صحيحاً، فقد يكون مُعاذ هذا هو الرّجل الذي ذكره دوزي في قصّته: من جهة ثانية، تُلمح رواية القرطبي ضمناً إلى أنّ الحملة جرت بُعيد سنة 1033.

لقد نقل دوزي القصّة (على ما يبدو) عن ابن بسّام والنّويري، ولم يُشر إليها لا المقّري ولا كوندِه، وطريقة سردها تطرح بعض التّساؤلات.

فالبربر، وإن تكلّموا العربية أصلاً، فقد كانوا يتحدّثون بها بوصفها لغة مكتسبة. ولم يكن العرب يفهمون لغتهم، ولذلك فإنّه من غير المرجح أن يكون المعتضد، سليل النّسب العربي الأصيل، قد كلّف نفسه عناء تعلّم لغة كان العرب ينظرون إليها بوصفها لغة همجية غير جديرة بأن يأخذ بها رجل متعلّم. ومن غير المطروح الافتراض بأنّ البربر تحدّثوا بلغة أجنبية وهم يدبّرون مكيدة فيما بينهم للغدر بالمعتضد. فكيف كان يمكن إذن للمعتصد أن يعلم بما كانوا يدبّرون؟ وإذا تركنا هذا جانباً، فإنه من المستحيل تصديق أنّ عربياً يمنياً أغفل تماماً، كما قيل إنّ المعتضد فعل، كل تقاليده القبليّة المتعلقة بقداسة إكرام الضّيف، وقبل بأن تلحقه معرّة الغدر بضيوفه، وهو أمرٌ أحجم حتى البربر عن تحمل وزره. صحيح أنه عندما قتلهم، كما تقول القصة، ما كانوا قد تناولوا خبزاً على مائدته بعد، ولكن حتى في هذه الحال، فإننا نتردّد منطقياً في تصديق تلك القصة، في غياب دليل أفضل ممّا تقدّم.

يورد دوزي وصفاً ملفتاً للحمّام في دار المعتضد، لأنه يطابق بصورة مدهشة ما هو معروف في أيامنا هذه باسم «حمّام ماريًا پاديًا Maria Padilla» في قصر إشبيلية. أمّا التّفاصيل التي تختلف بينه وبين حمّام المعتضد فتعود إلى القرن السّادس عشر عندما، وكما يخبرنا رودريعو كارو، أُدخلت عدة تغييرات جذرية إلى الحديقة في جانبي المبنى، بسقفها المقبّب والمَناور، بحيث تمّ إعلاء مستوى الأرضية إلى مستوى أعلى السقف، وأزيل بستان البرتقال الذي كان إلى ذلك الحين تحت مستوى الأرض تقريباً خارج مبنى الحمّام. ولكن حتى الآن، ورغم أنّ خزان الماء الكبير فارغ، وأنّ الأرضية

الاصطناعية المضافة فوقه تخفي المسكن التّاريخي، يمكن للنّاظر الفضولي أن يرى خلف سياج الحنّاء الأضواء أو فتحات التّهوئة على طول العَقد، وفي حال تفحّص الممرّات التي تبدأ من هناك وتمرّ تحت القصر على ضوء مصباح، سيجد بقايا مواسير التّدفئة التي استُخدمت، كما قال دوزي، لخنق ستين من البربر قبل ثمانمئة وخمسين سنة خلت.

وعلى الرّغم من سفك دماء أمراء وقادة البربر، كان على المعتضد أن يخوض معارك شرسة قبل أن يستولي على رُندة. ولكنه أصبح في النّهاية سيد تلك النّاحية وبنى لنفسه فيها قصراً بديعاً أسكن فيه قسماً من عائلته لكي يكون جاهزاً عندما يزوره. وعندما اسودّت الأيام فيما بعد في وجه سلالته، دافع حفيده الرّاضي أو الرّاضي بالله بسالة عن رُندة أمام جيش (Kasur) أحد قادة المرابطين، و Kasur هذا هو الذي طعنه برمح بعد أن استسلم له، مستهيناً بالعدل، وناقضاً عهد الأمان الذي عقده معه مقابل استسلامه (2).

لم يكن المُعتمِد، ابن المعتضد، قد تجاوز التّاسعة والعشرين عندما خلف أباه على عرش إشبيلية. كان شبجاعاً في غير تهوّر، ومتعقّلاً يعيش حياة رائعة في عزّ ورخاء ولكنه حليم سخي مع القائمين على خدمته المخلصين له، وهكذا أسر قلوب الجميع، وكان سلوكه واحداً معتدلاً ومنضبطاً في العزّوفي ساعات النّصر. لم يكن شديد التّديّن، وكان يشرب الخمر ولا سيّما لدى خروجه للغزو، ويسمح لأتباعه أن يفعلوا الشّىء عينه أثناء القتال. كان شاعراً مُجيداً مبدعاً، وبزّ في ذلك صديقه مُعزّ الدّولة،

<sup>(1)</sup> كذا يرد الاسم لدى ويشو، نقلاً عن كونده، الذي ذكرنا مليّاً ورود أخطاء لديه، والصّحيح أنّ القائد جرور اللّمتوني المرابط هو الذي قاد جيش المرابطين الثّالث إلى رُندة، بينما سار سير بن أبي بكر إلى إشبيلية، وأبو عبد الله بن الحاج إلى قرطبة، وأبو زكريا بن واسندوا إلى المَريّة، وبقى يوسف بن تاشفين في سبتة على رأس جيش احتياطي. ويبدو أنّ كونده أشكل عليه في بعض المخطوطات القديمة اسم «جرور» فقرأه «كسور» Kasur، راجع: الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسّام الشّنتريني، الحلّة السيّراء لابن الأبّار، الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب، البيان المغرب لابن عِذاري المرّاكشي. (أحمد)

<sup>(2)</sup> Dozy, G. der M., ii. 290; Conde, ii. 25, 167.

ملك المَريّة (١). يقول عنه عبد الجبّار (2) إنّ خصاله كانت من الكمال بحيث أنه لم يبق أحدٌ إلا مدح أوصافه، وذلك مع كثرته لا يفي بحقّ إنصافه (3).

تزوّج المُعتمِد في المرة الأولى بعد قصة رومانسيّة. فقد كان سائراً ذات مساء على ضفّة نهر الوادي الكبير Guadalquivir مع جمع من أهل المدينة والجميع مستمتع بالنّسائم العليلة، وبرفقته ابن عمّار (4) أقرب أصدقائه، وهو شاعر مثله، وراح كلاهما يرتجل أبياتاً عن مياه النّهر المتموّجة، وفجأة قالت جارية مارّة بالمكان بيتاً مقفّى ينمّ عن شدّة ذكائها، فأثارت دهشة الأمير وإعجابه. وإلى ذلك كانت الفتاة بارعة الجمال، وعندما سأل المُعتمِد عنها (كما يقول ابن الخطيب) وعرف أنها جارية، اشتراها من سيدها وأعتقها وتزوّجها وجعل اسمها اعتماد، المشتق من اسمه، والشّبيه به (5).

كانت اعتماد تُعرف باسم الرُّميكية نسبة إلى رُميك بن حجّاج الإشبيلي الذي باعها للمُعتمِد. يقول دوزي إنها كانت جارية تعمل في سوق الحمير، ولكن لا المقري ولا كونيه ألمحا إلى ذلك، وبناء على أنّ المُعتمِد تزوّجها بدلاً من أن يتخذها محظية، نتوقع أنها كانت من أقربائه ولم تكن جارية لدى ابن حجّاج الذي يظهر من اسمه أنه كان مولّدا شريف النسب (6). فأفراد عائلة بني حجّاج الذين اشتهروا في القرن التّاسع كانوا لا يزالون يعيشون في إشبيلية. ويذكر دوزي رجلاً من بني حجّاج اصطفاه محمّد بن عبّاد من بين آخرين ليكون صاحبه قبل سنة 1027 عندما «فوّضه أشراف إشبيلية لتولى الملك» ورفض أن ينفرد به (7).

<sup>(1)</sup> Conde ii. 47 - 9.

كوندِه مخطىء بشأن الاسم: فالكاتب الذي اقتبس عنه كان يشير سواء إلى ابن عم المعتمد علي ملك دانية، أو ربما على الأرجح إلى المعتصم بن صمادح ملك المَريّة.

<sup>(2)</sup> هو الشّاعر عبد الجبار بن أبي بكر بن محمّد بن حمديس الصّقلّي (447 – 527 هـ). (م) (3) Makkari, ii. 252

<sup>(4)</sup> لقد أصبح لاحقاً من الد أعدائه.

<sup>(5)</sup> Makkari, ii. 512.

<sup>(6)</sup> Makkari, ii. 299; Conde, ii. 169.

<sup>(7)</sup> G. der M., ii. 238.

لبثت اعتماد أثيرة لدى ملك إشبيلية طوال حياته، فكان يعاملها بكل حبّ وشغف، وقد بادلته حبّه ذاك ورافقته عندما خُلع عن ملكه ونُفي، ودُفنت إلى جواره. ومن الأخبار المأثورة عن هذا الوله أنه زرع لها أشجار اللوز على جبل في قُرطُبة لأنها رأت يوماً عاصفة ثلجية على جبل الشّارات (سييرًا مورينا) فاستحوذ على مخيّلتها ورغبت أن تكرّر التّجربة. وبما أن النّلج لا يهطل كثيراً في جنوب غرب الأندلس، فقد فكر الملك الشّاعر أن يزرع لها اللوز حتى إذا نوّر بدت أشجاره وكأنها محمّلة بنُدف الثّلج.

ومن أعماله التي تشهد على حرص الملك على إرضاء محبوبته، والذي يبدو لنا أقل رومانسية من صنع عاصفة ثلجية من بتلات زهر اللوز، أنّ اعتماد رأت ذات يوم، في مكان غير بعيد من قصرها في إشبيلية، فلّاحات يبعن الحليب يمشين في الطّين حتى كاحلهن. فقالت لزوجها لدى عودتها «أشتهي أن أفعل أنا وجواريّ مثل هؤلاء النّساء».

عندها، أمر المُعتمِد أن تغطّى أرضية إحدى غرف القصر بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد، وصُيِّر المزيج طيناً. ثم جعل لها قرباً وحبالاً من إبريسم، وهو أجود أنواع الحرير، وخرجت اعتماد وجواريها حاملات القِرب على ذراعهن وخضن جذلات في ذلك الطّين الرّومانسي.

ويُروى أنّ الملك والملكة تبادلا ذات يوم كلاماً قاسياً في ساعة غضب، جرح كبرياء الملكة اعتماد، فقالت له « والله ما رأيت منكَ خيراً»، فقال لها: «ولا يوم الطين؟»، تذكيراً لها بذاك اليوم الذي «أنفق فيه من الأموال ما لا يعلمه إلاّ الله تعالى»، من أجل إرضاء أبسط أهوا ثها، «فاستحيت وسكتت» اعتماد (التي كانت سليمة الفطرة، بلا شك)(۱).

ويختتم المقّري أخبار المُعتمِد على الشّكل التّالي(2):

«وأخبار الأندلس زاخرة بمدح هذا الملك. وقد قال ابن القطّاع في حق المُعتمِد، إنه أندى ملوك الأندلس راحة، وأرحبهم ساحة، وأعظمهم ثماداً، وأرفعهم عماداً،

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 299; Dozy, G. der M., ii. 318 - 9.

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 300 - 2.

ولذلك كانت حضرته ملقى الرِّحال، وموسم الشَّعراء، وقِبلة الآمال، ومألف الفضلاء، حتى أنه لم يجتمع بباب أحد من الملوك من أعيان الشَّعراء، وأفاضل الأدباء، ما كان يجتمع ببابه، وتشتمل عليه حاشيتا جنابه»(1).

«لقد كان هو نفسه شاعراً مبدعاً، كما يظهر من الأبيات العديدة الرّائعة التي وردت في مؤلفات الفتح وابن الحجري وابن سعيد، وخصوصاً ابن اللّبّانة. والكاتب الأخير، الـذي كان أحد وزراء المُعتمِد وزار ذاك الأمير في سـجنه [في أفريقيا بعد خلعه سنة 1091] ألّف ديواناً جمع فيه كل أبياته وكذلك تلك التي كتبها أبوه وجدّه...

ويقول ابن بسّام، إنه «لم يكن مثله شاعر في رقة روحه، والمشاعر المتدفقة عبر أبياته: للمُعتمِد شعر، كما انشق الكمام عن الزّهر، لو صار مثله ممّن جعل الشّعر صناعة، واتخذه بضاعة، لكان رائقاً معجباً، ونادراً مُستغرباً، (...) وعزم المُعتمِد على إرسال حظاياه من قُرطُبة إلى إشبيلية، فخرج معهن يشيّعهن فسايرهن من أول الليل إلى الصّبح، فودعهن ورجع، وهو يرتجل أبياتاً منها(2):

سايرتهم واللّيل عقد ثوبه حتى تبدّى للنّواظر معلما فوقفتُ ثم مودّعاً وتسلَّمَتُ منّي يدُ الإصباح تلك الأنجما

ويتابع المقري قوله إنّ من «الأمور الغربية النّادرة المرتبطة بالمُعتمِد، أنه عندما تُوفيَ في أغمات (3) نودي في الصّلاة على جنازته، الصّلاة على الغريب، كما لو أنه كان مجرّد مغامر، دونما اعتبار لعراقة نسبه، واتساع ملكه، وانتظام سلكه، وروعة وعظمة بلاطه؛ أو حكمه على إشبيلية وأنحائها، وقُرطُبة وزهرائها، وهكذا شأن الذنيا في تدريسها نحو ندبتها وإغرائها» (6).

المقري، ج 4، ص 372.

<sup>(2)</sup> المقري، ج 4، 373. (م)

<sup>(3)</sup> أغمات قرية قريبة من مرّاكش، في المغرب. (م)

<sup>(4)</sup> المقري، ج 4، ص 224. (ضُبِطُ النّص على النّص الإنكليزي بالرّجوع إلى النّص العربي الأصلي. (م)

"وأخبار المُعتمِد رحمه الله تعالى تحتمل مجلدات.. ويكفي القول إنّ آثار ذاك السلطان اللامع، إلى الآن بالغرب مخلّدات..، وإنّ قبره في أغمات معروف يقصده المسافرون.. وقد زرتُ أنا قبر المُعتمِد والرّميكية أم أولاده، حين كنت بمرّاكش المحروسة عام عشرة وألف (1601 م)، وعَمِيَ علي أمرُ القبر المذكور، وسألتُ عنه من تُظنّ معرفته له، حتى هداني إليه شيخ طعن في السّن، وقال لي: هذا قبر ملك من ملوك الأندلس، وقبر حظيته التي كان قلبه بحبّها خفّاقاً غير مطمئن (1).

ومن الغريب القول إن نُصباً لتلك التي «كان قلبه بحبّها خفاقاً» لا يزال موجوداً إلى اليوم في إشبيلية، رغم أن حبّ المُعتمِد الدّافق ونهايته المأسوية ليسا معروفين حتى لدى واحد من ألف ممّن يعيشون اليوم في المدينة التي حكمها قبل نحو ثمانمئة عام.

ويذكر كونده (ii. 169) كتابة تشير إلى «السّيدة الكبرى» "Saida Cubra" (وهو من الأسماء التي عرفت بها اعتماد) على مسجد شيّدته في سنة 1085. وظلّت الكتابة إلى ما يقرب من القرن الثّامن عشر على ذاك المسجد الذي صار اليوم كنيسة سان خوان دي لا پالما، عندما نقلت إلى متحف إشبيلية بنتيجة ترميم جزء من المبنى القديم. ومفاد ذلك أن «السيدة الكبرى، أم الرّشيد بن المُعتمِد، طلبت إضافة هذه المئذنة إلى مسجدها في سنة 1085»(2). وغالباً ما كان الكتّاب القدماء والمعاصرون يشيرون إليها باعتبارها من الآثار «المغربية الأفريقية» الباقية في إشبيلية، بغضّ النّظر عن واقع أنّ الملكة لم تكن مغربية أفريقية وإنما ملكة عربية، شلبت عرشها وتُحلعت عنه وأُسرت في سجن مغربي إلى مماتها.

نُفيت اعتماد مع زوجها، لكنها سرعان ما أُصيبت بالمرض. فأسرع الطبيب ابن زُهر الإشبيلي الشهير، الذي كان طبيب قصر إشبيلية، وكانت له أملاك في المغرب، إلى أغمات تلبية لطلب المُعتمِد، لكن طبابته لم تُجدِ نفعاً وتوفيت اعتماد في السّجن. وكانت بناتها يسرن حافيات القدمين ويؤدّين كل الأعمال المنزلية، ويغزلن الكتّان

<sup>(1)</sup> المقّري، ج 4، 224.

<sup>(2)</sup> Inscripciones Arabes, p. 106.

لكسب لقمة العيش لهنّ و لأبيهن. ومع هذا، كان الشّاعر ابن اللّبّانة قادراً على أن ينشد عندما زارهم(1):

فالأرض قد أقفرت والنّاس قد ماتواها سريسرة العالم العلويّ أغماتُ مسن لسم تسزل فوقه للعزّ رايساتُ انفض يديك من الدّنيا وساكنها وقل لعالمها الأرضيّ قد كتمت طسوت مظلتها لا بل مذلّتها

فعلى الرّغم من فقرهم وبؤسهم، كان احتمالهم بنبل لفاجعة لا يستحقّونها، يشعّ من محيّا الأمراء الذين كان لحبّهم لبعضهم دورٌ كبير في حياتهم.

لم يمض وقت طويل قبل أن يلحق المُعتمِد بزوجته إلى القبر، وقد مات أسيراً في عام 1095، بعد أربع سنوات فقط من مغادرته إشبيلية. وقد كتب ابن الأبّار عنه بعد نحو مئة وخمسين عاماً من وفاته يقول<sup>(2)</sup>:

 $(e^{\lambda})$  ورحمة فهم يبكونه إلى اليوم $(e^{\lambda})$ .

وتدلّل الأخبار التي نقلها عنه أعداؤه أو أصدقاؤه على حدّ سواء أنّ آخر ملوك بني عبّاد كان رجلاً موصوفاً بكرمه وسموّ مشاعره.

ومن تلك الأخبار أنّ الوزير ابن عمّار الذي أُودع السّـجن لخيانته المُعتمِد، أرسل إلى سيده أبياتاً يخاطب فيها عزّته ورفعة شأنه وجلالته ويستعطفه أن يصفح عنه، فقال المُعتمِد في ذلك:

«أما لئن سلبه الله المروءة والوفاء، لما أعدمه الفطنة والذِّكاء».

وحتى في اللحظة الأخيرة، كاد ابن عمّار أن ينجح في استعطافه للعفو عنه، فالمُعتمِد لم يكن قادراً على نسيان ما قدّمه له من صنائع، وعندما أدخلوه على المُعتمِد

<sup>(1)</sup> خريدة القصر وجريدة العصر، العماد الأصبهاني. وفيها يقول الأصبهاني إنّ ابن اللّبّانة كتب هذه الأبيات بعد وفاة المعتمد وليس عندما زاره. (م)

<sup>(2)</sup> الحُلَّة السُّيَراء لابن الأبّار، 2: 55. (أحمد)

<sup>(3)</sup> Al - Marrakushi, 124; Conde, ii. 170; Dozy, G. der M., ii. 400, 404.

وارتمى الشّاعر على رجليه وتعلّق بركبيته، قال له المُعتمِد «قولاً تضمّن العفو تعريضاً لا تصريحاً». ومن سوء حظ الخائن، أنه كتب على الفور إلى الأمير الرّشيد النهر أن يخبره أنّ المُعتمِد عفا عنه. تسلّم الرّشيد الخطاب وفي حضرته رجال كانت بينهم وبين ابن عمّار ضغينة قديمة، وأوصلوا إلى الملك أمر خطابه إلى الرّشيد. عندها سأل المُعتمِد ابن عمّار إن كان قد أبلغ أحداً بما دار بينهما. فأنكر ابن عمّار أن يكون قد تحدث عن الأمر. فسأله الملك «من بين الورقتين اللتين استدعيتهما، كتبت في إحداهما القصيدة، فما فعلت بالأخرى؟».

فقال ابن عمّار، «لقد كتبت عليها مسوّدة القصيدة».

فقال له المُعتمِد، «أرني إذن تلك المسوّدة».

فلم يجد عندها الخائن جواباً، فاستبدّ الغضب فجأة بالمُعتمِد، وأمسك بطبرزين (فأس) وضربه به فقتله.

ومع ذلك، وعلى الرّغم من اقتناعه بخيانة الشّاعر، يبدو أنّ المُعتمِد ندم عندما عاد إلى رشده وأدرك ما فعله، فأمر بغسله وتكفينه وصلّى عليه ودفنه في القصر المبارك، قصر المُعتمِد في إشبيلية (2).

يمكننا أن نفهم أنّ رجلاً شتّ عليه أن يصدّق أنّ صديقه أراد به شراً، وشتّ عليه أن يرفض الصّفح عنه إلى أن تملّك منه الغضب، تعرّض للخيانة مرة تلو الأخرى من رجال أقلّ مروءة منه؛ وبالفعل لم يكن ابن عمّار الحالة الوحيدة.

يقول المرّاكشي عن أبي القاسم محمّد بن عَبّاد المُعتمِد على الله: «وكان المُعتمِد هذا يشبّه بهارون الواثق بالله من ملوك بني العبّاس ذكاء نفس وغزارة أدب، وكان شعره كأنّه الحلل المنتشرة، واجتمع له من الشّعراء وأهل الأدب ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك الأندلس، وكان مقتصراً من العلوم على علم الأدب وما يتعلّق به وينضم

<sup>(1)</sup> ذكر المرّاكشي، وفق النّسخة العربية التي لدينا، أن ابن عمّار كتب إلى الأمير الرّاضي بالله ابن المعتمد، وليس إلى ابنه الرّشيد، ص 58. (م)

<sup>(2)</sup> Al - Marrakushi, 108 - 9.

إليه، وكان فيه مع هذا من الفضائل الذّاتية ما لا يُحصى كالشّجاعة والسّخاء والحياء والنّزاهة الى ما يناسب هذه الأخلاق الشّريفة، وفي الجملة فلا أعلم خصلة تُحمد في رجل إلا وقد وهبه الله منها أوفر قسم وضرب له فيها بأوفى سهم، وإذا عُدَّت حسنات الأندلس من لدن فتحها إلى هذا الوقت (سنة 1224 م) فالمُعتمِد أحدها بل أكبرها»(1).

يبدو أنّ حصار المرابطين لإشبيلية بدأ بمكيدة دبّرتها مجموعة من المتألّبين على حكم المُعتمِد الذي لمّا بلغه ما يعدّون له من أفعال وما يبتغونه، وثبت له ما يضمرونه من شرّ، أشار عليه البعض بأن «يكشف عورتهم ويسفك دمهم وينال من عرض نسائهم، ويكشف وجوه بناتهم، غير أنّ نسبه النّبيل، وحكمته وسموّ خصاله منعته من الأخذ بذلك الرّأي، بمثل ما منعته عنه حنكته وصدق إيمانه الذي أكرم عليه الله به». فلم ينتقم منهم وهربوا من المدينة. وبعد مدّة قصيرة ثاروا عليه «بنصرة بعض البؤساء ممّن ضلّوا عن الله سواء السّبيل»(2).

يتابع المرّاكشي ويروي ما فعله المُعتمِد بقوله: «فبرز هو من قصره وسيفه بيده وغلالته ترفّ على جسده ولا درقة له ولا درع عليه، فلقي على باب من أبواب المدينة يسمّى باب الفرج فارساً من الدّاخلين مشهور النّجدة شاكي السّلاح، فرماه الفارس

<sup>(1)</sup> Al - Marrakushi, 86 - 7.

النص العربي مقتبس من «المعجب في تلخيص أخبار المغرب»، لأبي علي المرّاكشي. (2) قال ابن اللّبّانة في كتاب نظم السّلوك في مواعظ الملوك في أخبار الدّولة العبّاسية: إنّ طائفة من أصحاب المعتمد خامرت عليه، فأعلم باعتقادها، وكُشف له عن مرادها، وحُضّ على هتك حرمها، وأغري بسفك دمها، فأبي ذلك مجده الأثيل، ومذهبه الجميل، وما خصّه الله تعالى به

حرمها، وأغري بسفك دمها، فأبى ذلك مجده الأثيل، ومذهبه الجميل، وما خصّه الله تعالى به من حسن اليقين، وصحة الدّين، إلى أن أمكنتهم الغرّة فانتصروا ببغاث مستنسر، وقاموا بجمع غير مستبصر»، (المقري، ج4، ص 216).

وكتب المرّاكشي (ص 64) عمّا حدث قائلا: «وأجمعت على القّورة بحضرة إشبيلية طائفة، فأعلم المعتمد بما اعتقدته الطّائفة المذكورة وكُشف له عن مرادها وأثبت عنده سوء اعتقادها وأُغرَي بتمزيق أديمها وسفك دمها، وحُضَّ على هتك حريمها وكشف حُرمها، فأبى له ذلك مجده الأثيل ورأيه الأصيل ومذهبة الجميل، وما حباه الله به من حسن اليقين وصحة العقل والدّين، الى أن أمكنتهم الغرّة يوم الثّلاثاء منتصف رجب من السّنة المذكورة فقاموا بجيش غير مستنصر واستنسروا بغاثا غير مستنسر». (م)

برمح قصير أنابيب القناة، طويل شفرة السنان فالتوى الرّمح بغلالته وخرج تحت إبطه وعصمه الله منه ودفعه بفضله عنه، وصبّ هو سيفه على عاتق الفارس فشقّه إلى أضلاعه فخرَّ صريعاً»(1).

تلك كانت على ما يبدو بداية الهجوم الأخير على إشبيلية، إذ يتابع المرّاكشي سرد الواقعة بقوله:

"وانهزمت تلك الجموع ونزل المتسنّمون للأسوار عنها وظنّ أهل إشبيلية أنّ الخناق قد تنفس. فلمّا كان عصر ذلك اليوم عاودهم القوم فظهر على البلد من واديه ويئس من سكنى ناديه وبلغ فيه الأمل حاسده [أي حاسد المُعتمِد] وشانيه، وشبّت النّار في شوانيه فانقطع عنها الأمل والقول وذهبت القوة من أيدي أهلها والحول»(2).

لابد أنّ القورة داخل المدينة جرت بالاتفاق مع المُرابطين، فالمرّاكشي يورد الآن أسماء قوّاد يوسف بن تاشفين الذين اقتحموا المدينة من البرّ ومن ناحية النّهر تباعاً (3). ومع ذلك يتابع شارحاً أنّ الغموض والفوضى سادت لبضعة أيام، فيقول: «والتوت الحال أياماً يسيرة الى أن ورد الأمير سير بن أبي بكر بن تاشفين وهو ابن أخي أمير المسلمين بعساكر متظاهرة وحشود من الرّعية وافرة، والنّاس في خلال هذه الأيام قد خامرهم الجزع وخالط قلوبهم الهلع يقطعون السّبل سياحة ويعبرون النّهر سباحة ويتولّجون مجاري الأقذار ويترامون من شرفات الأسوار حرصاً على الحياة، والموفون [للمُعتمِد] بالعهد المقيمون على صريح الودّ ثابتون، إلى أن كان يوم الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من رجب من السّنة المذكورة [1091 م] وهذا يوم الكائنة

<sup>(1)</sup> المرّاكشي، ص 64.

<sup>(2)</sup> لا شك أن المقصود «بشوانيه» galleys جسر المراكب ما بين إشبيلية وطريانة، الذي كان المعتمد قد أعاد للتو بناء ما تهدّم منه. (.ii, 163)

<sup>(3)</sup> يقول المرّاكشي عندما يورد ذكر قادة المرابطين الذين هاجموا إشبيلية: "وكان الذي ظهر عليها من جهة البرّ رجل من أصحاب يوسف أمير المسلمين يعرف بجدير بن واسنو ومن الوادي رجل يعرف بالقائد أبي حمامة مولى بني سجوت». (ص 64). (م)

العظمى والطّامّة الكبرى، فيه حُمَّ الأمر الواقع واتسع الخرق على الرّاقع، ودُخل البلد من واديه وأصيب حاضرُه وباديه بعد أن جدَّ الفريقان في القتال واجتهدت الفئتان في النّزال، وظهر من دفاع المُعتمِد - رحمه الله - وبأسه وتراميه على الموت بنفسه ما لا مزيد عليه ولا تناه لخلق إليه، وفي ذلك يقول المُعتمِد بعد ما نزل بالعدوة أسيراً حسيراً» في سجنه في مرّاكش بأفريقيا:

وتنبه المقلب المصديع فليبد منك لهم خضوع فليبد منك لهم خضوع على فمي السّم النّقيع ملكي وتُسلمني الجموع ملكي وتُسلم القلب الضّلوع ع أيسلب الشّرف الرّفيع؟ و أيسلب الشّرف الرّفيع؟ السّدوم عن الحشا شيءٌ دَفوع صن الحشا شيءٌ دَفوع صن الحشا شيءٌ دَفوع النّجيع النّجيع والمخسوع واي ذُلّسي والمخسوع والأحسل تنبعه النّجوع والأحسل تنبعه النّجوع والأحسل تنبعه النّدوع النّصل النّجوع والأحسل تنبعه النّدوع النّصل النّبوع النّدوع والأحسل تنبعه النّدوع النّدوع والأحسل تنبعه النّدوع النّدوع والأحسل تنبعه النّدوع النّدوع النّدوع النّدوع النّدوع والأحسل تنبعه النّدوع النّدو

لستا تسماسكت السدّمسوعُ سياسةٌ والسدُّ مسن طسمم المخضو والسدُّ مسن طسمم المخضو إنْ تَستلب عنّي اللدُّنا فالمقلب بين ضُلوعه فالمقلب بين ضُلوعه لم أُستَلَب شسرفَ الطّبا لم أُستَلَب شسرفَ الطّبا وبسرزتُ ليس سوى القمي وبسرزتُ ليس سوى القمي وبندلتُ نفسي كي تسي وبندلتُ نفسي كي تسي الجَلي تساخَر لسم يكن ما سِسرتُ قسطُ إلى القتا شيسمُ الأُلىي أنامِنهمو

ويتابع المرّاكشي في وصف ما حلّ بأهل إشبيلية قائلاً: "وشُنّت الغارة في البلد ولم يترك البربر لأحد من أهلها سبداً ولا لبداً. وانتُهبت قصور المُعتمِد نهباً قبيحاً وأُخِذَ هو قبضاً باليد وجُبِرَ على مخاطبة ابنيه المعتدّ بالله والرّاضي بالله وكانا بمعقلين من معاقل الأندلس المشهورة لو شاءا أن يمتنعا بهما لم يصل أحد إليهما، أحد الحصنين يسمى رُندة والآخر مارتلة فكتب إليهما - رحمه الله - وكتبت إليهما السيدة الكبرى أمهما، مستعطفين مسترحمين مُعلِمَيْن أنّ دم الكلّ منهم مسترهنٌ بثبوتهما، فأنفا من

الذّل وأبيا وضع أيديهما في يد أحد من النّاس بعد أبيهما، ثم عطفتهما عواطف الرّحمة ونظرا في حقوق أبويهما المقترنة بحق الله عز وجل، فتمسّك كلٌّ منهما بدينه ونبذ دنياه ونز لا عن الحصنين بعد عهود مبرمة ومواثيق محكمة. فامّا المعتدّ بالله فإنّ القائد الواصل إليه قبض عند نزوله على كل ما كان يملكه، وأمّا الرّاضي بالله فعند خروجه من قصره قُتِلَ غيلةً وأُخفِيَ جسده (1).

لم يتخلَّ المُعتمِد حتى آخر لحظة في حياته عن عزّة نفسه وشيم قومه، فنظم أبياتاً يتحدّث فيها عن بعض الشّعراء الذين تعرّضوا له متوسّلين الحصول على عطاياه في أغمات، يقول فيها<sup>(2)</sup>:

ذهبوا من الإغرابِ أبعدَ مذهبِ بسؤالهم لأحقُ فاعجبُ واعجبِ طيَّ الحَشا ساواهمُ في المطلبِ نادى الصّريخُ ببابه اركبُ يركبِ

شعراء طنجة كلّهم والمغربِ سألوا العسيرَ من الأسيرِ وإنه لسولا المحياء وعِسزّة لَخْميّة قد كان إن سُئِلَ النّدى يُجزلُ وإن

لا عجب في أنّ أتباع المُعتمِد وحاشيته، انتحبوا ولبسوا الحداد وهم يتابعون على المحدد وهم يتابعون على المكهم وعائلته يرحلون. ويصف ابن اللّبّانة هذا المشهد في مرثيّة كتبها بعد وفاة المُعتمد، تقول:

في المنشآت كأموات بألحاد من لؤلؤ طافيات فوق أزباد ومُرِّقَتْ أوجه تمزيقَ أبراد(3) نسيتُ إلا غداة النّهر كونهمُ والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا حُـطٌ القناع فلم تُستَرُ مخدرةٌ

<sup>(1)</sup> Al – Marrakushi, 119 – 22; cf. Makkari, ii. 298.

النص العربي مقتبس من المرّاكشي، ص 65 - 66. (م)

<sup>(2)</sup> Al – Marrakushi, 123.

المرّاكشي، ص 66. (م)

<sup>(3)</sup> لا يمكننا تفسير ما فعلته النّساء وقد نزعن نقابهن ورحن يمزّقن وجوههن كما يمكن أن يفعلن بثوب ملون، إلا بأن نساء الشّيعة كن يرتدين الأسود عموماً.

تفرّقوا جيرة من بعد ما نشأوا حان السوداع فضجّت كلُّ صارخة سارت سفائنُهم والنَّوح يتبعُها كم سال في الماء من دمع وكم حملت ويقول كذلك:

عريسة دخلتها النّائبات على وكعبة كانت الآمال تعمُرها تلك الرّماحُ رماحُ الخط ثقفها

أهسلاً بساهسل وأولاداً بساولاد وصسارخ من مُفداة ومسن فادي كأنها إيسلٌ يحدو بها الحادي تلك القطائعُ من قطعات أكباد

أساود لهم فيها وآسادِ (۱) فاليوم لا صاكف فيها ولا بادِ خطب الزّمان ثقافاً غير معتادِ

نسور ونسور فسهندا بسعد نعمته یا ضیف أقفر بیت المکرمات فخذ ویسا مشومل وادیسهسم لیسکنه ضلّت سبیل النّدی بابن المسیر فسِرْ

ذوى وذاك خبا من بعد إيـقـادِ في ضمّ رحلك واجمع فضلة الزَّادِ خفَّ القطين وجفَّ الـزرعُ بالوادي بغير قصدٍ فما يهديك من هادي<sup>(2)</sup>

إنّ ملكاً مبدعاً في تعبيره عن مشاعره وملهماً للآخرين، كما جاء في أخبار المُعتمِد

<sup>(1)</sup> كان للأسد في إشبيلية معنى مزدوج. فهو رمز للقوة وقد جعل الفاطميون في مصر النّحاتين ينحتونه لهم «كرمز لقوّتهم» على أبواب قصورهم (ib, 186). ولذلك فإن وجود رؤوس والباز كذلك من الحيوانات المقدّسة في اليمن قديماً (ib, 186). ولذلك فإن وجود رؤوس الأسود المنحوتة، والتي تمثل نمط إلفن المصري في الكنائس المستعربة التي بُنيت أو أضيفت في ظل الحكم الإسلامي في إشبيلية، يفسر ذلك. أما بالنسبة للأفاعي التي يشير إليها ابن اللّبانة، فعلينا أن نتذكر أنّ الأفعى هي الرّمز الهيروغليفي للملكية في مصر القديمة، لكي نفهم لماذا وضع فنّانو الأندلس العرب الأقباط رسوماً تمثل الأفعى على مداخل القصور التي بنوها. ولا تزال الفكرة باقية أينما استقرّ الأقباط واليمنيون في هذه المنطقة، على الرّغم من أنها تحوّلت منذ مدّة طويلة إلى ما هو أكثر شبهاً بحرف S منه بالأفعى.

<sup>(2)</sup> Marrakushi, 125

المرّاكشي، ص 68.

بن عَبّاد، لا بدّ أنه كان يتحلّى بطباع جعلته قريباً من قلوب النّاس بقدر ما كانت تسمو مكانته. ولا يقال إلا في عدد قليل من الملوك، بعد أن رقدوا لمئة وخمسين سنة في قبر حقير مهمل، إنّ «الناس لا يزالون يبكونه إلى اليوم»(1).

杂 杂 袋

<sup>(1)</sup> ليس العرب وحدهم وإنما مسيحيو إشبيلية كذلك بكوا وحزنوا على المعتمد لأنه حماهم طوال فترة حكمه وترك لهم حرّية ممارسة شعائرهم الدّينية. وخلال القرن الحادي عشر بُني عددٌ من الكناس المستعربة ورُمّم بعضها الآخر في كل نواحي الجنوب الغربي، حتى أنّ المعتمد وظف مسيحيين ضمن حاشيته، ومن بينهم ابن المرغري، أحد ألأثيرين لديه، وكان نصرانياً من إشبيلية وشاعراً متميّزاً. (Simonet, 660).



تفصيل من رداء دفن فرناندو الثّالث (سنة 1252) محفوظ في متحف الآثار في مدريد، وقد حيكت عليه أُسود وقلاع مثل دروع قصر إشبيلية. وفي كتاب الشّطرنج لألفونسو العاشر يظهر الملك مرتدياً رداءً مماثلاً.

## الفصل الثّالث عشر المرابطون

أصل المرابطين هو من أكثر ما تختلف الآراء بشأنه من بين عدد من المسائل المرتبطة بتاريخ الإسلام في إسپانيا. يقول بعض الكتّاب إنهم في الأصل من الأفارقة الهمج المتوحّشين أو من البربر الطّامحين بصورة رئيسية إلى النّيل من «أشراف العرب» الذين كانوا على احتكاك بهم: ويقول آخرون إنّهم من أصول عربية. ويؤكد البعض أنهم كانوا من المتزمّتين وأن الهدف من غزواتهم كان نشر دينهم، في حين يخبرنا آخرون أنهم كانوا قوماً طيبين اتسموا بالرّفق وانصب اهتمامهم على تطوير ثقافتهم أكثر من التّدخّل في شؤون جيرانهم.

تبرز من بين كل هذه الآراء المتناقضة بعض الوقائع، ومنها أن المرابطين كقوم كانوا ينتمون إلى المذهب الشيعي من الإسلام، وكانوا يخطبون باسم الخلفاء العبّاسيين الحاكمين في الشّرق على منابر المساجد في المناطق التي يحكمونها، ويلبسون الأسود كما يفعل أشد أتباع الإمام علي بن إبي طالب إخلاصاً (1). وأيّاً كان أصل القبائل الكثيرة التي اتحدت في نهاية المطاف تحت راية يوسف بن تاشفين، فقد كان هو نفسه ينتسب إلى العرب اليمانية، وقد قال عنه الشّاعر عبد الجليل في إحدى قصائده إنه «نمي في حِمْيَر». ويرد البيت في قصيدة كتبها الشّاعر للسّلطان المرابط ويقول فيها إن قبيلتي يوسف والمُعتمِد على الله كانتا موحّدتين مثل وشائح

<sup>(1)</sup> Encyc. of Islam, s. /v. "Almoravides"; Conde, ii. 57; Al - Marrakushi, 79, 232.

السّيوف، وذلك لأن يوسف ينتمي إلى حِمْيَر، والمُعتمِد إلى لَخُم (١).

وبذلك يؤكد الشّاعر ما يورده كوندِه في تفصيله لتسلسل نسب المرابطين على الشّكل التّالى:

"يرجع أصلهم إلى قبيلة أخرى أكثر عراقة هي قبيلة لمتونة، نسبة إلى رجل يدعى لمتو<sup>(2)</sup> تربطه صلة قرابة برجل يدعى جدالة، وثالث يدعى مصطفى<sup>(3)</sup>، وإليهم جميعهم تنتسب قبائل تحمل الأسماء نفسها. كان الثّلاثة جميعهم يتفاخرون بانتسابهم إلى قبيلة أخرى أكثر عراقة ونبلاً هي قبيلة صنهاجة التي تنتسب بدورها إلى حِمْيَر أحد أقدم ملوك اليمن السّعيد... غادر الصّناهجة اليمن وارتحلوا إلى البادية بعد حروب أضطرتهم للهرب حتى لا يختلطوا مع البرابرة والهاربين في أفريقيا. ولكونهم فقراء، فقد كانوا يستخدمون رداءً بسيطاً يتدثرون به كالعباءة، ومن هذا الرّداء المسمّى لمط يقول البعض إنهم اشتقوا اسمهم، مع أنه يظهر أنهم يدينون به إلى جَدِّهم الأول الذي يقول البعض إنهم في زمن غير معروف<sup>(4)</sup>.

يقول المقّري إنّ اسمهم مشتق من استخدامهم تروساً مغطّاة بجلد اللمط الذي ترجمه غايانغـوس على أنه فرس النّهر، ولكنه يقول في مكان آخر إنّ اللمط هو نوع من الظّباء(5).

(1) Abbadites, i. 116.

يقول الشّاعر في قصيدته:

يوسيسروي . نمي في حِمْيَر ونمتك لَخْم وتلك وشائح فيها التحامُ فيوسف يوسف إذ أنت منه كيامن، لا وهي لكما نظامُ «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»، أبو الحسن علي بن بسّام الشّنتريني، تحقيق إحسان عبّاس، الدّار العربية للكتاب، ليبيا - تونس. ج 3، ص 245.

- (2) Lamtu قد يكون الاسم لمطة (م)
- (3) ورد في النّص الانكليزي اسم Mustafa كواحد من الرّجال الذين انتسبت إليهم تلك القبائل، ولكني لم أجد أي ذكر لشيخ انتسب إليه أبناء صنهاجة أو قبيلة بهذا الاسم ضمن القبائل المتفرعة عن صنهاجة في أي مرجع، وإنما هناك قبيلة: مسوفة. والأرجح أن مسوفة هو الأصح. (م) عن صنهاجة في أي مرجع، وإنما هناك قبيلة:
- (5) i. 408 note; ii. 273

ولا توجد أيّة إشارة إلى هذه التروس أو الدّرق في أيّ مرجع آخر عن المرابطين(1).

يخبرنا لونورمان أنه عندما كتب في سنة 1869، كانت قبيلة بني لام الكبيرة لا تزال تسكن إحدى النّواحي التي استوطنها بنو يقطان Joktan - وهو اسم تم تعريبه قبل زمن طويل إلى بني قحطان - والتي كانت لا تزال تحمل اسم ملكهم حِمْيَر الذي أسّسها في القرن الأول قبل المسيح. نزل بنو لام فيما يسمّيه المؤلف «مهد بني قحطان» ويشمل بلاد مؤاب<sup>(2)</sup> (التي حكمها الملك ميشع الوارد ذكره في الكتب القديمة)، والحجاز، وحضرموت، واليمن<sup>(3)</sup>. وعليه يبدو الأكثر ترجيحاً أنّ اللمتونيين الأفارقة اشتقوا اسمهم من أجدادهم في اليمن السّعيد وليس من تروسهم المصنوعة من جلد فرس النّهر أو الظّباء.

ولا يوجد في الموسوعة الإسلامية Encyclopedia of Islam ما يشير إلى تقاليد المرابطين وعاداتهم، فلا تتطرّق سوى إلى ديانتهم وغزواتهم. ولذلك سنورد بعض التّفاصيل المأخوذة عن كوندِه.

أول الأخبار التي تصلنا عن المرابطين هي تلك المرتبطة بيحيى بن إبراهيم زعيم قبيلة صنهاجة الذي نجح، بعد الحج إلى مكة في مطلع القرن الحادي عشر، في إقناع أحد الأدباء بالعودة معه لتعليم أبناء قبيلته أمور الدّين وما يُدرّس في المدارس. كان ذاك عبد الله بن ياسين الجزولي، الفقيه الذي درس لسبع سنوات في الأندلس والذي لم يُذكر أصله لا في كتاب كوندِه و لا في الموسوعة الإسلاميّة. أنشأ الجزولي رباطاً أو صومعة أو زاوية (4)

<sup>(1)</sup> ورد في رواية المقري لمعركة الزّلاقة وخطاب يوسف بن تاشفين جواباً على طلب المساعدة من ملوك الأندلس أن «فلمّا فرغ من كتابه قرأه على يوسف بن تاشفين بلسانه، فاستحسنه، وقرن به ما يصلح لهم من التّحف ودرق اللمط التي لا توجد إلا ببلاده، وأنفذ ذلك إليهم، فلما وصلهم ذلك وقرأوا كتابه فرحوا به، وعظموه، وسرّوا بولايته، وتقوّت نفوسهم على دفع الفرنج عنهم، وأزمعوا إن رأوا من الفرنج ما يريبهم أنهم يرسلون إلى يوسف بن تاشفين ليعبر إليهم، أو يمدّهم بإعانة منه، ج 4، ص 356. (م)

<sup>(2)</sup> Meshalik, Mesha.

ميشع ملك مؤاب لذلك كان الأقرب اسم بلاد مؤاب شرق نهر الأردن (م)]. (3) Iii. 248,251,283.

<sup>(4)</sup> يقول كونده (i. 619, note) إنّ بيوت الرّباط كانت صوامع دينية ينزل بها المقاتلون وتشبه إلى

على جزيرة في نهر النّيجر أو السّنغال، بدعم من بعض الأتباع ومن بينهم اثنان من أشراف لمتونة هما يحيى بن عُمَر وأخوه أبو بكر وهما، كما يقول كونده، من قبيلة تنتسب إلى حِمْير؛ وسرعان ما جمع حوله عدداً كبيراً من المنتسبين، لأنّ بني لمتونة «لم يكونوا على درجة كبيرة من الهمجية والشّراسة، وإنّما راغبين في تعلّم الآداب وأصول الدّين لأنهم كانوا بطبيعتهم طيّين عطوفين، على الرّغم من بساطة تقاليدهم البدائية».

تختلف رواية كوندِه هنا عن تلك الواردة في الموسوعة لأنه يعطي وزناً أكبر لرغبة هؤلاء القوم في التحضر، وبدرجة أقلّ للعامل الدّيني. لكن المصدرين يتفقان مع ذلك بشأن التّبجيل الذي كان يحظى به المدرّس والسّلطة التي كان يتمتع بها لدى كبار القوم الذين «انضمّ سبعون منهم إلى مدرسته على الفور». جمع ابن ياسين نحو ألف من المقاتلين والقادة في رباطه وأطلق عليهم اسم المرابطين، وهي الكلمة التي تحوّلت في الإسپانية إلى Almoravides.

عندما مات يحيى بن عُمَر أثناء القتال، عين ابن ياسين أخاه أبا بكر مكانه، لكن ياسين قتل هو الآخر بعد مدّة قصيرة في معركة مع قبيلة من البربر الذين أراد ضمّهم إلى عقيدته بقوة السّيف. فتولّى أبو بكر الذي كان مجرّد زعيم صوري بالنسبة لقائد بارع مثل ياسين، القيادة بكل جِدِّية وعزمَ على تقوية البلاد وتطويرها في الدّاخل، وكذلك توسيع حدودها في الخارج.

ازداد عدد أتباع أبي بكر بصورة كبيرة مع وصول أناس من البادية، وبحلول سنة 1068 «كانت أعدادهم تزداد باطراد وبصورة كبيرة حتى صار المهاجرون يضغطون على السّكان

حد كبير أخويات الفرسان المسيحية the Military Orders of the Christians. ودير الرّابطة ودير الرّابطة Monastery de la Rabida من حيث أبحر كولومبوس في رحلته الاستكشافية، هو ما تبقى من الرّباطات التي أنشأها المسلمون على تخوم مملكة لبلة، والتي تفصل الحدود بينها وبين إمارة شلطيش مدينة بالوس دي لا فرنتيرة (بلش). ويذكر الإدريسي (p. 14) [في كتاب الإدريسي العربي ص 248] صومعة تدعى رابطة روطة Rabida Rota قرب قادس حيث كان يوجد مسجد ذو شأن كبير يؤمّه النّاس من كل ناحية (Marrakushi, 270). ولا تزال المدينة التي يشير إليها تحمل اسم روطة لكن تم اسقاط «رابطة» من الاسم.

الأصليين ولم يكن في البلاد متسع لهم؛ ولم يكن السّكان الأصليون يتفقون مع الغرباء». لهذا السّبب، ونزولاً عند طلب قومه أسّس أبو بكر مرّاكش. لقد حصل ذلك، كما يقول كونده في سنة 1070. ولكن أثناء انشغال أبي بكر في بناء عاصمته الجديدة، وصلته أنباء بأنّ أقرباءه من قبيلة لمتونة في وضع صعب ويخشون أن يقدم جيران يعادونهم على تدمير بلادهم إن لم يهبّ لنجدتهم. فعيّن أبو بكر ابن عمّه يوسف بن تاشفين الذي كان مثله سليل انسب حِمْيَر الأصيل» ليقوم بدور الوصيّ في غيابه، وأسرع لمساعدة عائلته.

عندما عاد بعد عام وجد أنّ يوسف يسيطر تماماً على الوضع وقد شهدت المملكة إزدهاراً واسعاً بفضله. ومن غير المعروف إن كان أبو بكر تخلّى طواعية عن المُلك، أم أن يوسف عزله. وواصل يوسف تسيير الأمور وعاد أبو بكر إلى مسكنه الأصلي في البادية ومات في السّودان في حوالي سنة 1087 – 1088 (1).

كان لدى يوسف بن تاشفين كل شغف اليمنيين بالبناء، وسرعان ما عظم شأن العاصمة الجديدة مرّاكش في رعايته. ولم يكن المرابطون قد وجدوا أول ما نزلوا فيها سوى واد وسط غابة لا يعيش فيها غير الأسود والنّمور والماعز البرّي والنّعام وما إلى هناك، لكن طبيعة المكان كانت غنية بمواردها من المياه العذبة الباردة والمرعى الوفير والموقع الملاثم. كان أبو بكر قد بدأ بتخطيط الطّرق والسّاحات والأماكن العامة قبل أن يستدعيه أهله، وعندما تولّى يوسف بن تاشفين زمام الحكم، قام ببناء أسوار حول المدينة ومسجد وأضاف حصناً لتخزين السّلاح والمال والكنوز. وعمل يوسف إلى جانب باقي العمال بيديه في بناء المسجد فكان «قدوة للجميع في حماسه وتواضعه. رحم الله من شيّد هذا البنيان». ويختتم المؤلف الذي نقل عنه كونده القصة بقوله «هذه الأن حضرة مرّاكش الشّريفة في موقع مبهج، وفير المروج والفاكهة والمياه، فأينما خُفرت بثرٌ على عمق قليل وُجدت مياه عذبة نقية» (2).

جمع يوسف الذي انتهى إليه حكم بـلاد الأندلس وكل نواحي غـرب أفريقيا بين

<sup>(1)</sup> Encyc. of Islam, s. /v. "Almoravides"; Conde, ii. 73 - 81.

<sup>(2)</sup> Conde, ii. 84 - 5.

مزايا كرم التفس وصحة البدن، وكان متعقلاً في حكم قومه، ماهراً مقداماً في الحرب، حريصاً على الدّوام على تأمين وحماية مُلكه، شديد العناية بحدوده وثغوره، مُحباً للقتال، فكان يخوض الحرب بذكاء ثاقب وحسن طالع، وكان إلى ذلك متسامحاً، حازماً ومتقشفاً. ولم يكن يوسف بن تاشفين يهتم بملبسه وزينته وإنما شديد الاعتناء بنظافته، متعقّفاً في طلب الملذّات معتدلاً، كيّساً في أسلوبه وحديثه؛ لقد أثبت بشتّى الطّرق جدارت لتولّي المهمّة العظيمة التي خلقه الله من أجلها وقدّر له أن يتولاها، وهي أن يفتح ممتلكات واسعة من العالم من أجل نُصرة الإسلام. كان لباسه من الصوف فلم يلبس شيئاً غيره؛ وأكله من الخبز المصنوع من الشّعير ولحم الإبل وغيره من الشّديد من الحيوان، ولكن بكميات صغيرة، لم يسمعه أحد يشكو مرة من مذاق طعامه، أو كميته ولا نوعه؛ فكان في ذلك منتظماً. لم يُعرف في حياته علّة ما عدا تلك التي أرسلها الله له عندما استدعاه لينال أجره وثوابه في الحياة الآخرة.

حكم ابن تاشفين بالعدل، ومع أنه حرص على أن يكون شديد العدل، فقد كان لطيفاً متسامحاً مع رعيته. وقع مواثيق صلح مع الكفرة الذين استولى على بلادهم، فكانت الجزية التي دفعوها بموجب تلك المواثيق كبيرة جداً حيث أنه بعد وفاته عثر في خزائنه على ثلاثمئة ألف ربع من الفضة، وخمسة آلاف وأربعين ربعاً من الذهب(1). لقد كان يوسف بن تاشفين حاد الذكاء، طلق المحيّا وإنما متواضعاً خجولاً. ويقول كاتب سيرته الذي يُستشف من معرفته بتفاصيل حياة يوسف اليومية إنه كان معاصراً له: «لقد اجتمعت فيه كل الخصال الحميدة».

يقال إنّ يوسف اشترى عدداً كبيراً من العبيد الذين ابتاعهم من تجّار كانوا يتاجرون مع غينيا في مدينة تدعى غازا Gasza، في عمق الصّحراء، وإن هؤلاء الزّنوج كانوا فيما سبق مسيحيين ولكن من خلال احتكاكهم بالبربر أو بسبب ويلات الحرب وأهوالها، أو

<sup>(1)</sup> الرّبع arroba الإسپاني يساوي اليوم حوالي 25 والد،

<sup>[</sup>الخمسة وعشرون رطلاً تساوي حوالي 11 كيلوغراما. والرّبع المستخدم قديماً هو ربع قنطار، والقنطار يساوي حوالي 45 كيلوغراماً. (م)]

لسبب آخر غير معروف؛ لم يحافظوا على ديانتهم (1). أُرسل هؤلاء الزّنوج إلى سواحل الأندلس حيث تمّت مبادلتهم مع أسرى نصرانيين قايضهم الأندلسيون. حرص يوسف على تعليم الشّبان الأندلسيين أصول الشّريعة، وتزويدهم بالخيل والسّلاح، وتدريبهم على فنون القتال وركوب الخيل، وجعل مئتين وخمسين من خيرة وأمهر الرّجال منهم في حرسه الخاص. وبالإضافة إلى هذا الجيش الأندلسي، كان لديه حرس يتألف من ألفين من الزّنوج المدرّبين (2).

سكّ بن تاشفين عملة من الذّهب، وكانت خيوله مجلّلة بالذّهب، ومقابض سيوفه من الذّهب والفضّة. ولبس النّاس في بلاطه أثواباً من الكتّان وجلد الجديان الرّقيق، إلى جانب شالات أو بطانيات الصّوف النّاعم القرمزي والأبيض الذي يميّز قبيلة لمتونة. كما عرف قومه كيف يصنعون نوعاً من القماش النّاعم الواقي من الماء والمطر، واستخدموا خشب الصّندل ذا الرّائحة الحلوة الذّكية، والمسك والكافور والعنبر وقط الزّباد. وكانت كل هذه المواد ووسائل التّرف الرّاقية تلقى رواجاً في مرّاكش في مرحلة مبكرة من حكم المرابطين، فقد ذُكر العديد منها بين الهدايا التي تلقّاها أبو بكر عندما عمل على التّنازل عن الملك لابن أخيه (ق. يصعب أن تتلاءم مظاهر التّرف والرّفاهية هذه مع رجل همجي، أو يدل الوصف العام لشخصية يوسف وأسلوب حياته ونمط عنده مع رجل همجي، أو يدل الوصف العام لشخصية يوسف وأسلوب حياته ونمط عند الرّحمن الأول ملك قُرطُبة، فعل الشّيء نفسه من قبل، ومن المؤكد أن التّزمّت عبد الرّحمن الأول ملك قُرطُبة، فعل الشّيء نفسه من قبل، ومن المؤكد أن التّزمّت الدّيني لم يكن من صفات ذلك الأمير البارزة.

امتـدّت مملكة يوسف بن تاشفين قبل وفاته من الجزائر إلى طنجة في الشّمال، وشـملت كل المغرب ومدينة فاس. ويلقي كوندِه فيما يورده عن تطويره لمدينة فاس، ضوءا مهمّاً على أسباب وسرعة تقدّم حضارة المرابطين.

<sup>(1)</sup> سيكون بوسع المطّلعين على التّاريخ القديم لغينيا أن يعرفوا إن كان لهذه الواقعة الغريبة أيّ أساس. (2) Conde, ii. 82 – 6p cf. Codera, Almoravides, 30 note.

<sup>(3)</sup> *Ibid.*, ii. 88 – 90.

كان أول ما فعله يوسف هو هدم حائط كان يفصل «الحيّ الأندلسي» عن حي أهل قيروان داخل المدينة، ثم قام بتوسيع فاس وتطويرها في كافة الاتجاهات، وجعل أهلها يشاركون في العمل<sup>(4)</sup>. كان ذلك في سنة 1070.

كان هؤلاء الأندلسيون قد تركوا بصماتهم على المدينة قبل أن يحكمها يوسف بن تاشفين بوقت طويل. ولا تزال توجد في فاس مبان قديمة تحمل كتابات بالخط الكوفي المميّز الذي شاع استخدامه في الأندلس في القرنين العاشر والحادي عشر. ويرجّح أن هذه الكتابات تعود إلى أيام المنصور، عندما كانت فاس تابعة لقُرطُبة، كما بنى عبد الملك بن المنصور، بوصفه ممثلاً للخلافة، مسجداً فيها. ويوجد في كتاب كونده رسم مطبوع لكتابة من هذا المسجد تحمل تاريخ 886 م. (375 هجرية)(5). وهي مطابقة لكتابات منقوشة بالطّريقة نفسها على مبان أندلسية تعود إلى القرنين العاشر والحادي عشر ولكتابات في قصر إشبيلية، وعلى قطع فنية وقطع منحوتة محفوظة في متاحف عشر ولكتابات في قصر إشبيلية، وعلى قطع فنية وقطع منحوتة محفوظة في متاحف عدر فاس من السّيادة الإسپانية، فقد وجد يوسف جالية من الأندلسيين في المدينة في تحرر فاس من السّيادة الإسپانية، فقد وجد يوسف جالية من الأندلسيين في المدينة في سنة 1070، وكان عددهم كبيراً بما يكفي ليشكلوا حيّاً خاصاً بهم، ولديهم من مهارات البناء ما يكفي بالنّسبة إليه لكي يهدم الجدار الفاصل لكي يختلطوا مع باقي السّكان ويشاركوا في العمل الذي بدأه من أجل تحسين المكان.

فكيف جاء الأندلسيون للإقامة في فاس بهذه الأعداد الكبيرة؟ لم تكن هناك حركة استعمار في عهد المنصور الذي كان احتلاله للبلد لأسباب عسكرية محضة واستمرّ مدّة قصيرة (6).

ويأتينا الجواب من ابن غالب، الكاتب الذي عاش في القرن الحادي عشر والذي ذكره واستشهد به كثيراً ابن سعيد الذي نقل عنه المقري بدوره مقاطع طويلة في فصوله المتعلقة بالاقتصاد المحلّي في إسپانيا تحت الحكم الإسلامي.

<sup>(4)</sup> Ibid., ii. 93.

<sup>(5)</sup> Conde, i. 517.

<sup>(6)</sup> *Ibid.*, i. 514 ff., 521 - 2.

يقول ابن غالب، الذي توفّي على ما يبدو في سنة (1044)، يمكن القول إنّ الفضل في الشّراء الذي تعرفه أفريقيا اليوم ومكانتها واتساع تجارتها، يعود إلى الأندلسيين النين استقرّوا فيها. «فلمّا نفذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس بخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة الأخيرة المُبيرة [يعني بذلك الحرب التي بدأت بعزل هشام النّاني] لجأ آلاف من سكانها من كافة الطّبقات والصّنائع إلى تلك الشّواطيء (2)، وتفرّقوا ببلاد المغرب الأقصى من برّ العدوة مع بلاد إفريقية، واستقروا حيثما وجدوا الرّاحة أو العمل. واتخذ العمّال وأهل الرّيف الأشغال التي اعتادوا عليها في الأندلس (..) أما أهل البادية فمالوا في البوادي إلى ما اعتادوه، وداخلوا أهلها وشاركوهم فيها فاستنبطوا المياه، وغرسوا الأشجار، وأحدثوا الأرحي الطّاحنة بالماء وغير ذلك، وعلموا الفلاحين الأفارقة أشياء لم يكونوا يعلمونها ولا رأوها، فشرفت بلادهم وصلحت أمورهم وكثرت مستغلّاتهم وعمتهم الخيرات.....

«وأمّا أهل الحواضر [من الأندلسيين] فمالوا إلى الحواضر واستوطنوها، ولكونهم على درجة من العلم وضليعين في كافة فروع العلم والأدب، فقد برزوا وعُرفوا في البلاط، أو في المدن الرّئيسية حيث استقرّوا. أمّا أهل الأدب فكان منهم الوزراء والكتّاب والعمّال وجُباة الأموال والمستعملون في أمور المملكة، ولا يُستعمل بلدي ما وُجد أندلسي، فلم يعد في أفريقيا ناحية لا يكون فيها بعض من كبار العاملين من الأندلسيين.

«ولكن الفائدة الأكبر التي جنتها أفريقيا من تدفّق من هجّروا باتجاه شواطئها، كانت من العمال وأهل الصّنائع في شتّى مجالاتهم، ومن المعروف أنه قبل وصول الأندلسيين كان الكثير من الحرف المزدهرة اليوم [يعني النّصف الأول من القرن الحادي عشر] بالكاد تُعرف في أفريقيا، وأنّ أهل الصّنائع المهاجرين فاقوا أهل البلاد، في شغلهم وحذقهم، فعلى سبيل المثال، كانوا متى دخلوا في تشييد مبنى، عملوه في

<sup>(1)</sup> Makkari, i. 310, 332.

<sup>(2)</sup> كان هؤلاء شيعة الأندلس الذين تعرّضوا بشكل خاص للنّهب والسّلب والقتل على أيدي جيوش المغتصبين، سواء أكانوا من البربر أو العرب السُّنّة؛ انظر المقري:

cf. Makkari, ii. 225 - 30; An - Nuweair in Makkari, ii. 448, 496, and passim.

أقرب مدّة، وأفرغوا فيه من أنواع الحذق والتّجويد ما يميلون به النّفوس إليهم، ويصير الذّكر لهم، قال: ولا يدفع هذا عنهم إلا جاهل أو مُبطل»(1).

لم يقدّر المرابطون ويستفيدوا فحسب من حضارة ومهارة المهاجرين الأندلسيين الذين لجأوا إلى أفريقيا هرباً من تجاوزات السُّنة وعساكر بربر إسپانيا، ولكن هناك أدلة على أنّ الحكّام المرابطين كانوا يقدّرون الثّقافة اليمنية واستوزروا شعراء وأدباء يمنيين في مجلسهم وحضرتهم. ومن بين أعيان الكتّاب الذين عملوا لدى يوسف بن تاشفين، أبو بكر المعروف بابن القصيرة كاتب المُعتمِد على الله. كما عمل كاتباً لدى علي، ابن يوسف وخليفته، الوزير أبو محمّد عبد المجيد بن عبدون ابن مدينة يابرة، الشّاعر ذائع الصّيت وأحد أبناء المُعتمِد كما يقول كوندِه (2). من الواضح أنّ الحكّام المرابطين احتفظوا بما يكفي من غرائزهم القبلية وتقاليدهم لكي يتمكنوا ويرغبوا في الاستفادة من مكوّنات الحضارة اليمنية الأندلسية التي عرفوها في مدينة فاس وغيرها.

وقبل أن ننهي هذا الموضوع علينا أن نضيف أنّ العملة التي سكّها المرابطون كانت رائعة التّصميم والتّنفيذ ومنتشرة بكميات كبيرة قبل أن يغزو يوسف إسپانيا. ويشير السّنيور كوديرا إلى ذلك بوصفه أمراً جديراً بالملاحظة ويشرحه من خلال افتراض أنّ فنّ النّقش على الذّهب كان في ذلك الوقت متقناً لدى جميع الأمم الكبيرة، وأنّ تحسين العملة لم يكن تطوراً عارضاً أو معزولاً وإنما متماشياً مع منهج ثابت صادر عن سلطة مركزية. ويحتمل أنّ السّنيور كوديرا لم يطّلع على ما قاله ابن غالب عن تأثير الأندلسيين الذي كان شديد القوة في تلك الفترة في أفريقيا، وإلا ما كان سيصعب عليه فهم كيف تعلّم المرابطون صنع القطع النّقدية الجميلة. وهو يلفت الانتباه إلى الازدهار المادي الذي تعكسه تلك القطع النّقدية الذّهبية منها والفضّية. والقطع التقدية الذّهبية ملفتة بشكل خاص نظراً لتوحيد وزنها. ولم تكن قطع النّقد الأندلسية الذّهبية المسكوكة

<sup>(1)</sup> Makkari, i. 118 - 9.

نقل المقّري النّص عن ابن غالب كما نقله ابن سعيد. والنّص العربي مقتبس من المقّري، ج 3، ص 152، مع ضبطه مراعاة للنّص الإنكليزي. (م)

<sup>(2)</sup> Marrakushi, 138 - 9; Conde, ii. 193.

بمثل هذه الجودة، ويبدو أنه تم في عهد ابن تاشفين اعتماد قوانين تفرض الالتزام بوزن موحد. أمّا بالنّسبة للمعاملات التّجارية الأقل أهمية، فقسم المرابطون الدّرهم إلى أنصاف وأرباع وأثمان وجزء من ستة عشر، وهو أمر يبدو كذلك مستحدثاً، مع أن بني الأفطس آخر ملوك بطليوس سعوا إلى إصدار مثل هذه القطع التقدية الصّغيرة.

وينسحب المستوى الفني الرّفيع في سكّ العملة النّقدية كذلك على نمط آخر من النّقش، هو تحديداً النّقش على الحجر. هنا لم تعد الكتابة الكوفية القديمة مستخدمة، ليحلّ محلها الخط الجميل المتصل، في حين كانت الكتابة نفسها محاطة بإطار من الزّخرفة البديعة الرّشيقة (1). ويمكن رؤية بعض من الخطوط الجميلة التي يشير إليها السّنيور كوديرا في قصر إشبيلية، وعادة ما تكون داخل الإطار المنقوش للبوّابات الكبيرة، ما بين الخط الكوفي البسيط الصّارم، والنّمط المزخرف الأفريقي الذي كان أثيراً لدى الموحدين (2).

هذا ما كان من أمر الملك والنّاس الذين دُعوا لنجدة مسلمي إسپانيا في سنة 1086 في مواجهة انتهاكات النّصارى لحصونهم. وسنبحث في فصل لاحق العلاقات الدّاخلية بين مسلمي إسپانيا والأسباب التي جعلتهم يقرّرون اتخاذ خطوة كانت نتيجتها النّهائية أنهم فقدوا استقلالهم(3).

<sup>(1)</sup> Codera, Almoravides, 218 ff.

 <sup>(2)</sup> كان الخط الكوفي الإشبيلي هو المستخدم في سك العملة النقدية في القرن الحادي عشر، ولم
 يعد يستخدم بعد سقوط المعتمد.

<sup>(3)</sup> كان لا يزال الحيّ الأندلسي Barrio de los Andaluces موجوداً في فاس، ولا تزال إحدى حاراته تحمل اسم طريانة على اسم حي الخرّافين في إشبيلية. هنا يقوم جامع بني إدريس الذين حكموا شمال أفريقيا من فاس إلى بنزرت، بالقرن العاشر. في سنة 973 أذعن آخر ملوك بني إدريس لإمامة هشام الثّاني وبنى المنصور محراباً لتزيين هذا المسجد، وأهدى الحيّ مائيراً من الأبنوس المحفور غنى الزّخرفة (6 - Conde, i. 472, 514).

عندما حاصرت القبائل السّاخطّة فاس الواقعة تحت الوصاية الفرنسية في مايو من سنة (1912)، كان أول ما فكّروا فيه اقتحام الحيّ الأندلسي والاستيلاء على راية بني إدريس الشّريفة المحفوظة في المسجد العتيق. ونجحوا في ذلك على الرّغم من قصف المدفعية الفرنسية، وهدفهم إعلان «الجهاد» تحت الرّاية القديمة لحكام مرّاكش الفاطميين.

Aljama كلمة إسپانية مأخوذة من كلمة الجامع أو «الجماعة» العربية وتعنى الحي. (م)

## الفصل الرّابع عشر الأندلس في القرن الحادي عشر

نورد فيما يلي لمحة موجزة عن الظّروف السياسية السّائدة في القرن الحادي عشر عندما توحّدت الدّول التي يحكمها رجال من أصل يمني أو عامِلوهم في إطار اتحاد فضفاض تحت إمامة الخليفة هشام الثّاني حتى مماته في سنة 1058. واستمرّ هذا الاتحاد قائماً تحت حكم بني عَبّاد ملوك إشبيلية.

بطليوس: تولى الحكم في بطليوس في سنة 1009 سابور الذي أعتقته عائلة المنصور بن عامر، وسكّ العملة باسم الحاجب (حاجب هشام الثّاني). عثر على شاهدة قبره في سنة 1881 أثناء هدم منزل في شارع أبريل في بطليوس Badajoz. وخلفه في الحكم وتحمل الشّاهدة اسم سابور الحاجب وتاريخ وفاته سنة 1022<sup>(1)</sup>. وخلفه في الحكم

<sup>(1)</sup> راجع مقالاً للكاتب أمادور دي لوس ريوس في مجلة "Revista de Archivos" لشهر فبراير 1909، الصفحة 48. يتحدّث الكاتب عن سابور بوصفه "يحتمل أن يكون واحداً من بين العديد من ملوك الطّوائف غير المعروفين في تلك الفترة». ويختلف المقّري وڠايانڠوس بشأن تاريخ وفاته، ولا يعطى أيّ منهما التّاريخ المذكور على قبره.

قلت: كان يلقب بسابور العامري، وكان أحد صبيان فائق الخادم، فتى الخليفة الأموي المستنصر بالله الحَكَم الثاني (350 - 366 هـ)، وقت انحلال الدولة. وكان سابور قد استبدّ سنة 400هـ بالجزء الغربي من الدّولة، الذي يشمل أرض الثغر الأدنى وحاضرته بطليوس وأسفل وادي التّاجه حيث مدينتا شنترين والأشبونة (لشبونة اليوم). واتخذ سابور لنفسه لقب «حاجب»، كما اعتاد معاصروه من ملوك الطوائف أن يصنعوا، واعتمد في إدارة دولته على وزيره عبد الله بن محمد بن مسلمة بن الأفطس الذي اشتهر بأنه من أهل المعرفة والحكمة، وزوّج ابنته أحد أبناء ابن الأفطس. وتوفى سنة 413 هـ. انظر: الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لابن بسّام

بنو الأفطس من قبيلة تُجيب، الذين سكّوا بدورهم العملة بوصفهم حُجّاب الخليفة هشام. كان بنو الأفطس من العلماء والأدباء وظلوا على ما يبدو مخلصين حتى النّهاية لتحالفهم مع المُعتمِد واعترافهم بوصايته عليهم بعد وفاة هشام.

انضمت دويلات صغيرة إلى بطليوس، أو الغرب كما كانت تسمّى وهي لبلة وشنتمرية الغرب وشلطيش وولبة وجبل العيون وأكشونبة وشلب والتي بقي العديد منها ولقرون تحت حكم عائلات نصرانية أو من المولّدين ممّن هم على صلة مع أحفاد الأميرة سارة. وكانت كل هذه الدّويلات تدين بالطّاعة للخليفة هشام وبعده للمُعتمِد على الله الذي تزوّج ابنة أمير لبلة. ويشير الكتّاب المسيحيون والمسلمون على السواء إلى بقاء الكنائس والأديرة في هذه النّاحية ولا يزال يمكن مشاهدة هذه المباني المستعربة في أنحاء البلاد.

سَرَقُسطة: حكمت عائلة من بني تُجيب هذه الدويلة - وهي أبعد ناحية استوطنها العرب إلى أقصى الشمال عندما حصل الغزو، وكانوا يمنيين بصورة رئيسية - حتى 1044، وسكّوا المال باسم حجّاب الخليفة هشام. وفي تلك السّنة، تولّى بنو هود على تلك الدويلة، وهم من قبيلة جُذام. وسكّوا هم أيضا العملة باسم حجّاب هشام حتى سنة 1082. ولم نعثر على تفسير لماذا استمرّوا يفعلون ذلك لسنوات عديدة بعد وفاته، ولكنه أمرٌ لا خلاف فيه، حيث توجد نقود باسمهم تحمل ذلك التّاريخ. وحكم أفراد من بني هود كذلك على دويلات أقلّ شأناً مثل قلعة أيوب وتطيّلة، حيث تم كذلك سكّ العملة باسم حجّاب هشام. وكان سكان قلعة أيوب ودورقة، ووُشقة من كذلك سكّ العملة باسم حجّاب هشام. وكان سكان قلعة أيوب ودورقة، ووُشقة من اليمنيين، وحكمها في الفترات الأولى بنو تُجيب الذين تحالفوا عموماً مع غيرهم من اليمنيين أو مع المسيحيين القوط في مواجهة حكّام قُرطُبة السُّنة خلال الفتنة الأولى. المنتين أو مع المسيحيين القوط في مواجهة حكّام قُرطُبة السُّنة خلال الفتنة الأولى. هناك بعض أوجه التّشابه المذهلة بين ما وصلنا من الفن العربي العائد إلى الفترات الأولى في سَرَقُسطة وذاك العائد إلى الفترة نفسها في إشبيلية (١).

الشّنتريني، تحقيق إحسان عباس. (أحمد) سابور العامري أحد صبيان فائق الخادم، فتى الخليفة الأموي المستنصر بالله الحَكَم الثاني (350 - 366هـسابور العامري أحد صبيان فائق الخادم، فتى الخليفة الأموي المستنصر بالله الحَكَم الثاني (350 - 366هـ

<sup>(1)</sup> كان في سَرَقُسطة أسقف من سنة 1040 إلى 1063.

دانية وجزر البليار: كانتا تحت حكم بني العامري، من أحفاد رجل أعتقه ابن المنصور الأصغر عبد الرّحمن (شنجول). وظلوا يسكّون العملة حتى سنة 1075 بصفتهم حجّاب هشام، ومن ثم بوصفهم حجّاباً دون ذكر أيّ خليفة. تزوّج المعتضد ملك إشبيلية إحدى بنات مجاهد العامري، مؤسّس هذه السّلالة. وتزوّجت بنت أخرى له من عبد العزيز حاكم بلنسية، ابن عبد الرّحمن (شنجول). وعليه كان ملك إشبيلية وأمير بلنسية في الجيل التّالي أبناء خالات من الدّرجة الأولى، وقد عاضدوا بعضهم بعضاً حتى النّهاية. في سنة 1065، تمكن المأمون بن ذي النّون حاكم طُليطلة من إزاحة عبد الملك بن عبد العزيز والاستيلاء على أملاكه. ولكن بعد اثنتي عشرة سنة، ثار أهل بلنسية عليه وأعادوا توكيل بني عامر، فولّوا منهم عبد الملك بن أبي بكر. ولسوء حظه، تحالف أبو بكر مع يحيى بن المأمون بن ذي النّون، وتزوّج ابنته بهدف ترسيخ هذا التّحالف. وعندما استسلمت طُليطلة لألفونسو السّادس في سنة 1085، ذهب يحيى إلى بلنسية وبمساعدة ألفونسو استولى على مُلك صهره (1).

بلنسية: كانت تحت حكم بني أبي عامر، وهي سلالة أسسها حفيد المنصور عبد العزيز بن عبد الرّحمن شنجول. وحملت العملة التي سكّوها اسم هشام بوصفه إماماً للمسلمين إلى مماته. وفي وقت لاحق، سكّ أحد أبناء تلك العائلة العملة باسم حاجب الخليفة العبّاسي عبد الله<sup>(2)</sup>.

حتى طرطوشة، الدّويلة الصّغيرة غير ذات الأهمية، كانت لها عملتها الخاصة التي

<sup>(1)</sup> ارتبط بنو العامري بعلاقات صداقة مع النّصارى في بلدهم. وتوجد وثيقة جعل فيها علي بن مجاهد العامري أسقفية برشلونة مسؤولة عن جميع الكنائس في مملكته بما فيها أسقفيات جزر البليار ودانية وأوريولة، ويأمر فيها بأن يرسم أسقف برشلونة جميع الكهنة والقساوسة والشّمامسة في تلك الأبرشيات وأن يخضعوا لسلطته وحده وليس لأحد غيره. ولقد اعترف بحق ملك دانية في القيام بذلك أسقف برشلونة وثلاثة أساقفة آخرين ممّن حضروا حفل تكريس كاتدرائية سانت كروز وسانتا أولاليا في سنة 1058؛ وكذلك البابا وفقاً لبعض المراجع، ويمكن أن نستنتج من هذا أن علي بن مجاهد اتخذ لقب الملك عندما توفي هشام في تلك السّنة.

<sup>(2)</sup> لقد حمّى بنو أبي عامر النّصارى كذلك ونقرأ عن وجود أسقف في بلنسية في سنة 1089. الخليفة العبّاسي هو عبد الله القائم بأمر الله 1031 – 1075م. (م)

حملت أسماء حكّامها بوصفهم حجّاب هشام الثّاني.

وكانت لدى لاردة عملة تحمل اسم الخليفة هشام.

أمّا قُرطُبة فحكمها بنو جهور من سنة 1031 بوصفهم حجّاب هاشم الثّاني إلى أن حاصر البربر المدينة سنة 1058 (سنة وفاة هشام)، فاستنجد ابن جهور بالمعتضد ملك إشبيلية وسلّمه مقاليد الحكم في المدينة. فشكّلت قُرطُبة منذ ذلك الوقت واحدة من دويلات الاتحاد تحت حكم اليمنيين. ولم يُعثر على عملة تعود إلى تلك الحقبة.

وحكمت مُرسية سلالة بني طاهر اليمنية من 1038 إلى 1069، بوصفهم حجّاب هشام الثَّاني. ولم يُعثر على عملة مسكوكة باسمهم. وأطيح ببني طاهر من الحكم بمكيدة بين المُضَري ابن رشيق ووزير المُعتمِد وصديقه الخائن ابن عمّار. كان المُعتمِد قد أرسل ابن عمّار لتفقّد الوضع بعد قلاقل اتّهم فيها بنو طاهر جوراً بمساندة بربر طُليطلة على حساب اتحاد الدّويلات، لكنه خطّط مع ابن رشيق للاستيلاء على مُرسية لحسابهما. استدعى المُعتمِد ابن عمّار ليستطلعه على ما آلت إليه الأمور، ورغم أنّ بني طاهر استسلموا له لدى عودته تحت انطباع أنه يتصرّف لحساب المُعتمِد الذي كانوا له مخلصين، فقد كان ابن رشيق قد اتخذ في هذه الأثناء تدابير لخلع ابن عمّار. وعندما اقتنع المُعتمِد بخيانة ابن عمّار أمر بسجنه وقتله، وسعى إلى إعادة بني طاهر إلى المُلك، بناءً على طلب بني أبي عامر حكّام بلنسية. لكنّ ابن رشيق رفض إعادة الحكم المغتصب وبقي حاكماً على مُرسية حتى وقت قصير قبل احتلال المرابطين للاندلس، وشعل نفسه في هذه الأثناء في تدبير المكائد للمُعتمِد مع معتصم بن صمادح. يتساءل دوزي في الجدول الذي أعده لحكّام الدّويلات إن كان المُعتمِد أو ابن رشيق حكما مُرسية في ذلك الوقت. ويقول كوندِه إنّ ابن رشيق حكم في الظّاهر باسم المُعتمِد، ولكن من دون أن يدفع الخَراج أو يعترف بسلطته بـأي حال. ويقول المرّاكشي إنّ المُعتمِد نجح أخيراً في استمالة ابن رشيق بعد أول حملة (أو الحملة الثَّانية) للمرابطين (راجع صفحة 251 - 252 طبعة الأصل). ويقول دوزي إنّ بني طاهر كانوا قد استعادوا مُلكهم في ذلك الوقت. حكم المَريّة من 1010 إلى 1038 على التوالي رجلان أعتقهما المنصور، وقُتل ثانيهما غيلة في معركة تحالف فيها مع معتصم بن صمادح الذي خانه. وتولّى حينها ابن صمادح، الذي يبدو أنه من البربر، الحكم، ورغم تحالفه في الظّاهر مع المُعتمِد والاتحاد اليمني، فقد كان يتآمر مع ابن رشيق على حساب إشبيلية والدّويلات الأخرى الموالية للمُعتمِد. ولم يُعثر على عملة تعود إلى تلك الفترة.

لم نعثر في أي من المصادر التي راجعناها على معلومات تشير بوضوح إلى أصل بني صمادح حكّام المَريّة، ولكن الإطراء الذي حظي به البربر في الشّعر الذي قيل في مدح المعتصم، الثّاني في السّلالة، يفترض أنهم من البربر. من المحتمل على أيّ حال أن يكونوا من السّنة، لأنّ المقّري في ملخّصه لأمراء القرن الحادي عشر أسهب في وصف خصال المعتصم الحميدة، بوصفه «حاكما عاقلا ومتبصّراً» في حين أهمل التّعليق على الأمراء ذوي الأصل اليمني. تزوّج المعتصم من ابنة عبد العزيز حاكم بلنسية، وبذلك أصبح من أقرباء المُعتمِد بالمصاهرة. كان يبدي في الظّاهر مودّته لحاكم إشبيلية، ويعمل في السّرّ على خلعه، بعد أن بدأ يوغر صدر يوسف بن تاشفين على المُعتمِد ويحرّضه عليه حتى قبل زيارته الأولى للاندلس. ويقول المرّاكشي إنّ ابن صُمادح كان قديم الحسد للمُعتمِد وهذا سبب خيانته له. ولكنّ المُعتمِد وحتى النّهاية، إمّا لم تساوره شكوك أو اختار تجاهل غدر المعتصم به.

استولى المعتضد بن عَبّاد على بعض الدّويلات الصّغيرة التي لا تتعدّى كونها مدناً محصّنة أو حصوناً مع الأراضي المحيطة بها مباشرة، من حكّامها البربر الذين اغتصبوا الحكم فيها أثناء الفتنة التي أعقبت خلع هشام الثّاني في سنة 1009. وكان من أبرز هـذه الحصون الجزيرة وقرمونة ومورور وأركش ورُندة. وكان سكان هذه المدن في غالبيتهم من اليمنيين ويبغضون حكم البربر. وبعد سنة 1058، بقوا على إخلاصهم لبني عَبّاد. وبما أنه تم الاستيلاء على هذه المدن بعد قتال، فقد تم ضمها لتصبح من نواحي إشبيلية. أمّا باقي الدّويلات المذكورة فلم تتبع في يوم من الأيام أو تخضع لحكم إشبيلية، وإنما ارتبط حكّامها بالمُعتمِد بوصفه رأس اتحاد تلك الدّويلات التي

انضوت تحت رايته كوسيلة للدّفاع عن أنفسها في وجه قشتالة وآراغون. حكم البربر طُليطلة وغرناطة ومالقة، وكانوا في حالة حرب دائمة مع الدّويلات اليمنية ونجحوا من حين لآخر في الاستيلاء على إحدى الدّويلات أو الأخرى لفترات تطول أو تقصر، ولكن في أول مناسبة، ثار النّاس عليهم وقدّموا على أنفسهم حكّاماً من بينهم.

ظلت طُليطلة وغرناطة معزولتين ومستقلّتين حتى سنة 1085، فلم تجرِ أيّة محاولة لفسم الدّويلات البربرية للاتحاد. ثم أرغم مسيحيو طُليطلة أهل المدينة المسلمين على الاستسلام لألفونسو السّادس ولم تعد تلك المدينة تضطلع بأيّ دور في تاريخ الأندلس المسلمة. وبعد فترة قصيرة، اصطلحت الأمور بين غرناطة والمُعتمِد على أساس إقامة حلف ودّي، وبدا أنّ آخر أمرائها البربر، عبد الله بن زهر، انضم إلى اتحاد الدّويلات الذي يتزعّمه المُعتمِد وهو على قناعة بأنّ إعلان الولاء لبني عَبّاد هو أفضل خياراته السياسية. وقبل سنوات عدّة من ذلك، كان اختفى البربر الذين حكموا الدّويلات الأقل شأناً. وكان غالبيّة سكان غرناطة من أصل يمني أو نصراني.

يبدو أنّ مالقة كانت تضمّ عدداً أكبر من البربر والسُّنة بين سكّانها من أيّ من الدّويلات الأخرى الصّغيرة التي ضمّها بنو عَبّاد أو انضوت تحت لواء الاتحاد؛ وحتى في وقت متأخر سنة 1273، نجد هذه المدينة وقد ثارت على ملك غرناطة اليمني محمّد بن نصر. ولا توجد أدلّة مباشرة مع ذلك على أنّ أهل غرناطة شاركوا بأيّ شكل في مؤامرات المعتصم وابن رشيق في بلاط يوسف بن تاشفين.

ويذكر دوزي وآخرون دولة أخرى حكمها البربر، لكن يبدو أنه لم يكن لها أيّ دور مهة في أيّ وقت. تلك كانت السهلة التي حكمها بنو رزين من 1011 إلى 1090. كانت أراضيهم ممتدّة بين حدود مُرسية وبلنسية حينها. واليوم تعرف عاصمتها، شنتمرية بني رزين، باسم ألبَراثين. تكمن الأهمية الرّئيسية لهذه الدّولة الصّغيرة في اسم عاصمتها الذي يبيّن أن المسيحيين كان عددهم كبيراً بما يكفي للحفاظ على اسمها القوطي، شنتمرية . Santa Maria. ويسمّيها السّنيور پونس سانتا ماريّا دِل ليڤانتِه، أي سانتا ماريّا المشرق(۱).

<sup>(1)</sup> وردت لدى المقرى شنتمرية الشرق وشنتمرية الغرب. (م)

وعليه، فإنّ ما نكتشفه من خلال تراجم الكتّاب العرب المتوفّرة لدينا، أن ريبة يوسف بن تاشفين إزاء المُعتمد والتي قادت المرابطين إلى احتلال كل الأندلس، كانت من صنع حاكم مُرسية السُّني وأمير المَريّة البربري وحدهما، أمّا سائر الدّويلات في ذلك الوقت، فهي إمّا كانت على ولائها للاتحاد اليمني أو خاضعة أصلا لحكم النّصارى. والاتهمات التي كثيراً ما يتم ترديدها بحق المُعتمِد، في أنّه استولى على هذه الدّويلات بالقوة، إنما تفنّدها، في اعتقادنا، علاقاته الشّخصية والقبليّة معها، عدا عن عدم وجود أيّة سجلات عن تنظيم غزوات خلال فترة حكمه أفضت إلى مثل هذه الفتوحات.

وسيكون من الإطالة والإسهاب المملّ سرد وقائع تفصيلية تؤيّد ما أوردناه للتّق. وقد توصّلنا إلى القسم الأكبر من المعلومات من خلال مقارنة جداول الأنساب في نهاية ترجمة غايانغوس للمقّري وفي كتاب دوزي «تاريخ المور» (Geschichte der (1) نهاية ترجمة غايانغوس للمقّري وفي كتاب دوزي «تاريخ المور» وكتاب «بنو عَبّاد» Mauren مع إفادات لهؤلاء الكتاب ضمن النّص ولدى كونده، وكتاب «بنو عَبّاد» لدوزي، و «دراسات» Estudios لكوديرا، و «مؤرّخون وجغرافيون» geografos للنتنيور پونس، و «تاريخ الموحّدين» geografos للسيمونه، و «تاريخ المستعربين» و «تاريخ المستعربين المعلومات حول سكّ العملة، كما ورد في والجغرافيا للإدريسي (2). وحصلنا على المعلومات حول سكّ العملة، كما ورد في مقدّمة العمل، من «قطع العملة والمجتمعات الآسيوية» Societies



<sup>(1)</sup> Mauren بالألمانية تعني Moors بالانكليزية وهي تعني سكان شمال أفريقيا أو المغرب. (م)

<sup>(2)</sup> نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. (م)

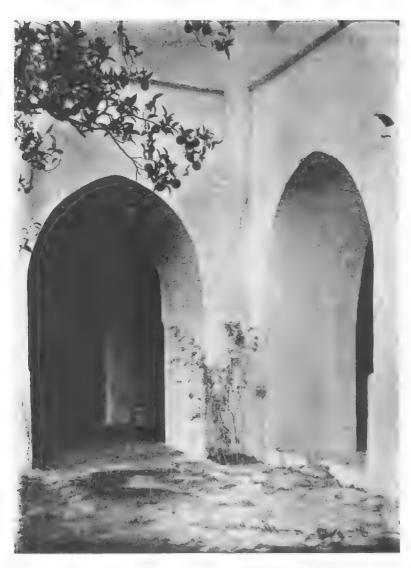

دير النّور (كونڤنتو دي لالوث) (رقم 2). العقود القبطيّة العربيّة المستدقّة للباحة الدّاخلية الكبيرة.

## الفصل الخامس عشر إسيانيا والمرابطون

شكّل الزّحف السّريع لأهل قشتالة في نهاية سنة 1085، خطراً جسيماً وداهماً على كل نواحي إسپانيا المسلمة (الأندلس). فقد ضرب ألفونسو السّادس حصاراً فعلياً على مدينة طُليطلة في مطلع تلك السّنة بعد أن شنّ لبعض الوقت هجمات على النّواحي المحيطة بها، وبمساعدة من المسيحيين القوط (المستعربين) داخل الأسوار (١١)، دخلها ظافراً في نهاية شهر مايو. لم تطل مقاومة يحيى البربري آخر حكّام بني ذي النّون الذي كان قد استولى على المدينة بعد سقوط الخلافة [في قُرطُبة] وبقي في الحكم حتى ذلك الوقت، وإنما اشترط لاستسلامه أن يساعده ألفونسو للاستيلاء على مملكة بلنسية التي كانت وعلى مدى عشرين عاماً موضع خلاف بين بني ذي النّون وبني أبي عامر. وافق ألفونسو على هذا الشّرط بلا تردّد وأرسل ألڤار فانييث Alvar Fañez بجمع كاف من العساكر ليفرض يحيى بالقوة على أهل بلنسية غير الرّاغبين به. ولأنّ يحيى كان عاجزاً عن دفع أتعابهم، أعطاهم بالوقت نفسه، كانت سَرَقُسطة تحت الحصار وتحصّنت فرقة من عساكر قشتالة في قلعة أربط Aledo القريبة من لورقة، وراحوا يغيرون على المَريّة (٤٠). وهكذا، في نهاية 1085 لم أليط Aledo القريبة من لورقة، وراحوا يغيرون على المَريّة (٤٠). وهكذا، في نهاية 1085 لم أليط Aledo القريبة من لورقة، وراحوا يغيرون على المَريّة (٤٠). وهكذا، في نهاية 1085 لم أليط محاكلة المَريّة (٤٠).

<sup>(1)</sup> ورد في السّجلات (Chronicle, xi. 220) عن كاهن كان يعيش في طُليطلة في ذلك الوقت أنه في عام 1082، أرسل النّصارى وفداً إلى ألفونسو يتوسّلونه مواصلة الحصار، وأرسل يحيى وفداً آخر (من المسيحيين أيضاً) ليطلب منه الكفّ عن ذلك.

<sup>(2)</sup> Crónica general, xi. 226 – 8; Makkari, ii. 257, 505, Dozy, G. der M., ii. 352 – 3. بالإضافة إلى جداول الأنساب.

يكن ألفونسو قد استقر في طُليطلة فحسب وإنما في موقع يؤهّله لأن يضمّ بلنسية وربما سَرَقُسطة، في أيّ وقت يشاء.

وبالإضافة إلى تقدّمه باتجاه الشّرق، كان ألفونسو يدفع قواته كذلك باتجاه الجنوب والغرب. ويقول المقّري إنه ما إن إصبحت طُليطلة في يده حتى راح يتوغّل ويغير على أراضي ملوك إشبيلية وبطليوس، «وأخذ يجوس من خلال الدّيار، ويستفتح المعاقل والحصون»، ومع اشتداد وطأة ملك الفرنج على المسلمين اتفق هؤلاء الملوك وعدد من الأمراء الصّغار أن يدفعوا له «شيئاً معلوماً كل سنة»، بدلاً من أن تبقى أراضيهم وممتلكاتهم تحت رحمة نقمته المدمّرة (1).

لم يكن لدى مسلمي إسپانيا من القوة التي تتيح لهم التّصدّي لتقدّم النّصارى النّابت والمخيف، حتى إشبيلية، أقوى ممالك الأندلس، كانت أضعف من أن تقاوم ألفونسو بمفردها، وقد باءت جهود المُعتمِد المستمرّة للمّ شمل كل الإمارات الصّغيرة من أجل الدّفاع عن التّفس بالفشل بسبب الحسد المتأصّل بين حكّامها. ولم يعد لدى مسلمي إسپانيا بعد أن صاروا وحدهم سوى خيارين ليس إلا، كما يقول دوزي: الاستسلام لألفونسو أو النّفي. ورأى كثيرون منهم بالفعل أنّ عليهم مغادرة البلاد، ويقتبس دوزي سطراً من قصيدة لشاعر ينصح أهل الأندلس بالرّحيل، لأن البقاء ليس سوى ضرب من الحماقة (2).

وهكذا وعلى ما كانوا منه من الضّيق وقلة الحيلة، لم يعد لدى أهل الأندلس من خيار سوى الاستغاثة بمسلمي أفريقيا؛ ولكن هذا الخيار كان محفوفاً بمخاطر جسام.

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 270.

كما ورد في السجلات (Chronicle, xi. 294) أنّ ألفونسو شن الحرب على المعتمد بعد استيلائه على طُليطلة.

<sup>(2)</sup> G. der M., ii. 353.

الأبيات للشّاعر عبد الله بن فرج اليَحصُبي المشهور بابن العسّال (المقرّي، ج 4، ص 351) (م): يا أهل أندلس حشّوا مطيَّكمُ فما السمقامُ بها إلا من الغلط الشوب يُنسل من أطراف وأرى ثوبَ الجزيرة منسولاً من الوسطِ ونحسن بين عدو لا يفارقنا كيف الحياةُ مع الحَيّات في سَفَطِ

فيوسف بن تاشفين قد يكون قادراً بالفعل على كبح جماح ألفونسو أو تدميره، لكنه قادر كذلك على أخذ الأندلس، كما أخذ القسم الأعظم من شمال أفريقيا. لقد كان المُعتمِد وأمراء الممالك الأقل شأناً جميعهم واعين تماماً لهذا الخطر، ولكن بدا لهم أنه أهون الشرور، وفعلوا ما بوسعهم لضمان حريتهم عندما أخذوا على يوسف تعهداً بأنه لن يجرّدهم من ممتلكاتهم وأراضيهم (1).

بالإضافة إلى الخطر العام المحدق بكل إسپانيا المسلمة، بدا أنّ حياة المُعتمِد نفسه في خطر من ألفونسو بسبب بعض الصّعوبات في دفع الجزية له. ويورد المقري روايات مسهبة تتعلّق بهذا الحادث، استناداً إلى كتّاب عاشوا في القرن الثّالث عشر (وربما) الرّابع عشر تباعاً، ويلاحظ «وتختلف رواية ابن اللّبّانة عما تقدّم». ومن المؤسف أنه لم يورد رواية ابن اللّبّانة الذي كان معاصراً للمُعتمِد وصديقه. والحقيقة الأخيرة قد تكون السّبب الذي جعل المقري يحجم عن نقلها. والتفاصيل التي يوردها غير دقيقة على الأرجح، وهي على أيّ حال ليست لها عواقب مهمّة؛ عدا عن أنها تظهر وجود اختلاف نوعاً ما، وأنّ ذلك كان أحد الأسباب التي أثّرت على المُعتمِد عندما اتخذ قراره للاستنجاد بالمرابطين.

وتفيد كافة الرّوايات بأنّ المُعتمِد كان وراء فكرة طلب المساعدة من يوسف بن تاشفين؛ وأخبر بذلك أمراء غرناطة وبطليوس الذين بعثوا برسلهم لحضور اجتماع دعاهم إليه في إشبيلية وحضره كذلك قاضي قُرطُبة وابن زقوت Ibn Zagut حاكم مالقة الذي عيّنه المُعتمِد، ووزير المُعتمِد نفسه، ابن زيدون. وتقرّر في هذا الأجتماع طلب المساعدة من يوسف، والوحيد الذي خرج عن الاجماع هو حاكم مالقة الذي أشار إلى مدى خطورة مشل هذه الخطوة على استقلالية البلاد، وأشار عليهم أن الأحرى بهم أن يتناسوا خلافاتهم ويتّحدوا كمسلمين صالحين في مواجهة ألفونسو، عندها تصبح قوتهم لا تقهر. لكن هذا التّفكير الحكيم، كما يقول الكاتب الذي نقل عنه دوزي وقائع الأحداث، قوبل باستهجان، واعتبر الآخرون ابن زقوت مسلماً مارقاً،

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 277.

يستحق القتل. وتقول بعض المصادر إنّ المُعتمِد حمل بنفسه خطاب الدّعوة إلى ابن تاشفين (١).

نزل يوسف بالجزيرة في يونيو 1086، وتنازل حاكم تلك المدينة الرّاضي بالله، ابن المُعتمِد، عنها لابن تاشفين، فأصلح تحصيناتها، ثم توجّه إلى إشبيلية حيث انضمّ إليه أمراء الأندلس وعساكرهم، ثم انتقل إلى ساحة المعركة الكبرى. ويقول كوندِه إنّ المُعتمِد تولّى قيادة كل قوات الأندلس. (130 .ii.).

كونده هو المصدر الوحيد الذي وجدنا لديه معلومات تشير إلى موقع المعركة. ويقول إنَّ الجيشين عسكرا على الضّفتين المتقابلتين لنهر «هاجر» Nahr - Hagir (قد يكون نهر Guadajra أحد روافد نهريانة) «في الأيكة والسّهول التي تسمى الزّلاقة، على بعد أربعة فراسخ من بطليوس» (ii. 134).

جرت المعركة في 23 أكتوبر من عام 1086، وكانت نتيجتها هزيمة ساحقة لألفونسو (الأذفونش). ولكن نتيجة المعركة بدت في البدء غير محسومة لأنّ أمراء الأندلس، كما يقول كونده، لم يثبتوا أو يبلوا بلاء حسنا، ولأنّ المُعتمِد وأهل إشبيلية هم وحدهم الذين قاتلوا ببسالة؛ وهذا ما يؤكّده المرّاكشي بقوله إنّ يوسف فوجىء بهجوم جيش النصارى، وإنّ المُعتمِد الذي كان في مؤخّرة الجيش مع أصحابه «أغنى ذلك اليوم غناءً لم يُشهد لأحد قبله»(3).

وبعد انتصار يوسف بن تاشفين والمُعتمِد في معركة الزّلاقة، توجّها معاً إلى إشبيلية

<sup>(1)</sup> Conde, ii. 72, 97 - 8; Dozy, G. der M., ii. 354; Makkari, ii. 274.

<sup>(2)</sup> يحدّد السّيد زيبولد في كرّاسته بعنوان «الموقع الجغرافي للزّلاقة» Die Geographische (2) يحدّد السّيد زيبولد في كرّاسته بعنوان «المقادرة في باريس عام 1906، موقع الزّلاقة على نهر غيريرو على بعد نحو 15 كلم شمال شرق بطليوس Badajoz.

<sup>(3)</sup> Conde, ii. 146; Marrakushi, 114; Dozy, G. der M., ii. 358, 416.

حيث يقول دوزي إنه لا توجد روايات معاصرة لهذه المعركة، وإنّ أقدم ما كتب عنها يعود إلى القرن الثّاني عشر.

الاقتباس العربي من المرّاكشي، ص 61. (م)

التي بقي فيها يوسف مدّةً في ضيافته. ويروي المقّري نقلاً عن الحِمْيَري ما جرى خلال تلك الزّيارة بقوله:

"فلمّا انتهى ابن تاشفين إلى إشبيلية مدينة المُعتمِد - وهي من أحسن المدن وأجلّها منظراً - أمعن يوسف النّظر فيها وفي محلها، وهي على نهر عظيم مستبحر تجري فيه السّفن بالبضائع جالبة من برّ المغرب وحاملة إليه، وفي غربيّها رُستاق عظيم مسيرة عشرين فرسخاً يشتمل على آلاف من الضّياع كلها تين وعنب وزيتون، وهذا هو المسمى بشَرَف إشبيلية... وفي جانب المدينة قصور المُعتمِد وأبيه المعتضد في غاية الحسن والبهاء، وفيها أنواع ما يُحتاج إليه من المطعوم والمشروب والملبوس والمشروف وغير ذلك، فأنزل المُعتمِد يوسف بن تاشفين في أحدها، وتولّى من إكرامه و خدمته ما أوسع شكر ابن تاشفين له»(1).

لقد بدا يوسف وتاشفين والمُعتمِد حتى تلك اللحظة على أحسن حال وفي وثام تام، ويقول المرّاكشي إنّ ابن تاشفين جال في الأندلس كما رغب وكان «في خلال ذلك كله يظهر إعظام المُعتمِد وإجلاله ويقول مصرّحاً إنما نحن في ضيافة هذا الرّجل وتحت أمره وواقفون عند ما يحدّه»، وإنه لن يبقى في إسپانيا أطول ممّا يرغب له مضيفه. (2)

ولكن في هذا الوقت، كان هناك من يوغر صدر بن تاشفين على المُعتمِد وهو أبو يحيى محمّد بن معن بن صمادح المعتصم، صاحب المَريّة، والذي كان «قديم الحسد للمُعتمِد كثير النّفاسة عليه، ولم يكن في ملوك الجزيرة من يناوئه غيره.. [وكان] أكبر أسباب تقريب أمير المسلمين [يوسف بن تاشفين] إياه ثناء المُعتمِد عليه عند أمير المسلمين ووصفه إياه عنده بكل فضل.... ولما اشتدّ تمكُّن المعتصم من أمير المسلمين بدا له أن يسعى في تغيير قلبه على المُعتمِد وإفساد ما بينهما... فشرع

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 289.

المقّري، ج 4، ص 375.

<sup>(2)</sup> المرّاكشي، 62، بما يتفق مع النّص الإنكليزي.

المعتصم فيما أراده من ذلك ولم يدر أنه ساقطٌ في البئر التي حَفر، وقتيلٌ بالسلاح الذي شهر ١١٥).

وقيل ليوسف بن تاشفين إنّ المُعتمِد يعيش عيشة إسراف وترف، ولا يفكر سوى في نعيمه، وإنه أخذ أموالاً طائلة من رعيته بالظّلم لينفقه على ملذاته المحرّمة وتساليه التّافهة، وإنه بدلاً من أن يولي اهتمامه لضبط بلاده وحفظها وصون رعيته، لم يكن يفكر سوى في إشباع رغباته الخالصة. وقيل له كذلك إن أصحابه وأنصاره وكبار وزرائه والعاملين في بلاطه، وبدلاً من أن يحذوا حذوه في حماقته، كانوا غير راضين عن سلوكه وغير مسرورين بما يفعله؛ وباختصار، لم تُترك حجّة إلا وسيقت للحطّ من قدر ملك إشبيلية في نظر القائد المرابط الصّارم والمتقشف، الذي كان معروفاً باقتصاده وبساطة عاداته وانكاره لذاته. يقول الحِمْيَري إنّ يوسف نفسه وجه طواعية انتقادات لسلوك المُعتمِد بهذه العبارات على مسامع حاشيته، ولكن هذا القول يتناقض مع جملة في الفقرة نفسها تقول إنّ «العديد من أصحاب يوسف كانوا ينتهونه كل يوم ألى هذه الأمور».

من ناحية ثانية، كان هناك من نبه المُعتمِد إلى ضرورة عدم الوثوق بضيفه، الذي قيل له إنه كان «طامعاً في ملكك» وإنه يود «الحلول لما أنت فيه من خصب الجناب». ونصح هؤلاء المُعتمِد بقولهم إنّ «[عليك] أن تجمع أمرك على قبض ضيفك هذا واعتقاله في قصرك، وتجزم أنك لا تطلقه حتى يأمر كل من بجزيرة الأندلس من عسكره [من الأفارقة] أن يرجع من حيث جاء»(2) إلى البادية.

ليس غريباً أن يعتري الشّـك والرّيبة صدر أيّ من الرّجلين أو كليهما بشأن حقيقة ما نُقل اليهما ممّن يحيطون بهما من أهل الغدر السّاعين إلى تأليب كل منهما على الآخر؟

<sup>(1)</sup> Marrakushi, 115 - 7; Abbadites, i. 118.

المرّاكشي، 62 - 63. (م)

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 289 - 91

الاقتباس العربي من المقّري، ج 4، ص 375 - 376. (م)

حيث لم يتوقف أصحاب المكائد عن إسداء النّصح، وإنما قاموا بتكرار ما قيل على مسامع من كان ضحية للافتراء، وكأن تلك الكلمات صدرت على لسان هذا الملك أو ذاك. وفيما يلى مثال على ما كان يفعله أصحاب المكائد:

«ذات يوم والمُعتمِد غارق في تفكيره، تشاجر أحد ندمائه مع رجل غريب كان يسدي إليه نصائح توغر قلبه، فقال:

«ما كان [لأمير] مثل المُعتمِد على الله - وهو إمام أهل المكرمات - ممّن يعامل بالحيف، ويغدر بالضّيف».

«فقال الرّجل [الذي لم يرد اسمه]: «لا بأس، إنما الغدر أخذ الحق من يد صاحبه، لا دفع الرّجل عن نفسه المحذور إذا ضاق به» ».

«فقال ذلك النّديم: «ضيم مع وفاء، خير من حزم مع جفاء» ».

وصرف المُعتمِد النّاصح الزّائف بعد أن شكره على نصحه و «وصله بصلة». ولكن يبدو أنّ هذه الأخبار بلغت يوسف بن تاشفين «فأصبح غادياً، فقدّم له المُعتمِد الهدايا السّنيّة والتّحف الفاخرة، فقبلها ثم رحل» في اليوم نفسه بعد أن استأذنه (1).

لقد كان سلوك الأمراء السّنة والبربر ثابتاً على الدّوام؛ كان هدفهم الأوحد هو بوار المُعتمِد بأيّ ثمن. فقد عارضوا استدعاء يوسف، آملين بلا شكّ في أن يؤدّي ترك المُعتمِد وحيداً بلا سند إلى سقوطه سريعاً أمام ألفونسو. قد يكون تصرّفهم في الزّلاقة نابعاً من جُبنهم، وبالمثل فإنّ سعيهم إلى إنزال الهزيمة بالمُعتمِد ويوسف كان يتسم بالغدر على أقل تقدير. ولكنهم وبعد فشل محاولاتهم، عقدوا العزم على تقويض العلاقة الجيدة التي نشأت في البدء بين يوسف والمُعتمِد، وقد نجحوا في ذلك أيّما نجاح. والمثير للدّهشة أنهم أعموا عيونهم عن واقع بديهي وهو أن سقوط المُعتمِد لا بدّ أن يجلب معه سقوطهم هم أنفسهم، وكما رأينا فقد أثار ذلك استغراب المرّاكشي.

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 292; cf. Abbadites, ii. 252 note.

المقّري، ج 4، ص 377. (م)

عاد يوسف إلى المغرب بعد فترة وجيزة من معركة الزّلاقة (1)، ولكنه استدعي بعد ذلك بعامين.

والسبب في استدعائه للمرة الثّانية أن الدّويلات الشّرقية كانت تعاني من ضعف كبير، وكانت حامية الفونسو المتمركزة في حصن أليط Aledo، مصدراً للقلاقل لكل تلك النّواحي وتشكل خطراً جاثماً على صدر المَريّة ومُرسية ولورقة. كان يحكم مُرسية ابن رشيق، وهو من عائلة عربية مُضَرية استقرّت في تلك النّاحية قبل نحو أربعمئة وخمسين سنة واستولت عن طريق المكائد على تلك الدّويلة ولا زالت. ولم يكن مضى وقت طويل على تقديم حاكم لورقة التي يقع حصن أليط في نواحيها نفسه عاملاً لدى المُعتمِد يدفعه إلى ذلك طمعه في مساندته له في مواجهة النّصاري المتمركزين في أليط. وكانت المَريّة تحت حكم المعتصم البربري. سافر المُعتمِد بنفسه إلى المغرب ليشرح الوضع ليوسف الذي عبر البحر في عام 1088 واجتمع بملوك الاندلس بالقرب من أليط. وإلى هذا اللقاء، جاء المعتصم، الصّديق المخلص للمُعتمِد في الظّاهر وعدوّه في السّر، وهو يرتدي بُرنساً أسود كذاك الذي يرتديه يوسف. وما كان من المُعتمِد إلا أن سخر من تغييره لطريقة لبسه فقال إنه كان يبدو كغراب بين الحمائم، لأنّ أصحابه في المَريّة أعتادوا أن يلبسوا الأبيض. لقد كان لهذه الحادثة البسيطة أثرٌ على الوضع، لأنّ الشّيعة عادة ما يلبسون السّواد والسُّنّة البياض. كان من الواضح أنّ المعتصم ويوسف ينتميان إلى مذهبين متعارضين، ولكن ذلك كان مؤشراً إلى أن المعتصم مستعد للتّخلي عن وسم مذهبه لكي يفوز برضا السّلطان الشّيعي<sup>(2)</sup>.

وسرعان ما برز الخلاف ما بين المُعتمِد وابن رشيق. كان يوسف والمُعتمِد وابن

<sup>(1)</sup> تقول بعض المراجع إنه عاد على الفور نتيجة وفاة ابنه، ولكن هذا الأمر غير ذي أهمية بالنّسبة لنا هنا. للمراجعة الاطلاع على: Codera, Almoravides, p.2.

<sup>(2)</sup> Dozy, G. der M., ii. 360 - 3; Conde, ii. 157.

يؤرّخ دوزي مجيء يوسف بن تاشفين في المرة الثّانية إلى الاندلس في سنة 1090؛ أما كوديرا (7 - Almoravides, 226) فيقول إنه حصل في عام 1088، وإنه جاء للمرة الثّالثة في عام 1090.

زيري Ibn Zeyr حاكم غرناطة متفقين على أنّه من الأفضل للمسلمين أن يهاجموا النّصارى على حدودهم لأن حصن أليط كان منيعاً وحصاره سيكون مضيعة للوقت. لكن ابن رشيق عارض هذه الفكرة ورغب في محاصرة الحصن. واحتدم النّقاش حول هذه المسألة حتى أن ابن رشيق شهر سيفه في وجه المُعتمِد الذي اتهمه بأنه ينتصر لفكرة محاصرة الحصن لما فيه مصلحة النّصارى وبأنه عقد اتفاقا مع ألفونسو(1)، فاعتُقل ابن رشيق وأودع السّجن. ويبدو أنّ ذات البين أُصلحت بين المتخاصمين، ويقول المرّاكشي إنه وبفضل مساعي يوسف الحميدة، وافق ابن رشيق بعدها على إعادة مُرسية إلى بني طاهر، وهم أحق بحكمها، في مقابل مبلغ من المال وتعيينه حاكماً على ناحية من نواحى إشبيلية(2).

ولكن وفي هذه الأثناء، نجمت عن الخلاف مع ابن رشيق اضطرابات جسيمة. فلدى رؤية قائدهم يودع السّجن انسحب قادة قوات مُرسية من الميدان بعسكرهم، ولم يكتفوا بذلك وحسب وإنما عسكروا على الطّريق المؤدّية إلى حصن أليط وراحوا يعترضون مرور الامدادات إلى المعسكر ويسلبون التّجّار كل ما يحملونه. وتستبوا بذلك بمجاعة بين المحاصِرين، وعندما بلغ الأمر ألفونسو توجّه برتل من قواته إلى أليط، مستنفراً حلفاءه في كل ناحية طلباً للعون.

يقول كوندِه إنّ يوسف لم يغامر بانتظار وصول ألفونسو بسبب الانقسامات في صفوفه وانسحب باتجاه لورقة يرافق المُعتمِد وقواته أويتبعه. ويقول المرّاكشي كذلك إنّ يوسف ذهب إلى لورقة، ومع أنه لا يذكر سوى تفقده للعسكر هناك، فأنه لا يقدّم أيّة

<sup>(1)</sup> Conde, ii 158 - 9.

هناك إدلة إفتراضية على أنّ بعض أعداء المعتمد كانوا في هذا الوقت يتعاملون مع السيد (السيد القنبيطور أو القمبيطور) El Cid ومن بينهم رجل يدعى ابن لبون هو ابن أو أخو رجل يدعى ابن لبون هو ابن أو أخو رجل يدعى ابن لبون يقول كونده إن المعتمد عينه حاكماً على لورقة وتوفي في عام 1087 وخلفه أبو الحسن بن السيع. (Dozy, Recherches, ii. chap. iii.; Abbadites, i. 100; Conde, ii. 60, 151) لكن تاريخ تلك الفترة متشابك وغامض للغاية.

<sup>(2)</sup> P. 112; cf. Dozy, G. der M., Chron. tables.

معلومات حول ما حصل في حصن أليط Aledo، وجُلّ ما يذكره عن تلك الفترة يؤكّد في خطوطه العريضة ما يرويه لنا كوندِه. بلغ ألفونسو أليط وحرّر المدافعين النّصارى، لكنه لم يسعّ إلى السّيطرة على الموقع الذي كان في قلب بلاد المسلمين<sup>(1)</sup>.

قبل أن نواصل سرد قصّة بن يوسف والمُعتمِد التي انتهت بنفيه وسجنه، علينا أن نلقي بعض الضّوء على حقبة مهمّة من حكم المعمتد والتي لا يوجد عنها سوى القليل جداً من المعلومات، ولكنها كانت، إن صحّ حدسنا، ذات تأثير كبير على مصيره. إنها فترة تحالفه مع ألفونسو. لم يذكر المؤرّخون العرب شيئاً عن ذلك، والرّوايات المنقولة في الحوليّات العامة Crónica general مرتبكة إلى حدّ كبير في سردها لتسلسل الأحداث، ومن الصّعب التّوفيق بينها وبين الأحداث التي نقلها المؤرّخون العرب والمتصلة بحياة المُعتمِد. ولكن، في خضم الالتباس والارتباك، تبرز واقعة أو اثنتان، ينبغي أخذهما في الاعتبار.

في الحوليّات الخاصة بألفونسو السّادس، نعثر على المقاطع التّالية:

«كانت تربط الملك ألفونسو صداقة عميقة بابن عَبّاد ملك إشبيلية الذي كان حماه وجد الأمير دون سانچو ابن الملك ألفونسو، وقد اتفقا معاً على أن يصبحا ملكين على كل مسلمي إسپانيا.. الذين كانوا يكتون حقداً أعمى على المُعتمِد ملك إشبيلية بقولهم إنه وإن كان مسلماً في العلن، فإنّه كان في السّر نصرانياً وعدوّاً للنّبي محمّد»(2).

<sup>(1)</sup> Conde, ii. 159 - 60.

ينقل المرّاكشي أحداث أليط وكأنها حصلت في أول زيارة ليوسف إلى الأندلس قبل معركة الزّلاقة؛ لكنّ هذا خاطىء بلا شك، لذلك نقلناها إلى مجيئه في المرة الثّانية في عام 1088. يقول السّنيور كوديرا إنّ يوسف جاء إلى إسپانيا خمس مرات بين عامي 1086 و1102 (Almoravides, 226) ولكن بناء على روايته هناك اختلافات كبيرة في الآراء بشأن ما حصل خلال المرة الثّالثة لمجيئه، حيث يقول بعض المؤلفين إنه في تلك المناسبة استولى على غرناطة ومالقة، ويقول آخرون إن ذلك حصل في زيارته السّابقة، ويقول آخرون إنه كان في المرة الثّالثة مصمّماً على أن يصبح حاكم الأندلس. لا حاجة لنا للوقوف ومناقشة مختلف الرّوايات، فهدفنا الوحيد من لفت الانتباه إليها هو تسجيل الاختلافات الكبيرة في مختلف الرّوايات التي ينقلها الكتّاب المختلفون عن الاحداث عينها.

<sup>(2)</sup> هناك أدلة على أن العلاقات بين بني عَبّاد والمستعربين الذين يعيشون في الأراضي التّابعة لهم كانت تحكمها المودة على الدّوام.

ويتبع هذا المقطع سرد لكيف أوصى المُعتمِد ألفونسو بالتحالف مع المرابطين، ووصف لتفاصيل مجيئهم. وتقول الرّواية إنّ ملك المغرب كان مسروراً بصداقة ألفونسو وإنه أرسل إليه أحد قادة جيشه الذي ثار وأعلن استقلاله. وعندها ثار مسلمو إسپانيا رافضين دفع الجزية والخضوع لألفونسو(۱). سعى ملك إشبيلية لإعادتهم إلى رشدهم، وعندها تشاجروا معه وقتلوه باعتباره نصرانياً في السّر(2).

يستحيل التوفيق ما بين الرواية الإسپانية والروايات العربية، على قدر ما نعرفه حتى الآن منها، وبالطبع فإنّ القول بأنّ الأمراء قتلوا المُعتمِد ليس صحيحاً على الإطلاق. ولكن هناك قدراً من الصّحة في المزاعم التي تحدّثت عن وجود علاقات من نوع ما بين المُعتمِد وألفونسو على شكل «عهود سرية» تم التّفاوض عليها بينهما بوساطة ابن عمّار، يرويها كوندِه (ii. 62)، وإن كان يبدو أنّ ما نقله يعود إلى سنة سابقة. كما تؤيّد هذه الرّواية ما نقله كتّاب آخرون بشأن الموقف العدائي الذي اتخذه أمراء الأندلس منه.

لكن الواقعة التي لا تُدحض وبالغة الأهمية المذكورة في الحوليّات هي أن ألفونسو تزوج ابنة المُعتمِد زايدة. وهذا ما لم يذكره أيّ من المؤرّخين العرب الذين اطّلعنا على كتاباتهم، ما عدا إشارة مبهمة وردت لدى كوندِه (3)، وعلينا أن نزوّر الحوليّات لكي نحصل على هذه المعلومة.

يناقش ساندوڤال، كاتب سبجلات ألفونسو السّادس، تاريخ الزّواج ويميل إلى اعتماد سنة 1097 لأنه يقال إنّ ولي العهد سانچو المولود من ذاك الزّواج، كان في

<sup>(1)</sup> يقول المقري إنّ كل أمراء الأندلس، بمن فيهم المعتمد نفسه، كانوا يدفعون الجزية إلى ألفونسو (1) (ii, 270; cf. Marrakushi, 113).

<sup>(2)</sup> Crónica general, xi. 316 ff.

<sup>(3)</sup> في المقطع المتعلق بالمفاوضات التي كان يجريها ابن عمار، والمذكورة أعلاه، يقول: "sacrificaba Aben Abed á su ambicion pueblos de Muzlimes, y su propria familia" ومعناه أنّ ابن عَبّاد خلال تعامله مع ألفونسو، «ضحّى من أجل طموحه بشعوب المسلمين وحتى بعائلته نفسها»، وهو ما يشير على ما يبدو إلى الزّواج والمهر.

الحادية عشرة من عمره عندما قتل في معركة أقليش. ونحن نعرف أنّ هذا خطأ لأن المُعتمِد كان قد جُرّد من ملكه ونفي في عام 1091. ولكن يستحيل بناءً على المعلومات الواردة في الحوليّات الوصول بصورة أكيدة إلى التّاريخ الصّحيح للزّواج. فقد تزوج ألفونسو ست مرات، وينبغي الحصول على تواريخ زيجاته من تواقيع زوجاته العرضية على الهدايا والامتيازات التي منحها لهن. وما يزيد من الارتباك أنّ زايدة عمّدت عندما تزوجت منه باسم إيزابيل والتي تقول شاهدة قبرها إنها توفيت في سنة 1107 وكانت الني ملك فرنسا(1). ولكن كاتباً سابقاً اقتبس عنه ماريانا حلّ تلك المشكلة العويصة بقوله إن زايدة لم تكن زوجته على الإطلاق وإنما خليلته؛ غير أنّ هذا القول يدحضه ليس فقط الاحتمال المستبعد تماماً بأن يكون المُعتمِد قبل لابنته مثل هذه المكانة (2)، والمهر الذي منحها إياه، ولكن كذلك الشّاهدة الموضوعة على قبرها والتي تذكر بوضوح أنها كانت زوجة ألفونسو(3). وللأسف لم يُذكر على تلك الشّاهدة تاريخ وفاتها. ولكن الكاتب يورد وصفاً تفصيلياً دقيقاً للضّريح الموجود في الكنيسة تاريخ وفاتها. ولكن الكاتب يورد وصفاً تفصيلياً دقيقاً للضّريح الموجود في الكنيسة الملكية في سان إيسيدورو في ليونة.

وقعت معركة أقليش في سنة 1108؛ كان سانچو في ذلك الحين، كما ورد في الحوليّات الملكية، في الحادية عشرة «على أبعد تقدير». لكن توقيع وليّ العهد مُرفق بمنحة وهبها له والده في سنة 1103 عندما كان بالكاد في السّادسة، وفق الحوليّات عينها (4).

<sup>(1)</sup> Crónica general, xi. 314.

وهذا يزيد من الإرباك، لأن لويس السّادس لم يعتلِ العرش إلا بعد سنة من تاريخ وفاة ابنته المزعوم.

<sup>(2)</sup> مراجعة بيانات Kadi المتعلق بما ورد في الشّريعة الإسلاميّة عن النّساء الحريرات، ص 115.

<sup>(3)</sup> H.R. Regina Elisabeth, uxor regis Adefonsi, filia Benabet Regis Sevillae, quae prius Zayda, fuit vocata. (Crónica general, xi. 296; Mariana, Book IX. Chap. Xx.)

الترجمة العربية لتلك الكتابة هي: «الملكة إليزابيث، زوجة الملك ألفونسو، ابنة بن عَبّاد، ملك إشبيلية، والتي كانت تسمّى سابقاً زايدة».

<sup>(4)</sup> Crónica general, xi. 306, 317 - 8.

كانت زوجة ألفونسو النّانية كونستانس ابنة دوق بورغونيا Burgundy التي تزوّجها على ما يبدو في سنة 1077 لأنّ توقيعها كملكة مرفق بوثيقة تعود الى نهاية تلك السّنة، وكانت حيّة في أبريل 1087 عندما ورد اسمها إلى جانب اسم زوجها على منحة من الامتيازات الى رجال الدّين في أسترقة. لم يرد اسمها بعد ذلك في الحوليّات. ويقول ساندوقال الذي قام بجمعها إنها توفيت في سنة 1092 لكنه لا يورد ما يؤيد ذلك؛ في تلك السّنة تزوج ألفونسو من بيرتا Bertha التي قيل إنها فرنسية الأصل (1). توفيت كونستانس على الأرجح في سنة 1087، وتزوج ألفونسو عندها زايدة. وبناءً عليه يكون عمر ابنها سانچو تسعة عشر أو عشرين عاماً عندما وغدها وأليدة، وبناءً عليه يكون عمر ابنها سانچو تسعة عشر أو عشرين عاماً عندما وذلك أكثر احتمالاً من الأعمار الواردة في الحوليّات؛ وفي حين أنّ هذه التّواريخ تتفق مع ما ورد في الحوليّات بأنّ المفاوضات لإتمام الزّواج بدأت "بعد الاستيلاء على طليطلة» (294)، ولا يورد الكاتب وصفاً لأحداث سنة 1097، التّاريخ الذي يحدّده لحصول الزّواج، بوصفه حصل "بعد الاستيلاء على طليطلة» (294).

وعليه تخبرنا الحوليّات، أنه بعد الاستيلاء على طُليطلة، شنّ الفونسو الحرب على المُعتمِد وغزا أراضيه. ولكن المُعتمِد كان راغباً في مصادقته، و «أكثر منه كذلك ابنته» التي تعلّقت به عاطفيا بناء على الأخبار المنقولة عن صيته الذّائع ومفاتنه. وبموافقة والدها، أرسلت كلمة إلى الفونسو تبلغه أنها تودّ رؤيته، وأنها راغبة في الزّواج منه بعد وفاة زوجته، وأنها راغبة في أن تمنحه البلدات والحصون التي تملكها. وتم ترتيب لقاء في أوكانية؛ ووقع الإثنان في الحب منذ أن وقعت عينا كل منهما على الآخر، وتم ترتيب الزّواج. عُمِّدت زايدة وجلبت معها مهراً بلدات وحصون قونقة ووبذة وأوكانيا وأقليش ومورة وقاليرا وكونسويقرا والأرك وكركويل، «والعديد من المواقع الأخرى ذات الأهمية الكبيرة بالنّسبة للفتوحات التي كان الملك يعتزم القيام بها». ويقع معظم هذه البلدات والحصون حالياً فيما يعرف اليوم بمحافظة قونكة Cuenca إلى الشرق

<sup>(1)</sup> Crónica general, 166, 242, 275.

من محافظة طليطلة وأسهمت في تقوية النّواحي التي يسيطر عليها ألفونسو ومدّها باتجاه حدود آراغون وبلنسية (١).

يبدو أنّ طفلًا واحداً ولد من هذا الزّواج، لكنه كان ذكراً ولم يكن لدى ألفونسو سوى بنات. ولا شك أنّ الرّغبة في إنجاب ولي للعهد كان وراء زيجات ألفونسو المتعدّدة.

ويقول كوندِه (ii. 62) إنّ المُعتمِد عقد عهداً سرياً مع ألفونسو قبل وقت قصير من سقوط طُليطلة كانت نتيجته المباشرة أن هاجم ألفونسو الأراضي التّابعة لتلك المدينة، «بهدف المضيّ قُدُماً في تحقيق خطط ابن عَبّاد». وفيما بعد، «ولمّا رأى ابن عَبّاد أن ألفونسو لم يكتفِ بفتح مدينة طُليطلة وإنما.. كان يستولي على المدن والحصون من دون مقاومة، فكّر في أنّ عليه أن يضع حداً لهذه الفتوحات خشية من اتساع سلطانه. فكتب إليه يطلب منه أن يعزف عن احتلال المدن التّابعة لمملكة طُليطلة وأن يكتفي بتلك المدينة، وأن ينفّذ ما عرضه عندما عقدا التّحالف بينهما. أجاب الملك ألفونسو بأنه مستعد لمساعدته في الأندلس بإرسال نخبة من قوات الخيّالة ولكي يثبت له أنه يقيم وزناً لاتفاقهما أرسل له خمسمئة من الخيّالة ليغزو بهم أراضي غرناطة»، وشرح يقيم وزناً لاتفاقهما أرسل له خمسمئة من الخيّالة ليغزو بهم أراضي غرناطة»، وشرح له أن البلدات التي احتلها هي مُلك له ولصديقه وحليفه ملك بلنسية (2). يروي كوندِه أن البلدات التي احتلها هي مُلك له ولصديقه وحليفه ملك بلنسية (2). يروي كوندِه أن هذه الواقعة حدثت مباشرة قبل روايته (أو إحدى رواياته، وهما اثنتان) المتعلقة باللقاء الذي عقده الأمراء والولاة ونتج عنه دعوة يوسف بن تاشفين.

وتكمن أهمية روايات كوندِه هذه في أنها تؤكّد الإشارات المرتبكة الواردة في الحوليّات بشأن قيام حلف بين ألفونسو والمُعتمِد، وإن كان من غير الأكيد متى حصل ذلك.

ويبدو أنّه ليس مستبعداً، مع ذلك، أنّ هذا الحلف قام بعد معركة الزّلاقة. ويتفق ذلك مع التّاريخ الذي افترضناه لزواج ملك قشتالة من زايدة، ويبدو أنّ هناك سبباً جيداً له يتمثل في الخوف الذي أثارته تلك المعركة في صفوف الطّرفين. فالمُعتمِد

<sup>(1)</sup> *Ibid*, xi. 294 – 6.

<sup>(2)</sup> Conde, ii. 71.

الذي كان يخشى على نفسه من تدخّل الأفارقة، ربما زادت مخاوفه تلك بسبب التيجة المباشرة لاستنجاده بالمرابطين: فألفونسو خرج مهزوماً من معركة الزّلاقة في الوقت الحالي، ولم يكن هناك ما يردع يوسف من الاستيلاء على كل إسپانيا المسلمة لو شاء. أمّا ألفونسو فكان يبحث من جانبه عن أيّ دعم، وتفيد الحوليّات أنه طلب مساعدة دوق بورغونيا وأمراء فرنسا، وقال لهم إن لم يقدّموا له العون فقد يتوصل إلى اتفاق مع يوسف ويعطيه ممرّاً عبر أراضيه إلى فرنسا(1).

ولا شك أنّ العلاقات الوثيقة بين المُعتمِد وألفونسو ساهمت في توسيع شقة المخلاف بين يوسف وملك إشبيلية والتي كانت قد بدأت تظهر نتيجة للمكائد التي دبرها المعتصم وغيره من أعداء المُعتمِد. وعاد يوسف للمرة الثّالثة في عام 1090، دون أن ينتظر استدعاءه هذه المرة. جاء بمبادرة منه «بغية شنّ الحرب على الكفّار». وبهذه المناسبة يقول المقري إنه «لم ينضم إليه أي من أمراء الأندلس على الرّغم من أنه طلب منهم ذلك، الأمر الذي أغضب يوسف كثيراً فقرّر معاقبتهم على قلّة اكتراثهم وتجريدهم ممّا يملكونه». استولى يوسف على غرناطة ثم عاد إلى أفريقيا تاركاً أحد قوّاده سير بن أبي بكر ليواصل الحرب. أبلغه سير أنه لا يلقى العون من ملوك الأندلس فكتب إليه يوسف يبلغه بالآتي:

«أصدر إليهم الأمر بمرافقتك إلى بلاد العدو (أراضي النّصارى) فإن أطاعوا، كان ذلك الأمر حسناً، وإن رفضوا، حاصر مدنهم وهاجمهم واحداً بعد الآخر ودمّرهم بلا رحمة. عليك أن تبدأ بأولئك الأمراء الذين تقع ممالكهم على الثّغور مع العدو، ولكن لا تهاجم المُعتمِد حتى تصبح سائر بلاد الأندلس طوعا لك»(2).

<sup>(1)</sup> Crónica general, xi. 241.

تضيف السّجلات بأنّ القوّات باشرت سيرها من فرنسا، وأنّ يوسف خاف انتظارها وغادر المملكة. (2) Makkari, ii. 294 – 6.

الفكتب إليه أن يأمرهم بالنّقلة والرّحيل إلى أرض العدوة، فمن فعل فذاك، ومن أبى فحاصِره وقاتله، ولا تنفس عليه، ولتبدأ بمن والى التّغور، ولا تتعرّض للمعتمد بن عَبّاد، إلا بعد استيلائك على البلاد».

لا يقدّم الكاتب سبباً للتغيّر الذي طرأ على موقف يوسف بن تاشفين من المُعتمِد على الله الذي كانت تربطه به علاقة مودّة إلى قبل عامين، ولكن لو أنه كان على علم بأنّ المُعتمِد قد عقد عهداً مع ألفونسو، فقد كان ذلك بلا شك سبباً كافياً لإزاحته عن ملكه. ولكن من الممكن كذلك أن يكون سير قد أفرط أو استبق أوامره، لأننا نجد الرّواية التّالية لدى القرطبي كما ترجمها عنه عايانغوس:

«أرسل الأمير (يوسف) عندها سير إلى إشبيلية وقد أمره بأن ينتزع المُلك من أيدي المُعتمِد على أن يضمن سلامته إن استطاع، وبأن يقتل كل من يعارضه سواء من أهل المدينة أو العساكر. ويزعم بعض الكتّاب أنّ الأمير لم يصدر مثل هذه الأوامر حيث أنه كان قد أقسم للمُعتمِد علانية في إحدى المناسبات بأنه لن ينزع ملكه إلا إذ رغب العلماء والقضاة وقادة العسكر وكبار أهل المدينة أن يفعل ذلك»(1).

يبدو أنه لا مجال للشّك في أنه عندما أيقن المُعتمِد أن يوسف انقلب عليه وأنّ الهجوم بات وشيكاً على إشبيلية، استنجد بألفونسو، وأنّ ألفونسو أرسل إليه العسكر. لكن القائد سير التقى بالقشتاليين وأوقفهم فلم يتمكنوا من التّقدّم أكثر من حصن المدور (المودو قار دل ريو) بالقرب من قُرطُبة. يقول المرّاكشي إنّ إشبيلية تعرّضت للهجوم من البرّومن وادي النّهر وشبّت النّار في «شوانيها»(2)، ولم يعد النّبات فيها

المقّري، ج 4، ص 370. (م)

<sup>(1)</sup> In Makkari, ii. app. xli.

<sup>(2)</sup> P. 120.

يبدو من المرجّح أن «الشواني» galleys التي دمّرت هي جسر القوارب الذي كان يصل إشبيلية بناحية طريانة والشَّرَف على الضّفة المقابلة. لم نعثر في أيّ مكان على أيّة معلومات بشأن وجود مثل هذا الجسر، ولكنتا نعرف من تاريخ حصار فرناندو التّالث لإشبيلية أن معظم المؤن كانت تجلب من الضّفة الأخرى للنّهر وأنه لمن المستبعد أن يستخدم ملوك بني عَبّاد الذين اسسوا حضارة متقدّمة العبّارات النّهرية لتأمين نقل المؤن الضّرورية بهذه الطّريقة. كان هناك قصر واحد على الأقل من قصور بني عَبّاد على الضّفة اليمنى للنّهر، وتفيد السّجلات المكتوبة أنه في إحدى المناسبات (في سنة 1063) عندما كان المعتضد مقيماً في هذا القصر، ثار أحد أبنائه واستولى على بعض النّفائس من قصر أبيه، وقام «بإغراق المراكب المستخدمة لعبور

ممكناً. ومع ذلك «التوت الحال أياماً يسيرة إلى أن ورد الأمير سير بن أبي بكر بن تاشفين وهو ابن اخي أمير المسلمين بعساكر متظاهرة وحشود من الرّعيّة وافرة»(١)، فاشتدّ الحصار على المدينة. لا شكّ أنّ حالة الغموض المؤقتة تلك كانت ناجمة عن التساؤل عمّا إذا كانت قوّات ألفونسو ستتمكن من فكّ الحصار عن المدينة. يتحدّث كوندِه عن كرم ألفونسو «المثير للاستغراب» في هبّته لنجدة المُعتمِد، ولكن تحالفه مع ابن عَبّاد وعلاقة المصاهرة بينهما يشكلان سبباً كافياً لذلك، هذا عدا عن مصلحته الشّخصية التي تدفعه لاغتنام أيّة وسيلة ممكنة لمواجهة تقدّم المرابطين السّريع ومقاتلتهم (2).

杂 荣 恭

النّهر والتي كانت مصطفة في النّهر أمام القصر " Abbadites, i. 291 - 5) وهرب. (5 - 291 - 4bbadites) يخبرنا ثونيغا أنه كانت هناك سلسلة كبيرة من الجذوع erant وهرب. (5 - 291 - 4bbadites, i. 291) يخبرنا ثونيغا أنه كانت هناك سلسلة كبيرة من الجذوع الخشبية الموصولة بحلقات حديدية ممتدّة من برج مراقبة تورَّه دل أورو (برج الذّهب) إلى جدار في الجهة الأخرى، ولا تزال أساساتها قائمة إلى هذا اليوم. (22).) قد تكون سلسلة الألواح الخشبية هذه هي ما تبقى من جسر القوارب الذي بناه المعتمد ويتفق موقعها مع موقع «المراكب» التي أغرقها الأمير النّائر، حيث كان برج الذّهب برجاً للمراقبة خارج القصر.

المرّاكشي، ص 65. (م)

<sup>(2)</sup> Conde, ii. 168; Makkari, ii. 297; Al - Marrakushi, 120.

## الفصل السّادس عشر بنو هود وابن مَردنیش

في سنة 1106، كان يوسف بن تاشفين يحتضر وقد بلغ المئة عام، وكانت وصيته الأخيرة لابنه أن يتخذ من إشبيلية مقرّاً لبلاطه وليس قُرطُبة، وأنّ عليه ألا يتعرّض لقبيلة مصمودة والقبائل الأخرى في جنوب المغرب، وأن يعقد صلحاً مع بني هود، سلاطين سَرَ قُسطة (1).

ويتفق مع ذلك مع ما يورده كونده في الجوهر عن وصية يوسف وهو على على فراش الموت، ويضيف أنه أوصى ابنه أن لا يخوض الحرب بغير ضرورة (راجع نهج علي، الصفحة 75). ويضيف أنّ والدة علي بن يوسف كانت نصرانية تدعي كومايكا Comaica أما كاتبه فهو أبو محمد، أحد أبناء المُعتمِد ملك إشبيلية (2).

غالباً ما يوصف يوسف بن تاشفين بالمتزمّت الذي كان جلّ تفكيره ينصبّ على إعلاء شأن عقيدته وترسيخها، ولكن وصيته لابنه على فراش الموت قلّما تؤكّد هذه الرّؤية عن شخصيته. لقد كان اختيار إشبيلية عاصمة، على ما نظن، عائداً لقيمتها كميناء نهري داخل البلاد وأهمّيتها لأنها كانت بحكم الأمر الواقع عاصمة الأندلس على مدى قرن تقريباً، ولحقيقة أن سكّانها كانوا من الشّيعة، من أبناء المذهب نفسه

يقول كو دير ا إنّ أمّه كانت جارية نصر انية. (Almoravides, 230.)

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 302.

<sup>(2)</sup> Conde, ii. 192 - 3.

الذي يتبعه المرابطون<sup>(1)</sup>. وسرعان ما وجدت مخاوف يوسف من قبائل مصمودة وسائر القبائل الأخرى في الجنوب تبريراً لها، عندما تمكن هؤلاء البربر الأفارقة الذين كانوا شديدي التزمّت مقارنة مع المرابطين، من انتزاع كل ممتلكاتهم في أفريقيا وإسپانيا على السّواء.

أمّا بنو هود، فمن الواضح أنّ وصيّة يوسف لعقد السّلم معهم كانت نابعة من معرفته بمدى القوة التي تتمتع بها السّلالة اليمنية الوحيدة الباقية في الأندلس والتي كانت على الارجح قادرة، في حال معاداتها للمرابطين، أن تجمع تحت رايتها كل جموع السّكان المتعلّقين بانتمائهم القبلي وبالمذهب الشّيعي. ورغم أنّ المُعتمِد كان قد توفي وانتهى أمره، فإنّ ذكراه ظلّت حيّة في أذهان شعبه. ورغم أنّ بني أبي عامر، وبني العامري وبني طاهر وبني الأفطس وسائر الأشراف اليمنيين هُزموا وجرّدوا من ممتلكاتم فقد كان النّاس لا يزالون مخلصين لهم، وكل ما كانوا يحتاجونه وجود قائد ليهبّوا في وجه القادمين الجدد الا في حال تولّى هؤلاء المُلك بصورة سلمية من خلال التّحالف مع أصحابه الأصليين. كانت سَرَقُسطة حالة متميّزة وحافظ بنو هود على علاقات جيدة مع بنى تاشفين حتى سنة 1126.

في تلك السّنة، كان عبد الملك بن هود مهدّداً بهجوم يشنه عليه المرابطون على أساس عجزه عن الدّفاع عن عاصمته سَرَقُسطة بعد أن استولى عليها نصارى الشّمال في سنة 1118، بعد حصار طويل<sup>(2)</sup>.

ويبدو أن السبب الحقيقي وراء إغارة المرابطين على حليفهم السابق هو خشيتهم من أن يؤدّي خضوع ابن هود لألفونسو الأول ملك آراغون إلى الإضرار بقضيّة المسلمين في إسپانيا. ويبدو أنّ علي بن يوسف نسي تحذير والده من عدم إعطاء أيّة

<sup>(1)</sup> كلام عجيب من المؤلفين فيه خلط فادح، فالمرابطون لم يكونوا من الشّيعة، بل كانوا يستندون إلى قوتهم المتشبّعة بروح إسلامية إصلاحية مبنية على المذهب المالكي باعتقاد أشعري سُنّي، وأطلقوا على دولتهم تسمية معبّرة هي «دولة الرّباط والإصلاح». (أحمد)

(2) Makkari, ii. 303.

ذريعة لبني هود للشعور بالتهديد لأنّ قوتهم تكمن في كونهم على علاقات جيدة مع النّصارى. احتفظ ابن هود بعد سقوط عاصمته بالقسم الأكبر من أراضيه من خلال التّخلّي عن عدد من الحصون الحدودية بفضل التّوقيع على عهد صلح مع المحتلين.

عندما بلغه ما يدبّر له علي بن يوسف، كتب له خطاباً مطوّلاً يذكّره فيه بالعهد الذي وقعه أبوه يوسف مع أبيه المستعين، والذي نصّ على أن يحتفظ الأخير بمملكته، ويلمح إلى أن ما وصل واليه في المغرب بشأن تعامله مع النّصاري قد تم تحريفه:

«معاذ الله أن نفض ما اتصل بيننا من مودة وأن نجلب على أنفسنا الأذى فندع أعداءنا يشمتون بنا؛ وكما حافظنا حتى الآن في العلن وفي السّرّ على الصّداقة التي تجمع بين طليعة قومنا، فلا تدع نوايا المستشارين المغرضة أو جهلهم سبباً لقطع ما اتصل بيننا من وثام...

إنّ الله هو الحَكم وهو المنتقم من كل من ابتغى بنا شـرّاً وزرع الشّـقاق والخلاف فيما بيننا؛ وأعود وأقول إنّ الله هو الحَكم العدل وإليه الحُكم».

وبناءً عليه، غيّر علي بن يوسف رأيه وأمر قائده بعدم التّعرّض لممتلكات ملك سَرَقُسطة(1).

لا يأتي المقري على ذكر هذه الحقبة، ولكن عدم قيامه بذلك ليس مستغرباً لأن ما نقله عن بني هود مختصر وقد خصّص له أقل حيّز ممكن، كما هي في الحقيقة الحال بالنسبة للجزء الذي خصّصه من عمله للحديث عن المرابطين. يبدو وكأن هؤلاء القوم، سواء كانوا من «قطعان المتوحّشين القادمين من صحارى أفريقيا»، أو من النّخبة المتعلّمة ذات الأصول اليمانية، ومن المذهب الشّيعي على وجه التّأكيد، ما كانوا يحظون سوى بقليل من الاهتمام لدى مؤرّخ أهل الأندلس السُّنة في القرن السّابع عشر، وهو لم يكن بالطّبع ليجد صعوبة في الكشف عن أصولهم أو أقوله سواء في أفريقيا أو إسپانيا.

<sup>(1)</sup> Conde, ii. 241 - 3.

يفترض المؤرّخون أنّ أثر بني هود زال من التّاريخ سنة 1146 بوفاة أحمد بن عبد الملك الذي أُخذت منه مدينة سَرَقُسطة. ويقال إنه بعد ثلاث سنوات من وفاة أبيه تخلّى للنّصارى عن جميع الحصون التي كانت لا تزال معه على الحدود الشّرقية للأندلس، كما أنّ غايانغوس لم يذهب في شجرة العائلة التي رسمها لسلالة بني هود أبعد من سنة (1146 لكن تلك لم تكن نهاية بني هود لأنهم اعتلوا السّلطة مجدّداً بعد تسعين سنة من ذلك التّاريخ، وفي فترة متقدّمة حتى 1255 نجد محمّد بن محمّد بن هود، ملك مُرسية، يشهد على منحة باعتباره من عمّال ألفونسو العاشر (2).

وسنتجاوز انقلاب الموحدين على المرابطين واستحواذهم على ملكهم في أفريقيا كونه لا يمت بصلة إلى موضوعنا، وكذلك القورات المتعدّدة التي قام بها أمراء أقل أهمية في الاندلس، ونخوض في أحوال اليمانيين لدى هزيمة ألفونسو الأول ووفاته في سنة 1134 والتي أدّت بصورة مفاجئة إلى بروز أحد اليمانيين وذيوع شهرته ليصبح خلال وقت قصير حاكماً على جميع الممالك تقريباً في شرق الأندلس والتي كانت ضمن الاتحاد الموالى لهشام النّاني والمُعتمِد.

إنه محمّد بن سعد الجُذامي، المعروف باسم ابن مَردنيش.

يبدو من المؤكد أنّ بعض الدّماء النّصرانية كانت تسري في عروق ابن مَردنيش. كان نصارى الشّمال يطلقون عليه اسم الملك لوبِه Lope أو لوبو<sup>(3)</sup> وجرت محاولات عدة لإثبات أنه كان هو نفسه مسيحياً، ولكننا لم نعثر على شيء في تاريخه يمكن أن يشرح لماذا قام البابا بعد مئة سنة من وفاته بتسميته «الملك لوبِه الممجّدة ذكراه» (4). يقول دوزي إنّ اسم مَردنيش مشتق من اسم مارتينيث، لكن السّنيور كوديرا يقول إنه لا يقبل بهذا التّفسير لأسباب تتعلق بالكتابة الإملائية في اللغة العربية، وهو

<sup>(1)</sup> Conde, ii. 267; Makkari, ii. Ixxxvii.

<sup>(2)</sup> Rodriguez, Memorias para la Vida de Fernando III., p. 397.

<sup>(3)</sup> ومعنى هذا الاسم بالإسپانيّة: الذَّثب. (أحمد)

<sup>(4)</sup> Codera, Almoravides, 115.

يتفق مع دوزي بأنّ اسم مَردنيش ليس اسماً عربياً لكنه يقترح اسم مردونيوس كأصل له بدلاً من مارتينيث. ويقترح السنيور كوديرا إن مَردنيش قد يكون من أحفاد البيزنطيين القادمين من قرطاجة، ويورد لتأييد وجهة نظره ما قيل عن أن بناته كان شعرهن أشقر وعيونهن زرق<sup>(1)</sup>. لكن السنيور كوديرا لا يؤكد ما هو منقول عن الصّفات الجسمانية لبنات أسرة مَردنيش، ولكننا نفترض أنهن ورثنها كذلك من أصلهن القوطي، والذي هو أقرب من الأصول البيزنطية البعيدة. وأياً كانت عليه الحال، فإنّ المؤرّخ ابن الخطيب يقول بوضوح إنّ ابن مَردنيش كان جُذامياً، في حين يقول المقري إنه نصراني الأصل (2). يبدو من الصّعب أن يرتكب ابن الخطيب، اليماني هو نفسه، خطأ في تحديد أصل نسب حاكم بمثل هذه الشّهرة، الأمر الذي يرجّح أن يكون ارتكبه المقري الذي كتب بعده بثلاثة قرون ولم يكن على اطلاع على المصادر اليمنية. وعليه سنعتمد على أنّ ابن مَردنيش الذي أصبح ملك كل ممالك الشّرق اليمانية، ينتسب إلى قبيلة على أنّ ابن هود ملك سَرَقُسطة. أمّا علاقاته الشّخصية مع القوط المسيحيين، فسيبقى ذلك سؤالاً مفتوحاً إلى أن نحصل على المزيد من المعلومات عن تلك الفترة فسيبقى ذلك سؤالاً مفتوحاً إلى أن نحصل على المزيد من المعلومات عن تلك الفترة والتى لم تُكشف بعد للعالم.

كان سعد<sup>(3)</sup>، والد ابن مَردنيش قائداً اشتهر ببسالته وحنكته، وكان العنصر الرّثيسي في هزيمة ألفونسو الأول ملك آراغون ووفاته في عام 1133. عندما ضرب ألفونسو حصاراً حول أفراغة، قاوم سعد، حاكمها في ذلك الوقت، مقاومة شديدة فكسب الوقت إلى حين وصول القائد المرابط ابن غانية (4) لنجدته والاشتباك مع قوات ألفونسو. لقد تدرّب ابن سعد، الذي نعرفه باسم ابن سعد بن مَردنيش، على استخدام السّلاح منذ صغره، فلما بلغ النّامنة عشرة كان قد أصبح قائداً فذاً. صاهر ابن سعد بن

<sup>(1)</sup> Ibid. 113, 310 - 1.

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 314; Al - Khattib, in id. Ii. 519.

<sup>(3)</sup> Sad كان يجب أن نكتبها Sa'd، لكننا أغفلنا في الكتاب هذا التمييز في الأسماء العربية. (المؤلفان).

<sup>(4)</sup> يحيى بن على بن يوسف المسوفي. (م)

مَردنيش أمير مُرسية ابن عيّاض<sup>(1)</sup> الذي عيّنه حاكماً على بلنسية؛ ولما توفي ابن عياض خلفه ابن مَردنيش ليصبح أميراً أو ملكاً على مُرسية<sup>(2)</sup>.

يقول المرّاكشي إنّ ابن عياض فضّل القائد الشّاب محمّد بن سعد بن مَردنيش على ابنه عندما طُلب منه أن يعيّن خليفة من بعده على ملكه. ويوضح المرّاكشي «فلما حضرته الوفاة اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد فقالوا له إلى من تسند أمورنا وبمن تشير علينا؟ وكان له ولد فأشاروا به عليه، فقال: إنه لا يصلح لأني سمعت أنه يشرب الخمر ويغفل عن الصّلاة، فإن كان ولا بدّ فقدّموا عليكم هذا – وأشار إلى محمّد بن سعد فإنه ظاهر النّجدة كثير الغناء ولعلّ الله أن ينفع به المسلمين!» (3).

«فاستمرّت ولاية ابن سعد على البلاد إلى أن مات في شهور سنة 568» الموافقة 1172 ميلادية، كما يضيف المرّاكشي<sup>(4)</sup>.

لم يمض وقت طويل حتى أصبح ابن مَردنيش حاكماً على جيان وبيّاسة، وبسطة، ووادي آش، وقرمونة، أي كل المدن التي كانت تسعى إلى نيل استقلالها، وكلّها أو معظمها، كما تفيد المعلومات المتوفرة، ثارت خلف قادة من أصل يماني (5). وخلال وقت قصير صار ابن مَردنيش ملكاً على القسم الأكبر من شرق الأندلس وضرب حصاراً على إشبيلية وقُرطُبة، وكاد ينجح في إخضاعهما إن لم ينجح فعلاً في ذلك (6).

<sup>(1)</sup> عبد الرّحمن بن عياض. (م)

<sup>(2)</sup> Al – Khattib in Makkari, ii. 519.

يقول المقّري (Makkari, ii. 334) إن أحد أبناء أبي عامر حكم مُرسية قبل ابن عياض. (3) المرّاكشي، ص 98. (م)

<sup>(4)</sup> Al - Marrakushi, 180 - 1.

تستمدّ رواية المرّاكشي لتاريخ تلك الفترة قيمتها وروعتها من كونه معاصراً للأحداث، وقد حصل على رواية تعيين ابن عياض لخليفته من أشخاص عرفوا ابن عيّاض شخصياً.

<sup>(5)</sup> يورد كوديرا في كتابه «المرابطون» Almoravides أسماء على ارتباط بهذه القورات تشير إلى أصل يمني أو من المولّدين، وإن كان يبدو أن السّنيور كوديرا لايقدّر أهمية هذه الحقيقة. وتؤكّد روايات كوندِه عن هذه القورات ما يورده السّنيور كوديرا في الإجمال.

<sup>(6)</sup> Makkari, ii. 519 - 20.

ومن خلال ما ذكره ثونيغا عن ملوك بيّاسة ومُرسية وغيرهما، خلال روايته لاستيلاء فرناندو الثّالث على الأندلس، نعلم أنّ ابن مَردنيش لم يجرد حكّام تلك الدّويلات المختلفة من ألقابهم وأملاكهم، وإنما واصل النّهج الذي درج عليه اليمانيون في توحيدهم تحت رايته، وهو ما يفسر تقدّمه السّريع في توسيع سلطاته وممتلكاته.

وكانت إحدى زوجات ابن مَردنيش ابنة إبراهيم بن مفرّج، الذي اشتهر باسم ابن هَمُشَك، وكان من أصل نصراني والتحق جدّه لأبيه ببني هود في سَرَقُسطة. فقد ابن مفرّج إحدى أذنيه خلال القتال، وعندما التقاه النّصارى في الميدان أطلقوا عليه من باب السّخرية اسم هَمُشَك Ha Meshak أو صاحب الأذن الواحدة. وهكذا بات إبراهيم معروفاً لدى العرب باسم هَمُشَك، لأنه وكما يقول ابن الخطيب، فإنّ كلمة al إبراهيم معروفاً لدى العرب باسم هَمُشك، الرّجل الذي قُطعت إحدى أذنيه؛ وانتقل الاسم منه إلى ذرّيته (۱).

باغت ابن هَمُشك خلال فترة تحالفه مع صهره ابن مَردنيش غرناطة وانتزعها من الموحدين في سنة 1162، بالتواطؤ مع التصارى واليهود الذين يعيشون داخل المدينة. فقد دخل ابن هَمُشك سرّاً من بوابة فتحها له أنصاره واستولى على غرناطة دون صعوبة إلى حين وصول تعزيزات كبيرة من الأفارقة من المغرب. لم يربك ظهور الجيش كثير العدد ابن هَمُشَك الذي اندفع خارج أسوار غرناطة وهزم الموحدين وذبح منهم أعداداً كبيرة بعد أن علقوا بين الخنادق والأقنية المنتشرة في السهل vega الممتد أمام المدينة، ممّا أعاق هروبهم. واستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن يتمكّن حكّام الأندلس الاسميون من إخراج حليف ابن مَردنيش القوي من غرناطة. وأرسل جيش كبير بقيادة ابناء السلطان الموحد وبعد معركة لا يختلف بشأنها أحد تقريباً، جرت في السّهل بين

<sup>(1)</sup> يفيد ما كتبه ابن الخطيب عن أصول الأعلام في "the Christian language" (لغة النّصارى) في فهم التّحوير الغريب لكثير من الأسماء القُوطيّة.

ويعطي السّنيور كوديرا التّفسير الصّحيح بلا شك، بما معناه أن ما قاله الإسپان هو: -He mo إي موتشيكو) ومعناه he aqui el mocho pequeño إي موتشيكو) ومعناه de aqui el mocho pequeño أزع قرناها أو شجرة قُلّمت أغصانها.

جحافل الأفارقة وقوات ابن مَردنيش وابن هَمُشَـكِ، كان القدر إلى جانب الموحّدين، وهرب ابن مَردنيش إلى مُرسية.

بعد فترة من تلك المعركة، طلّق ابن مَردنيش زوجته، وفي النّهاية، وإن لم يحدث ذلك على الفور، تشاجر ابن هَمُشَك معه وانضم إلى الموحّدين. وخدم لديهم ضدّ صهره لبضع سنوات، ولكن في سنة 1175 طلب أن ينسحب إلى أفريقيا مع عائلته وتوفي فيها بعد فترة قصيرة (1).

يكتب كونده في هذه الفترة بصورة متكرّرة عن قوات ابن مَردنيش والمرابطين وكأنها تشكّل كلّاً واحداً؛ والحقيقة أنهما كانتا كذلك على ما يبدو في فترة غزو الموحّدين. يمكننا أن نأخذ على سبيل المثال استيلاء ابن هَمُشَك على غرناطة، حيث يقول كونده: «استولى المرابطون على مدينة غرناطة.. وولّى ابن مَردنيش نفسه على المدينة بمساعدة قريبه ابن هَمُشَك ملك شقورة وحاكم مُرسية، المتحالف مع النّصارى»(2).

أمّا بالنّسبة لإشبيلية، فلم ننجح في الحصول على أيّة معلومات محدّدة بشأن ما اشتهر عن استيلاء ابن مَردنيش على المدينة، لكن المرّاكشي يقول إنه بقي مخلصاً للمرابطين (181 .p)، موحياً إلى أنه كان متعاطفاً، كما هو على الدّوام، مع الحكّام الشّيعة؛ ويورد المقّري أنّ ابن مَردنيش نجح تقريباً في احتلال إشبيلية وقُرطُبة اللتين أخذهما على حين غرّة، وكذلك غرناطة، وهذا يعني أنّ المرابطين<sup>(3)</sup> والشّيعة العرب كانوا يقاتلون جنباً إلى جنب مع ابن مَردنيش في المدن الثّلاث. ويقول كوديرا وكونده إنّ هذه الأحداث دارت بين عامي 1162 و 1163، لو أنها، كما نفترض، شكّلت جزءاً من حملة واحدة (4).

<sup>(1)</sup> Codera, Almoravides, 133 – 44, 147 – 8. Al – Khatib in Makkari, ii. 315 – 6 and 520 – 1.

<sup>(2)</sup> Conde, ii. 346.

<sup>(3)</sup> يظنّ المؤلفان أنّ المرابطين كانوا من الشّيعة، وهذا بالطبع خطأ جليّ، إذ كانوا على المذهب السُنّى المالكي باعتقاد أشعري. (أحمد)

<sup>(4)</sup> Conde, ii. 362 - 4; Codera, Almoravides, 142 - 4, 316 - 8.

ويورد المقري وكوند وكوديرا على سبيل المثال المدن التّالية بوصفها أهم المراكز التي خسرها الموحدون الظّافرون في القرن الثّاني عشر: بلنسية، مُرسية (لم يعد يشار إلى تدمير بوصفها حكومة منفصلة، وعليه يفترض أنها باتت الآن أخيراً ملحقة بمُرسية)، وسَرَقُسطة، والمَريّة، ودانية، وغرناطة، وجيان، وبيّاسة، وبسطة، ووادي أش، ومارتلة، وقرمونة، والغرب، وشلب، ولبلة، والرّابطة، وشلطيش، وبالطبع إشبيلية. وهي أسماء معروفة بالنّسبة لقرّائنا لأنه لا يوجد من بينها واحدة لم يرد ذكرها خلال الحروب الأهلية سواء في القرن التّاسع أو الحادي عشر، أو كليهما، وبوصفها كانت موالية لقضية اليمانيين أو المولّدين في مواجهة الفريق السُّني أو البربر.

ومن بين القادة والأمراء اليمانيين، برّ أولئك الذين ينتمون إلى قبيلتي جُذام ولَخْم، فهاتان القبيلتين وفقاً لأصول السّلالات الذي يورده المقري، تفرّعت عن أخوين، ورغم أنّ العلاقة المتينة بينهما تعود إلى التّاريخ الغابر، فقد تشبّث أبناؤهما بعلاقاتهم الوثيقة حتى النّهاية كما فعلوا منذ البداية. وعليه، اعترف بنو جُذام بولاية المُعتمِد اللّخمي عندما كان حاكماً على القسم الأكبر من إسپانيا المسلمة. وعندما نجح ابن مردنيش، الجُذامي، في بسط سلطاته على الدّويلات الشّرقية وتأسيس مملكة لها من القوة ما كان لمملكة المُعتمِد في الغرب، أظهر اللّخميون في إشبيلية ونواحيها ولاءهم اله.

كانت سياسة ابن مَردنيش تقوم في خطوطها العريضة على تلك التي اعتمدها كل رجال الدّولة اليمانيين العظام من قبله. كان هدفه إقامة دولة موحّدة (فدرالية) ضمن حدود البلاد المسلمة وعقد عهود حياد أو التّحالف مع النّصارى في الشّمال. وكانت كل ثورة من الثّورات المتعاقبة تجعل الأمر بالنّسبة للشّيعة التّوّاقين للسّلم أكثر وضوحاً بأنّ تجارتهم ومبادلاتهم التّجارية وصناعاتهم وزراعتهم ستتعرّض للتّدمير بلا طائل إن لم يتوصّلوا إلى حلّ وسط مع النّصارى. كان الموحّدون لا يزالون قلّة وقدرتهم على الوصول إلى إسپانيا فقط عبر البحر ربما جعلت المقاومة المشتركة من جانب الاندلسيين ممكنة. ولكن النّصارى كانت لديهم، إذا جاز التّعبير، كل أوروپا خلفهم،

وكما نعرف فإنّ شنّ الحرب على المسلمين الإسپان بات يعتبر بمثابة حرب مقدّسة تكاد ترقى إلى مصاف الحروب الصّليبية في الشّرق، قبل وقت طويل من استيلاء فرناندو الثّالث على إشبيلية.

وهكذا عقد ابن مردنيش عهوداً مع كل النّصارى على حدوده، لا بل إنه أرسل هدايا من الحرير المصنوع في مُرسية والذّهب والخيول والجمال إلى هنري الثّاني ملك إنكلترا الذي تلقى منه هدايا في المقابل. ووقّع كل من كونت برشلونة وملك قتشالة وجمهوريتي پيزا وجنوة معاهدات معه. ونصّ اتفاق وقّع مع الجمهوريتين في سنة 1149 على ألا يتدخل أهل جنوة بأمور رعايا ابن مَردنيش في طرطوشة والمَريّة، ومقابل ذلك يتعهد ابن مَردنيش بدفع عشرة آلاف دينار مرابطي خلال سنتين. لقد كانت تلك العهود بالطّبع محض تجارية الطّابع، حيث أنّ ابن مَردنيش بالإضافة إلى ذلك «قدّم لأهل جنوة المقيمين في بلنسية ودانية فندقاً أو نزلاً للتّجارة ومنع غيرهم من الإقامة فيه». ويبدو أنه رغب في غرس فضيلة النّظافة التي اشتهر بها المسلمون، والتي لم تكن في ذلك الوقت منتشرة بين التّصارى، لأنه رتّب لتجّار جنوة زيارة للحمّام مرة في الأسبوع مجاناً (۱).

وابتداءً من سنة 1148 كان ابن مَردنيش يدفع الجزية لأسياده ملوك قشتالة وبرشلونة عن أملاكه في مُرسية وبلنسية وحتى سنة 1168 عندما جدّد ألفونسو الثّاني ملك آراغون العهد لمدّة سنتين عندما خلف [أباه الأمير] بيرنغر كونت برشلونة. وكانت الجزية مئة ألف مثقال من الذّهب، من الذّهب الخالص، كما يلاحظ السّنيور كوديرا، والتي يمكن رؤية نماذج منها ضمن العديد من مجموعات العملة. ولكنه لا يوضح ما إن دفع ابن مَردنيش هذا المبلغ لكل واحد من الملكيين النّصرانيين، أم نصف المبلغ لكل منهما. وفي سنة 1154، توجّه ابن مَردنيش مع ألفونسو النّامن ملك قشتالة لنجدة المَريّة عندما

<sup>(1)</sup> Codera, Almoravides, 115, 123.

لقد ترجم السنيور كوديرا كلمة «فندق» بكلمة "mesón" ومعناها نزل. وفي قاموس بُلو Belot ترجمت كلمة «فندق» fondak بمعنى «سجل الإيرادات والتفقات». يمكن أن نفترض أنّ ما قدّمه ابن مَردنيش لتجار جنوة لم يكن نزلاً يبيتون فيه وإنما مكاناً للتّجارة والمبادلات.

حاصرها الموتحدون. وخرج ألفونسو ومعه 12 ألف رجل وابن مَردنيش ستة آلاف، ولكنهما عجزا عن فكّ الحصار. وكانت تلك آخر حملة مشتركة لهما، لأن ألفونسو مات بعدها بثلاث سنوات<sup>(1)</sup>.

لن نمضي في سرد السّجل الطّويل للمعارك والأعمال البطولية التي قام بها ابن مَردنيش. ومن الواضح أنه مُني بالكثير من الهزائم، وبعضها كان خطيراً، وما كان يمكن أن يكون الأمر في الحقيقة مختلفاً عن ذلك، نظراً لما كان يحيط به من أعداء. ولكننا نقرأ باستمرار بأنّ هذه المدينة أو تلك وغيرهما من المدن التّابعة له، كانت تتعرّض للحصار بلا طائل، بحيث أنه يصعب علينا أن نقبل تقدير السّنيور كوديرا بشأن تضاؤل قوته عندما خطفه الموت مبكراً وهو في التّاسعة والأربعين، في أو حوالي سنة 1172.

وبختلف المؤرّخون بشأن سبب وفاته؛ إذ يقول بعضهم إنّ معنوياته انهارت عندما أيق استحالة الاحتفاظ بملكه في وجه الموتحدين بعد أن تحالف حموه مع العدو؛ ويقول آخرون إن ابن مَردنيش، مشل أيّ جبان رعديد، أصيب بالسقم ومات خوفاً عندما سمع بقدوم سلطان موتحد جديد إلى إسپانيا. ويقول آخرون كذلك إنّ أته قتلته لأنها خشيت من تصرّفه العنيف وأعطته السّم لأنه شجب بقسوة سلوكها إزاء خدمها وأسرتها وكبار أعيان الدّولة (2). غير أنّ المرّاكشي يقول إنه مات ميتة طبيعية، وإن كان مات في شبابه. لقد مُني بهزيمة قاسية في الجلاب، على بعد أربعة أميال من مُرسية، وانسحب إلى عاصمته وقاوم فيها الحصار حتى وافته المنيّة وحالت دون إتمام عمله. ويقيت وفاته طيّ الكتمان إلى حين وصول أخيه أبي الحجّاج الذي أسرع قادماً من دويلة بلنسية التي كان والياً عليها باسم ابن مَردنيش (3). يقول السّنيور كوديرا إنّ أبا الحجّاج ثار على أخيه وأعلن نفسه والياً على بلنسية، لكن ما يرويه المرّاكشي يتناقض مع ذلك. وينبغي في هذه الأثناء، أن يكون رُفع الحصار عن مُرسية، إذ يبدو أن أبا الحجّاج لم يواجه صعوبة في الوصول إلى عائلته داخل المدينة.

<sup>(1)</sup> Codera, Almoravides, 120 - 2, 136 - 7.

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 318; Codera, Almoravides, 151 - 2.

<sup>(3)</sup> Al - Marrakushi, 215 - 6.

كانت مُرسية وبلنسية والمَريّة موالية لابن مَردنيش طوال الوقت، وامتدّ حكمه إلى الشّمال حتى طرطوشة ولاردة وأفراغة، وكلها مدن قوية غاية في الأهمية كمواقع أمامية على حدود إسپانيا المسلمة. وكانت تتبع لسلطاته في الغرب العديد من المدن فيما كان في وقت من الأوقات ضمن أملاك الأمير أرطباس، وامتدّت حدوده في بعض الأحيان إلى قُرطُبة وإشبيلية، إن لم تكن المدينتان مشمولتين بسلطاته. أمّا في الجنوب الغربي، فلم تكن لدى مدينتي الغرب ولبلة وغيرهما من الدّويلات والمدن الأقل أهمّية التي يسكنها اليمانيون وأحفاد المولّدين، سوى فرصة قليلة لإعلان تأييده في بسط سلطاته، عيث كانت إشبيلية مركز حكم المو تحدين خلال معظم الفترة التي كانت فيها الأندلس خاضعة لسلطانهم؛ لكن ورود ذكر مقاومة الثّورات بصورة متقطعة في ذلك الجزء من خاضعة لسلطانهم؛ لكن ورود ذكر مقاومة الثّورات بصورة متقطعة في ذلك الجزء من وليس رغبتهم في ذلك.

هناك العديد من الإشارات إلى تحالفاته مع النّصارى. فقد هبّ ملك قشتالة لنجدته لدى حصار المَريّة، وأرسل «حاكم برشلونة» له العون في عام 1151. وفي معركته الأخيرة مع الموحّدين في الجلاب، كان النّصارى يشكلون القسم الأكبر من جيشه (۱).

يقول القرطبي إنّ آخر ملوك بني هود، وبدافع من بُغضه للموتحدين، قبل شروط الفونسو القامن ملك قشتالة والتي تضمّنت التّخلّي عن حصن الرّوضة أو روضة اليهود في آراغون وكل المدن الحدودية التّابعة لبني هود مقابل الحصول على «أراض أوسع وأفضل في قشتالة»، وكان هدف ألفونسو من المقايضة أن يبسط سلطاته على المدن الحدودية. ويتطابق ذلك مع ما ذكره مؤلف «روض القرطاس» Kartas وافقاً للسّنيور كوديرا(2) إنه في سنة 1149 استولى النّصارى على المَريّة وطرطوشة ولاردة وإفراغة وشنترين، وشنتمرية (يفترض أنها شنتمرية بني رزين، أو البراثين).

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 313; Marrakushi, 215.

<sup>(2)</sup> Almoravides, 126 note.

كل حصونه على الحدود الشّرقية للأندلس، أو إسپانيا المسلمة.

لكن كل هذه المعلومات لا توضح كيف تمكّن ابن مَردنيش من بسط سلطاته على معظم إن لم يكن كل هذه المدن خلال فترة حكمه، بموافقة من، أو بوصفه ممثلاً للتصارى الذين تنازل لهم بنو هود عنها. أمّا المَريّة، فإن صحّ أن الموحّدين نجحوا في السيطرة عليها في وقت من الأوقات، فلا بدّ أن ابن مَردنيش استعادها بعد فترة وجيزة، إذ أنّ ابن عمّه محمّد بن سعد كان يحكمها باسمه في سنة (1168). يقتبس السنيور كوديرا معلومات تشير إلى أن بلنسية كانت كذلك تابعة له في سنة (1169. ويقول ابن خلدون إنّ أبا الحجّاج يوسف بن سعد حاصر بلنسية، ولدى استيلائه على المدينة قرأ اسم الخليفة العبّاسي في الخطبة. لم يكن هذا على أيّ حال بجديد، لأنه يبدو أنّ ابن مردنيش درج على الاعتراف بالسلطة العليا للعبّاسيين على العملة التي سكّها(2).

يتفق جميع المؤرّخين على أنّ أبناء محمّد بن سعد بن مَردنيش أسلموا الأمر إلى الموحدين بوصفهم حلفاءهم أو أولياءهم، في أو حوالي سنة 1172، لكنهم اختلفوا في الطّريقة التي أعلنوا بها الطّاعة لهم. وسنعتمد هنا رواية المرّاكشي باعتباره كان معاصراً لتلك الأحداث.

ويقول المرّاكشي «قيل إنّ أبا عبد الله محمّد بن سعد حين حضرته الوفاة جمع بنيه (...) فكان فيما أوصاهم به أن قال: يا بَنيّ إنّي أرى أمر هؤلاء القوم قد انتشر وأتباعهم قد كثروا ودخلت البلاد في طاعتهم وإني أظن أنه لا طاقة لكم بمقاومتهم فسلّموا إليهم الأمر اختياراً منكم تحظوا بذلك عندهم قبل أن ينزل بكم ما نزل بغيركم، وقد سمعتم ما فعلوا بالبلاد التي دخلوها عنوة، ففعلوا ما أمرهم به فالله أعلم أيّ الأمرين كان».(3)

<sup>(1)</sup> Codera, Almoravides, 129.

نقبل ما نقله السنيور كوديرا من وقائع أكّدها المقري، ولكننا نشير إلى أنّ ابن مَردنيش نفسه كان يدعى محمّد بن سعد بن مَردنيش.

<sup>(2)</sup> Ibid., 128, 130, 395.

<sup>(3)</sup> P. 216.

المرّاكشي، ص 120.

تبدو هذه الرّواية لنا معقولة، إذ أنه وبغض النّظر عن عظمة قوتهم المتزايدة باضطراد، فمن المؤكد أنّ الموحّدين كانوا قادرين قبل وفاة ابن مَردنيش على انتزاع ملكه منه. لكن لا بدّ أن أولاده كانوا لا يزالون فتياناً، وربما خاف ألا يكون لديهم ما يكفي من القوة لخوض المعركة.

ويؤيد كونده ما رواه المرّاكشي ويؤكّد عليه بقوله إنه بعد وفاة ابن مَردنيش «ملك شرق إسپانيا، وبلنسية ومُرسية والعديد غيرها من المدن، التجأ أبناؤه إلى الملك يوسف أبي يعقوب، ملك أفريقيا، وسلّموه كل أراضيهم خشية ألا يكونوا قادرين على الاحتفاظ بها، لأنهم كانوا يواجهون حرباً ضروس شنّها عليهم النّصارى من جهة (۱)، وكان الموحدون الأفارقة يناكفونهم من الجهة الأخرى. وقد أعطاه القدر (ليوسف أبي يعقوب) بالمجّان ما لم يكن يأمل أن يحصل عليه بالقوة؛ فأعطى أبناء سعد بن مردنيش ألقاباً ومدناً جديدة وتزوّج واحدة من أخوات هؤلاء الأمراء». وبعد صفحتين من ذلك يضيف كونده فقرة مأخوذة عن كاتب آخر تقول:

«في سنة 570 (1174 – 1175)، ورغبة منه في إحلال السّلام والطّمأنينة لدى مسلمي إسپانيا، تزوّج الأمير يوسف أبي يعقوب ابنة سعد بن مَردنيش الجميلة، اخت ملك دانية وشاطبة وقسم كبير من شرق إسپانيا؛ ولاستقبالها وتشريفها أمر ببناء «المهرگانه» miherghana (المهرجانة)<sup>(2)</sup>، وهو منزل يعجز أي لسان عن وصف جماله وعظمته»<sup>(3)</sup>.

وهكذا وبعد أن سلموا، وفقاً لمصدر آخر، «كل ممتلكاتهم» إلى يوسف، كان أخو العروس لا يزال «ملك دانية وشاطبة وقسم كبير من شرق إسپانيا». من الواضح هنا أنّ بني مَردنيش لم يُجرَّدوا من ممتلكاتهم على الإطلاق، وإنما أعلنوا ولاءهم ومبايعتهم لصهرهم وفق شروطهم عملاً بوصية أبيهم.

<sup>(1)</sup> لقد رأينا أنّ الأمر لم يكن على هذا المنوال لأن ابن مَردنيش كان متحالفاً مع كل من قشتالة و آراغون، ولكن الأب المحتضّر كان يخشى ألا يتم تجديد العهود لصالح أبنائه.

<sup>(2)</sup> miherghana

<sup>(3)</sup> Conde, ii. 380 - 2.

يشكل المبنى جزءا من قصر إشبيلية.

إنّ زواج ابنة ابن مَردنيش من أبي يعقوب الذي يورده كونده يؤكّده غيره من الكتّاب. فالمرّاكشي يذكر اثنتين من بناته تزوّج إحداهما يوسف أبو يعقوب، وتزوّج الأخرى خليفته «أمير المؤمنين أبو يوسف يعقوب بن يوسف»(1). ويخبرنا السّنيور كوديرا أنّ الأمير يوسف ولّى يوسف عمّ العروس على بلنسية، «التي كان لسنوات طويلة من قبل والياً عليها نيابة عن أخيه الملك لوبو»(2).

ونجد أنه في سنة 1224، كان أحد أبناء سلالة بني مَردنيش يدافع عن بلنسية في مواجهة الموحّدين إلى أن استسلمت المدينة للتصارى في سنة 1238. وبما أننا لن نجد ذكراً لبني مَردنيش فيما بعد هذا التّاريخ، يمكن أن نفترض أنه كان استسلاماً غير مشروط، وإلا لكنا توقّعنا العثور على ابن مَردنيش هذا من بين الأمراء التّابعين لسان فرناندو مثل جاره ابن هود.

وأصبح الابن الثاني من بين أبناء ابن مَردنيش الثّمانية أميرالاً في أسطول الموحّدين وقاد حملة على لشبونة في سنة (3)1179.

ومع أنّ المعلومات المتوفرة هنا تبقى ناقصة وغير مترابطة من النّاحية السّردية، فإننا نعتقد أنها تثبت أنّ اليمانيين والقوط المسيحيين في إسپانيا المسلمة اضطلعوا بدور مهم في القرن الثّاني عشر كما فعلوا في القرون السّابقة بوصفهم في الواقع الطّرف الـذي كان يتمتع في الأندلس بما يكفي من القوة والحنكة السّياسية لكي يدركوا أنّ التّحالف مع النّصارى كان الطّريق الآمن الوحيد لكي يتفادوا الإبادة على أيديهم. ولو أنّ ابن مردنيش عاش لفترة أطول لبقيت لا مملكة غرناطة وحدها وإنما كافة دويلات الشّرق إن لم يكن كذلك تلك الواقعة في الجنوب والجنوب الغربي، لمئتين وخمسين الشّرق إن لم يكن كذلك تلك الواقعة في الجنوب والجنوب الغربي، لمئتين وخمسين سنة أخرى؛ فسياسته هي بالتّحديد تلك التي أتاحت لابن الأحمر بن نَصْر أن يبني

المرّاكشي، ص 120.

<sup>(2)</sup> Almoravides, 153.

<sup>(3)</sup> Makkari, ii. 334 – 5; Ibn Khaldun, in id. App. Ixxvi. – vii.; Codera, Almoravides, 153.

لنفسه مملكة حصينة بما يكفي لكي تبقى مستقلّة بمفردها حتى سنة 1492.

لم يُنشر سوى القليل عن مصائر اليمانيين خلال الرّبع الأخير من القرن الثّاني عشر. ولكن من الواضح أنهم لم يؤيّدوا طوعاً الحملات التي شنّها الموحّدون في أيّ اتجاه. ومن بين الأسماء التي يوردها كونده على صلة بمعركة حصن الأرك في عام 1195، والتي هزم فيها ألفونسو التّاسع ملك قشتالة هزيمة نكراء، لا يوجد اسم واحد يشير إلى كونه من نسب يماني<sup>(1)</sup>. كما أنه ينسب من جهة أخرى الهزيمة النكراء التي مني بها الموحدون الأفارقة في معركة العقاب Las Navas إلى هروب الأندلسيين الذين لم كانوا في ذلك الوقت كلهم تقريباً من الشّيعة، إذ يبدو أنّ العرب المُضَريين، الذين لم يكونوا كثيري العديد في أيّ وقت من الأوقات، كانوا قد اختفوا في ذلك الوقت من يكونوا المرابطون الذين لم يفرّوا إلى بلادهم الأصلية مع اليمانيين في شبه المجزيرة الإسبانية.

أمّا العُذر المقدّم لهربهم في خضم المعركة فهي المعاملة الوحشية التي تلقاها أحد أصحابهم، وهو أبو الحجّاج يوسف بن قادس الذي أرغم بعد أن دافع بشهامة عن حصن قلعة رباح من أجل أوليائه الموحّدين، على الاستسلام للنّصارى. وكان قد أرسل إلى «أمير المؤمنين» (أبي عبد الله النّاصر) الكثير من نداءات النّجدة للحصول على تعزيزات، لكن وبتدبير من وزير ذاك السلطان(2)، لم تصل خطاباته إلى مقصدها. وعندما وصل أبو الحجّاج المهزوم إلى معسكر الموحّدين مع حميه، صدر أمر باعتقال القائدين؛ ثم بعد أن ذاقا أنواع العذاب في سجنهما، أخرجا وتم طعنهما بالرّماح من دون أن يُسمح لهما بأن يتكلما ليدفعا عن نفسيهما تهمة الخيانة في استسلام قلعة دون أن يُسمح لهما بأن يتكلما ليدفعا عن نفسيهما تهمة الخيانة في استسلام قلعة رباح.

وكانت النّتيجة أن احتج أمراء الأندلس علانية، وبعد أن لقيا معاملة غير لائقة مستهجنة من جانب وزير أبي عبد الله، الذي كان على ما يبدو راغباً في تأجيج العصيان،

<sup>(1)</sup> Conde, ii. 401.

<sup>(2)</sup> الوزير ابن جامع (م)

قرّر القادة الأندلسيون وعساكرهم من النّخبة المختارة، أن يحوّلوا سير خيلهم ويغادروا الميدان مسرعين في خضمّ المعركة التي حمي وطيسها مع النّصاري<sup>(1)</sup>.

يبدو أنّ أبا عبد الله هذا كان تعيس الحظ منذ ولادته، فعلى الرّغم من تحذيره من أنّ البلاد على شفا النّورة، واصل في تأجيج غضب مسلمي إسپانيا ضده.

«لقد استبدّ الغضب بالملك النّاصر وألقى باللائمة في تلك الهزيمة، لا على براعة النّصارى وقوتهم، وإنّما على انهزام القادة الأندلسيين، وعليه عندما بلغ إشبيلية، انتقم منهم شر انتقام، فقطع رؤوس بعض كبار القادة وجرّد آخرين من ألقابهم ومناصبهم. ومن خلال إشباعه الجائر لرغبته في الثّار منهم، أشاع شعوراً كبيراً بالمهانة بين أمراء الأندلس وأعيانها، فكان من الطّبيعي أن يرغبوا في الانتقام. وهكذا، عندما حانت الفرصة، كان هؤلاء الأشراف كثيرو العدد مستعدين أحسن استعداد ليظهروا قوة تأثير سخطهم المبرّر»(2).

ويعزو المرّاكشي هزيمة وقعة العقاب إلى انهزام قوات الموحّدين أنفسهم، وليس إلى انسحاب القادة الأندلسيين من ميدان المعركة. ويقول إنهم منذ عهد أبي يوسف يعقوب كانوا يتسلّمون عطاءاتهم بصورة منتظمة كل أربعة أشهر في حين أنهم كانوا يتأخّرون في قبض أجرهم في عهد خليفته أبي عبد الله، وخصوصاً خلال هذه الحملة، وقد حمّلوا الوزراء مسؤولية ذلك وخرجوا إلى المعركة «وهم كارهون، فبلغني عن جماعة منهم أنهم لم يسلموا سيفاً ولا شرّعوا رمحاً ولا أخذوا في شيء من أهبة القتال بل انهزموا لأول حملة الإفرنج عليهم قاصدين لذلك»(3).

ويتفق ما يرويه المرّاكشي مع ما رواه كوندِه بشأن عودة الأمير إلى إشبيلية بعد معركة العقاب وبقائه فيها لفترة قصيرة، وإن كان لا يذكر ما حصل بشأن قتل أشرافها<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Conde, ii. 420; cf. Al - Marrakushi, 279; and Makkari, ii. app. Ixvii.

<sup>(2)</sup> Conde, iii. 1.

<sup>(3)</sup> المرّاكشي، ص 159. (م)

<sup>(4)</sup> Al – Marrakushi, 280.

وعليه نجد أنّ قوات الموحدين كانت تشعر بالسخط مثل أمراء الأندلس وإن اختلفت أسبابها. ويورد المرّاكشي بعض المعلومات المهمّة بشأن قوات الموحدين هذه لما لها من أثر على المقاومة الطويلة التي أبدتها فيما بعد أمام قوات سان فرناندو في إشبيلية وحواليها، عندما تراجعت سلطة الموحدين في سائر الأنحاء الأخرى. وسيتم إيراد تفاصيل ذلك في الفصل التّالي.

يبدو أنّ الموحدين لم يكن من قومهم في إسپانيا غير القوات التي كانت تعسكر في حاميات مختلف المدن، والذين كان جموع النّاس ينظرون إليهم طوال فترة احتلالهم للبلاد باعتبارهم أعداء لهم. لقد كانت معتقداتهم الدّينية وحدها كفيلة بإثارة هذا الموقف العدائي لهم، فعلى الرّغم من أنهم كانوا يتبعون نوعاً خاصاً من «الإصلاح» ويشكّلون مدرسة خاصة بهم، فقد كانوا يتبعون مذهب أهل السّنة والجماعة، وأنّى حكموا كانوا يحذفون اسم الخليفة العبّاسي من الخطبة (١).

عندما غدر العساكر بحكّامهم، باتت النّهاية تلوح في الأفق؛ وما كان يمكن لحاكم يمني أن يفوّت الفرصة المتاحة لكي يثور على الأفارقة المتوحّشين والمستبدّين.

وعلى الرّغم من أنّ بني هود كانوا قد أصبحوا تابعين للنّصارى في عام 1145 - 1146، ثم باتت أملاكهم تابعة لإدارة بني مَردنيش فيما بعد، لم تكن تلك السّلالة قد زالت، وكنتيجة لمعركة العقاب، «عندما أتيحت الفرصة لفارس شريف النسب من سلالة ملوك سَرَقُسطة للانتقام من المو حدين واستعادة حقوق سلالته الغابرة، وبفضل بلاغته وسخائه ومثابرة أتباعه وأنصاره، جمع عدداً كبيراً من الأشراف البواسل الذين بايعوه واعلنوا استعدادهم للتّضحية بأنفسهم في سبيله»(2).

ويؤكّد المقري رواية كوندِه مضيف قصّة طويلة ومضجرة عن تنبؤ أحد المنجّمين بصعود ابن هود<sup>(3)</sup> وتولّيه للسلطة، وهو ما لسنا بحاجة إلى التّوقف عنده ومناقشته. الجزء

<sup>(1)</sup> Encyc. Of Islam, art. "Abd Al Mumin," p. 51.

<sup>(2)</sup> Conde, iii. 4.

<sup>(3)</sup> هو المتوكل على الله محمّد بن يوسف بن هود. (م)

المهم في رواية المقري هو قائمة المدن التي بايعت القائد الجُذامي على الفور. هذه المدن هي - وسيعرف قرّاؤنا ما حلّ بعد ذلك - مُرسية ودانية وشاطبة وغرناطة ومالقة والمَريّة، اللواتي تبعتها بعد فترة قصيرة قُرطُبة وجيان وغيرها من المدن التي لم يذكرها المقّري<sup>(1)</sup>.

ثم يرد مقطع غاية في الأهمية لأنه يظهر كيف ثار أهل الأندلس على العقيدة التي فرضها الموحدون على البلاد.

جاء في كتاب المقري أنه اعندما رأى ابن هود أنّ أمره استفحل في الأندلس، لم يتردّ في أن يتخذ لقب أمير المؤمنين وفي أن يبعث رسولاً إلى الخليفة العبّاسي المستنصر بالله صاحب بغداد، يطلب منه مرسوماً بولايته على الأندلس لجهته، وبأن يخطب باسمه من على منابر المساجد. ويقول ابن الخطيب إنّ الرُّسل عادوا إلى الأندلس سنة مود على منابر المساجد. ويقول ابن الخليفة الذي أجاب طلبه، وخطابٌ يولّي ابن هود على كل الولايات والبلاد التي يحكمها، ويسوّغه كل ما يفتتحه من ممالك. وكان ابن هو حينها في حاضرة غرناطة فأمر بأن تُقرأ خطابات الخليفة على النّاس، فكان ذلك في المسجد الكبير. وحضر ابن هود نفسه الاحتفال ووقف وهو يرتدي الخلعة السوداء [رداء العبّاسيين] ويمسك بيده راية سوداء» (2). وفي اتصال مع هذه الواقعة، من الجدير بالذكر أنه وقبل سنوات من ذلك فكّر ابن هود بضرورة «تطهير» مساجد الموحدين وطلى الأسلحة والرّايات بالأسود (3).

لم يكن للعبّاسيين نفوذٌ سياسي في الأندلس في تلك الفترة وما كان يمكنهم أن يقدّموا لابن هود مساعدات مادية من أيّ نوع كان. وبناءً عليه، فمن الواضح أنّ الإعلان عن مبايعته للخليفة الشّيعي كان فعلاً ديني الطّابع فحسب الهدف منه الاحتجاج بصورة علنيّة على العقيدة التي فرضها الأفارقة بقوة السّيف على الأندلس فكانوا يخطبون باسم الإمام المهدي في المساجد، من أول الإمبراطورية إلى آخرها.

<sup>(1)</sup> ii. 327.

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 327 - 8.

<sup>(3)</sup> Primera Crônica, p. 721.

واستعادة العبّاسيين للمكانة التي كانوا يشغلونها لأجيال عدّة في الصّلاة من على منابر المساجد في المناطق التي حكمها اليمانيون كان بمثابة نداء النّفير لقوات أهل العقيدة الشّيعية في إسپانيا، وربما كان على الارجح السّبب في تحقيق ابن هود النّجاح الفوري في فرض سلطاته على الممالك اليمانية آنفة الذّكر.

وبدا لفترة من الزّمن وكأنه قادر على ترسيخ حكم ملكي يمني قوي، ولو أنه كان يتمتع بمزيد من الحنكة السّياسية وبقدر أقل من الميول الحربية، فلربما تمكّن من توحيد أتباع عقيدته تحت لوائه. ولكنه كان مقاتلاً، لا أكثر ولا أقل، وليس رجل دولة على شاكلة ابن مردنيش والمُعتمِد بن عَبّاد اللذين كانا أقرب إلى النّجاح في ظلّ ظروف أكثر صعوبة بكثير. انفرطت قوة الموحّدين بعد هزيمة وقعة العقاب ولم يعد أهل المدن المعزولة يشعرون بالأمان، والتي كان أمراء وولاة الموحّدين يحكمونها بالقوة رغما عن إرادة أهلها. والأرجح أنّ الملك فرناندو النّصراني ملك قشتالة كان على استعداد كاف للتّحالف مع الملك اليماني بهدف تحقيق مبتغاه في إخراج المغاربة من البلاد، كما فعل فيما بعد مع ابن الأحمر في غرناطة. وحتى في إشبيلية حاضرة الموحّدين، كان أهل المدينة يكرهونهم إلى حدّ أنهم ثاروا عليهم من تلقاء أنفسهم وقدّموا على أنفسهم أحد بني هود لتولّي الحكم (١٠).

كان كل شيء في صالحه، لكنه فشل في أن يكون بمستوى التّحديات، وفي سنة 1237 قتله أحد قوّاده في حين أرغم ابنه على القبول بولاية ابن الأحمر ملك غرناطة. وسعى أفراد آخرون من بني هود لبعض الوقت للصّمود في مُرسية والمَريّة، ولكن في عام 1242 – 1243 استسلموا إلى فرناندو ملك قشتالة؛ وزار ابنه ألفونسو «الأرض وكأنها مُلكٌ له دون أن يتعرّض لساكنيها، وكان يوم دخوله إلى مُرسية يوماً سادت فيه بهجةٌ عظيمة. ومن خلال تعامله بالحُسنى تمكن من تهدئة وإخضاع العديد من النّواحي الأخرى التي لم تكن في البداية راغبة في إعلان خضوعها»(2).



<sup>(1)</sup> Conde, ii. 9; Makkari, ii. App. Ixxix., and p. 530 note 26.

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 337 - 8 and 530; Conde, iii. 24 - 5.



## الفصل السّابع عشر سان فرناندو وابن الأحمر

تورد الأدلّة السّياحية روايات مختلفة حول صعود وأفول سلالة بني نصر (النّصريون) في غرناطة، وحول علاقة ابن الأحمر، مؤسّس هذه الأسرة الحاكمة، بسان فرناندو ملك قشتالة، ولكننا نعتقد أنّ الكتّاب الذين يستند إليهم السّياح للحصول على معلوماتهم التّاريخية حول قصر الحمراء لا يذكرون أن ابن الأحمر لم يكن «أفريقيا» وإنما عربياً يمنياً ينتسب إلى قبيلتي الأنصار والخزرج(1).

في عام 1232 م، وفيما كانت الأندلس تعاني الأمرين بسبب هجمات المسيحيين من ناحية والصراعات الدّاخلية النّاجمة عن بُغض السّكان للموحّدين، برز محمّد بن نصر الأنصاري المعروف بالأحمر كالنّجم السّاطع في أُفق مظلم، وقُدّر لهذا الرّجل أن يؤسّس مملكة استمرّت مئتين وخمسين عاماً بعدما خضعت سائر أنحاء الأندلس للهيمنة المسحة.

أغار ابن الأحمر على مدينة جيان واستولى عليها في السّنة ذاتها (1232م)، بعد أن ارتأى أداء عمل متميّز بالنّيابة عن عمّه يحيى الذي انشأه ليكون مفخرة في حمل السّلاح. أصيب عمّه أثناء حصار المدينة إصابةً خطيرةً وقبل وفاته بعدها بفترة قصيرة متأثرا بجروحه، جعل ابن أخيه وريثاً لكل ممتلكاته ومناصبه.

أخفى ابن الأحمر خبر ممات عمّه عن أنصاره إلى أن ضمن سيطرته باسم عمّه على

مدينتي وادي آش وبسطة، فلما استتب له الأمر ووجد قبولا من سكانها، أعلن وفاة يحيى وبويع ملكاً على أرجونة وجيان ووادي آش وبسطة، وكما يورد المقري على شريش أيضاً (1).

يعيد ابن الخطيب ولادة ابن الأحمر إلى عام 1195 م في أرجونة من إقليم قُرطُبة حيث ورث أراضي شاسعة تولّى زراعتها بنفسه على ما يعرف من عادات اليمنيين في هذا المجال. كان ابن الأحمر قائداً مقداماً ماهراً، يتميّز عن أقرانه من الشباب الأندلسيين بشجاعته وكياسته، ولكم هو ملفت كيف تتكرّر الإشارة إلى هذه الصّفة الأخيرة لدى الحديث عن أشراف اليمنيين.

بويع ابن الأحمر ملكاً في أرجونة مباشرة بعد سيطرته على جيان، ولكن يختلف المؤرّخون حول السّبب الذي دفعه إلى القيام بذلك، فيقول بعضهم إنّ السّبب يعود إلى ظلم تعرّض له من قبل حاكم تلك المنطقة دفعه إلى الثّورة على سلطته.

بعد أن ضمن ابن الأحمر مبايعة سكان جيان له سيطر على غرناطة، ودخل بعدها إلى إشبيلية وبقي فيها شهراً. والأرجع على ما يبدو استناداً إلى الرّوايات المختلفة التي نقلها مختلف الكتّاب أنّ العامة من سكان إشبيلية دعوه لنصرتهم في سعيهم للتّخلص من نير الموحّدين.

كما أنه ليس من السّهل فهم العلاقة بين ابن الأحمر وابن هود الذي كان سيداً على جيزء كبير من الأندلس عندما برزنجم ابن نصر، أو لماذا كان الرّجلان على خصومة دائمة برغم كونهما يمنيين، لكن ما هو أكيد أن قُرطُبة وإشبيلية عادتا وأعلنتا الطّاعة لابن هود بعد أن خضعتا لحكم ابن الأحمر. ويذكر ابن الخطيب أنّ ابن الأحمر استولى على قُرطُبة وإشبيلية بين عامي 1231 م و1232 م وأنه ألحق بابن هود هزيمة ساحقة في إقليم إلبيرة قرب غرناطة بعد ذلك بخمس سنوات، وهذا يوصلنا إلى خضوع ابن

<sup>(1)</sup> نعتقد بأنّ المقّري أخطأ هنا، لأنّ جند الموحّدين كانوا يحتلون شريش، وهم مقاتلون أشدّاء على عداء مع شيعة الأندلس (40 – 339 Makkari, ii. 339).

هود عقب ذلك لألفونسو أمير قشتالة الذي أصبح فيما بعد الملك ألفونسو العاشر<sup>(1)</sup>.

يقول ابن خلدون إنّ ابن الأحمر نصّب نفسه سلطانا على الأندلس عام 1231 م، وخضعت له جيان وشريش (؟) في العام التّالي. بيد أنّ ابن الخطيب يذكر بوضوح أنه لم يُبايع ملكاً على غرناطة قبل عام 1238 م، وهي المدينة التي دخلها كملك في مايو من ذلك العام.

ويقول الكاتب «وصل ابن الأحمر إلى غرناطة في المساء وعسكر خارج أسوارها. ودخل المدينة في الصباح التّالي مع بزوغ الفجر وسار إلى القلعة وقت المغيب. يروي أبو محمّد البّسطي (من بسطة) الذي رأى ابن الأحمر يجول في المدينة أنّ الأخير كان يرتدي رداءً tunic مقلّماً من النّوع المسمّى «ملحف» (2) أكمامه مفتوحة من الجانبين. وبوصول إلى بوّابة «القصبة» تعالى صوت المؤذّن في الأنحاء داعياً النّاس إلى صلاة المغرب، فأوقف ابن الأحمر مسيره ودخل مباشرة إلى المحراب وقرأ السّورة الأولى من القرآن ومن ثم ذهب إلى قلعة باديس يتقدّمه رجال يحملون المشاعل» (3).

أرسل ابن الأحمر إلى الخليفة العبّاسي معلناً مبايعته له، تماما كما فعل ابن هود في اليوم الذي نُصّب بدوره سلطاناً على الأندلس وغرناطة. «في بداية حكمه أمر ابن الأحمر بأن يُخطب للمستنصر العبّاسي خليفة بغداد في مناطق سلطانه»(4).

بعد أن ثبّت موقعه على عرش غرناطة، عمل ابن الأحمر على تحصين حدوده وإصلاح أسوار قلاعه. وشيّد الأبنية الجميلة في غرناطة بما في ذلك المستشفيات

<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 341 - 3, and app. Ixxix.

<sup>(2)</sup> إنّ ترجمة "tunic" تعني «الشّاية» وبالإسپانية «سايا» saya أي تتّورة. لا يعطي غايانڠوس ترجمة لكلمة "milhaffah" و أورد دوزي كتابتها على شكل "milhaf" و "milhaf" و قال إنها كانت في إسپانيا ترمز إلى حجاب المرأة وأحيانا رداء الخيل، "milaffah" وهي جزء من غطاء الرّأس للمرأة (قاموس الألبسة، Dict. des vêtements, 401 – 1.

<sup>(3)</sup> ابن الخطيب كما يرد لدى المقري، الجزء النّاني، 344. وكان باديس واحداً من أمراء البربر في غرناطة وحكمها بين عامي 1038 و1073 م.

<sup>(4)</sup> ابن الخطيب كما يرد لدى المقري، الجزء الثّاني، 532.

للمرضى والدور للعجزة وللزقار، والمعاهد والمدارس والأفران والحمّامات والمسالخ والمحال التّجارية والأهراءات أو مخازن الحبوب جيدة البنيان لتخزين المؤن.

واضطرّ من اجل تنفيذ هذه المشاريع إلى فرض ضرائب مختلفة بصورة مؤقتة وإنما أزيد من تلك المنصوص عليها في الإسلام، لكن عندما رأى النّاس حسن تدبير وإدارة مؤسّسات حكمه وكيف أنه وظّف كل الأموال التي جمعها منهم لأجل المنفعة العامة، لم يعترضوا على دفع هذه الرّسوم الجديدة.

وابتنى نوافير عامّة جميلة تتغذّى من مياه الأنهار التي تنبع من الجبل وتعبر المدينة، كما عمل على تطوير وتوسعة أقنية الرّيّ الموجودة في السّهل، وحرص على توفير كل أساسيات الحياة بكثرة وبأسعار رخيصة. وبناءً عليه، من غير المستغرب أن تصبع زيادة الضّرائب أمراً ضرورياً.

كانت حياته الشّخصية نموذجا للحاكم القدوة. ودأب على حضور مجالس شيوخه وقضاته، وكان يفتح مجلسه لاستقبال الفقراء والأغنياء مرتين أسبوعياً، ويزور المدارس والمستشفيات والمعاهد مستعلماً بنفسه عن الخدمات التي يقدّمها الأطباء، وسائلاً المرضى أنفسهم كيف يتم الاعتناء بهم. ولم تكن إدارته لداره الخاصة أقل إثارة للإعجاب، حيث كان لديه عدد قليل من النّساء في حريمه وكان قلّما يزورهن، غير أنه كان حريصاً على أن يوفر لهن كل ما يحتجن إليه.

وكانت هؤلاء النّساء من بنات أشراف القوم، وكان يحنو عليهن ويحرص على رضاهن وعلى إشاعة الودّ فيما بينهن موظفاً لذلك لباقته وحسن خصاله.

تقرّب ابن الأحمر من أمراء أفريقيا وبنى علاقات صداقة معهم، كما بعث الرّسل إلى ملك تونس [أبي زكريا] الحفصي وإلى نصراني ذكر كوندِه أنّ اسمه كان «يوغومارسان» (1) Yugomarsan (فهل كان أوغو دي لوزينيان كونت لا مارتشِه؟

<sup>(1)</sup> غمض هذا الاسم على الكثير من باحثي الغرب، أولهم خوسيه كونلِه وآخرهم هنا برنهارد

Hugo of Lusignan, Count of La Marche) وكذلك إلى بني مَرين الذين كانوا في صراع مع الموحّدين (1).

## \* \* \*

نصل الآن إلى ما نعتقد أنها واحدة من أهم الفترات التاريخية وأكثرها غنى بالأحداث في مجمل تاريخ إسپانيا، وهي العلاقات بين ملك غرناطة الحكيم والمحبوب وفرناندو الثّالث ملك قشتالة، الذي ستعرفه الأجيال اللاحقة بالاسم الذي استحقه نظراً للحب الذي كان شعبه يكنه له، وهو «سان فرناندو».

إذا ما وضعنا جانباً المديح المبالغ الذي أغدق به المؤرّخون الكهنوتيون على هذا العاهل، وخفّفنا قدر المستطاع من الأوصاف الوردية للمؤرّخين الكنسيين، فإنه لا يبقى مع ذلك مجال للشّك بأنّ فرناندو الثّالث ملك قشتالة كان بصدق واحداً من أولئك البشر الأقرب إلى الملائكة والذين يظهرون على الأرض في فترات زمنية متباعدة ويتركون العالم أفضل حالاً ممّا كان عليه. لم تطوّبه الكنيسة قديساً إلا بعد أربعمئة عام من مماته، ولكن في الذّكرى الأولى لوفاته بعد عام واحد من رحيله، أطلق رعاياه من المسيحيين والمسلمين على حدّ سواء عليه الاسم الذي لا زال يكنّى الخشوع عند ضريحه.

يصوّر الكتّاب المشهورون خضوع ابن الأحمر لسان فرناندو عموماً باعتباره دليلاً

والن ويشو. والواقع أنه يغمراسن بن زيّان، سلطان إقليم تلمسان في عهد الخليفة الموحّدي عبد الواحد الرّشيد بن المأمون الذي كتب له بالعهد على ولاية المغرب الأوسط (الجزائر) بعد وفاة أخيه أبي عزّة زيدان بن زيّان. ويعدّ يغمراسن المؤسّس الحقيقي للدولة الزيّانية وعاصمتها تلمسان، واسمه كما هو واضح أمازيغي. (أحمد)

iii. 26 - 7. Cf. Makkari ii. 340, and) بن الأحمر (1) يقدّم كوندِه وصفاً مختصراً لحكم بن الأحمر (25 (gayangos, ib. 352) الرّواية المشكوك في صحتها التي نقلها ابن خلدون عن أنّ ابن الأحمر أمر بأن يخطب للحفصي سلطان شرق أفريقيا، وكذلك للخليفة العبّاسي في الصّلوات العامة، قد تكون نتيجة لبعض السّجلات غير الصّحيحة بشأن البعثة.

على أفول سلطة «المسلمين»، لكن في هذه المرحلة، كما هي الحال في كل مرحلة من تاريخ حكم اليمنيين، هناك رواية أخرى.

عمد المؤرّخون السُّنة كما هو متوقّع إلى إدانة تحالف ابن الأحمر مع الملك النّصراني، وتعمّدوا أن يشيروا إليه بأقل قدر ممكن. وبالفعل، يختصر المقّري كل فترة حكم وازدهار سلالة بني نَصْر في صفحتين، مجملاً ذكر ملك غرناطة مع مختلف الثّوار الذين فشلوا في مواجهة هيمنة الموحّدين، كما لو أن ابن الأحمر لم يكن أعلى منهم شأناً.

وكذلك فقد حاول المؤرّخون المسيحيون تجنّب ذكر التّحالف بين ابن الأحمر وسان فرناندو قدر المستطاع، لاعتقادهم بأنه يحطّ من شأن العاهل المسيحي.

ولكن لحسن الحظ، يتفق المؤرّخ المعتمد كمرجع لتاريخ إشبيلية أورتيث دي ثونيغا Ortiz de Zúñiga فيما يسرده عن الأوضاع السياسية في الأندلس خلال حكم سان فرناندو، مع كوندِه فيما يورده في مجلّده عن «ملوك غرناطة»، في إيلاء أهمية أكبر للصّداقة التي نشأت بين ابن الأحمر وفرناندو عمّا كتبه الكتّاب الآخرون من خارج إسيانيا.

ويمكننا من خلال ما كتبه الاثنان معاً أن نستخلص سرداً مقنعاً ومنصفاً للسّياسة التي اتبعها الملكان المسيحي واليمني في مسعاهما المشترك لإحلال السّلام والازدهار في المناطق التّابعة لهما.

وكما أسلفنا، انصبّ اهتمام ابن الأحمر على تحقيق الازدهار المادي لشعبه من خلال ترشيد الحكم في بلاده أكثر من توسيع مملكته عن طريق القوة، وحافظ بالتّالي على المبادىء التّقليدية لقومه. كان يتحلّى بما يكفي من البصيرة ليدرك أنّ مقاومة إسپانيا المسيحية بكل ما لديها من قوة لا يمكن أن تؤدّي سوى إلى نتيجة واحدة، وبالتّالي سعى إلى تجنّب الصّدام مع فرناندو قدر المستطاع.

ولكن الرّجلين لم يكونا غير متكافئين كما يبدو للوهلة الأولى. صحيح أن

االقشتاليين كانوا يوسعون نطاق سيطرتهم بشكل تدريجي عبر إخضاع مناطق جديدة، ولكن يستحيل عملياً على ملك في توسع مستمرّ أن يحقّق أكثر من الاحتلال العسكري للمدن التي يخضعها جنده. ولم يكن بوسع فرناندو أن يوطّن المسيحيين في الدّول التي يغزوها، لأنّ القشتاليين لم يكن لديهم أعداد كافية من السّكان لذلك، ويشير تباكي المؤرّخين المعاصرين على البلدات والقرى الأندلسية المهجورة في القرنين الثّالث عشر والرّابع عشر بوضوح إلى أنه لم يكن هناك من يحلّ محل المسلمين في حال طردهم منها.

أدرك سان فرناندو الذي كان يجمع بين صفات رجل الدولة والمتديّن الورع تماماً هذا الوضع، لأنه رأى من جهة أنه السبيل الأمثل ومن جهة ثانية لأنّ نبله ما كان يسمح له بارتكاب أعمال وحشية بلا طائل. كان مستعداً على الدّوام لأن يعقد مع العدو مواثيق استسلام يتبعها إبرام حلف بدلا من أن يسيطر على الدّويلات والمدن المسلمة بالقوة وحدها.

ويُقال إنّ ابنه ألفونسو العاشر «كان لديه طموح نبيل لأن يجعل الملوك أتباعاً له» ومن المؤكّد أنّ عدداً من الأمراء المسلمين أقسموا الولاء له، بيد أن ما ليس معروفاً بصورة عامة أنّ هذه السّياسة اتّبعها والده من قبله وبصورة منهجية عندما كانت الطّرق السّائدة أقلّ انفتاحاً بكثير مقارنة مع ما أصبحت عليه الأمور بعد سقوط إشبيلية الذي أدّى إلى تجريد المقاتلين الأفارقة المسلمين من آخر معاقلهم الحصينة.

كان من السّهل على ألفونسو الـذي ورث الممالك الشّاسعة التي افتتحها سـان فرناندو أن يفرض شـروطه على ما تبقّى من أمراء المسـلمين، ولكن الأمر كان مختلفاً بالنّسبة لأبيه.

عندما تولّى فرناندو العرش وهو في الثّامنة عشرة عام 1216 م، كانت قشتالة وليون منقسمتين وفي حالة حرب مستمرّة، ولم يكن بإمكانه الاعتماد على صداقة ملك آراغون، خاصّة وأنّ معظم الأندلس كان بشكل أو بآخر خاضعاً لحكم ابن هود الذي زعزع إلى حدّ كبير الحكم الاسمي الذي كان الموحّدون لا يزالون يدّعون ملكه، وكان

مستعداً للتّحالف في أيّ وقت مع آراغون ضد قشتالة أو ليون أو كليهما معاً.

عندما توفي فرناندو عام 1252 م، أي بعد 36 عاما على توليه الحكم، كانت قشتالة وليون موتحدتين ولم تنقسما بعد ذلك أبداً. كانت ابنة ملك آراغون زوجة ولي عهد فرناندو، وكانت كل الأندلس باستثناء مملكة غرناطة وبعض المدن المتناثرة التي كانت بيد قادة الموتحدين، قد خضعت له.

واحتفظ أمراء بيّاسة وشرق الأندلس بممالكهم بوصفهم عمّالاً لدى ملك قشتالة، ولم يكن ابن الأحمر ملك غرناطة تابعاً لفرناندو فحسب، بل كان حيلفه الوفي وصديقه الحميم.

في عام 1248 م، أصبح التوسع المستمرّ لملك قشتالة مصدر قلق لابن الأحمر، مع أنّ الأخير لم يكن قد واجه حتى ذلك التاريخ أيّة هزيمة على يد فرناندو. وحتى في ذلك الحين، بدا أنه لم يكن راغباً في استخدام القوة في مواجهة التّعدّيات على حدوده، ولكنه قام في تلك السّنة بتعزيز جميع حاميات حصونه الحدودية، مولياً إياها عناية خاصة، لأنه تنبأ بأنّ اختبار القوة كان أمراً حتمياً.

في أحد الأيام، غادرت قافلة من غرناطة تضم 1500 دابّة نقل محمّلة بالأسلحة والطّعام يرافقها 500 من الخيالة باتجاه جيان التي كانت من ضمن المدن التي شملتها تعزيزات ابن الأحمر.

عرف المسيحيون بأمر القافلة فكمنوا على الطّريق الذي كان عليها ان تسلكه بعدد كبير من العسكر. واكتشف بعض المقاتلين الكمين الذي نُصب لهم، وبعد أن أخبروا قادتهم بالأمر تمكنوا من الانسحاب بنجاح عائدين إلى حاضرتهم. إلا أنّ صوابية هذا القرار بقيت مثار جدل بين أعضاء القافلة لفترة، لأنّ بعض التّواقين للمغامرة اعتبروا أن واجبهم يقتضي مواصلة الطّريق مهما كان الثّمن، وأنه لمن العار ألا يخاطروا بخوض معركة من أجل الملك.

غير أنّ ابن الأحمر بارك القرار المتعقّل بالعودة إلى غرناطة، والذي تغلب في

النّهاية وأثنى في الوقت نفسه على بسالة الشّبان الذين كانوا على استعداد للقتال من أجل الوصول إلى وجهتهم.

لم تعد القرارات المتأنية ذات فائدة بعدها، لأنّ ما كان يخشاه ابن الأحمر وقع، حيث فرض المسيحيون حصاراً على جيان بعد خيبة الأمل التي تعرّضوا لها لعدم تمكّنهم من الاستيلاء على القافلة. لكنهم أدركوا صعوبة مهمتهم لأن واليها كان مقاتلاً مقداماً، وبدا أن الحصار سيطول.

ولكن القوات القشتالية كثيرة العدد اجتاحت الإقليم ودمّرت المزارع وكروم العنب وبساتين الزّيتون، وسرقت قطعان الماشية ونهبت القرى، وقتلت وأسرت الرّجال والنّساء والأطفال.

بعد ن احتىل المسيحيون قلعة بني سعيد (1) و دمروا وأحرقوا بلدة يورا (إيّورا) filora أدرك ابن الأحمر أن الوقت قد حان للمعركة مع أنه لم يكن راغباً بها، لأنّ جيشه كان يتألف في الأساس من متطوّعين تم تجنيدهم على عجل وينتمون إلى طبقات المزارعين والصّناع والحرفيين التي كانت تمثّل أغلبية السّكان في المناطق التي سيطر عليها اليمنيون حديثاً، وجُلّهم لم يكن معتاداً على هول الحروب واستخدام السّلاح (2).

وقعت معركة حامية الوطيس في حصن مرية بلش على بعد اثني عشر ميلاً عن غرناطة، وهي النقطة التي وصل إليها سان فرناندو، واضطرّ ابن الأحمر إلى الانسحاب من المعركة بعد أن ارتبك رجاله الذين كانوا يفتقدون الى النظام والتّدريب وهربوا من الميدان، وهو ما أحدث حالة من الفوضى وأثّر على القلّة من المقاتلين الأكفاء. وخسر الجيش العديد من الرّجال أثناء انسحابه (3).

<sup>(1)</sup> تعرف اليوم بالقلعة الملكية.

 <sup>(2)</sup> هذه الفقرة تدعم قولنا بأن السياسة الأساسية التي اعتمدها ابن الأحمر قامت على تطوير مملكته بالطرق السلمية عوضا عن شنّ الهجمات أو مقاومة العدوان.

<sup>(3)</sup> Conde, iii. 28 - 9.

وتبع هذا الحظ العاثر هطول أمطار غزيرة وعواصف هوجاء. وحدهم من يعيشون في الأندلس يمكنهم أن يقد قروا تأثير الطّقس العاصف حتى على أبسط أمور الحياة في ذلك الجزء من إسپانيا. كانت تمضي شهور عدّة كل عام دون نقطة مطر واحدة، لدرجة أنّ قسماً كبيراً من النّاس لا يملكون ملابس تقيهم المطر الخفيف. وفي غضون ساعات امتلأت الطرقات بالسيول الموحلة التي تصل حتى الرّكبة، وتحوّلت الأقنية الجافة إلى تيارات جارفة. هذا ما كانت عليه الحال في السّهول المسطّحة المحيطة بإشبيلية، ومثل ذلك وأكثر في منطقة غرناطة الجبلية. ولا تزال ماثلة في ذاكرة الأندلسيين العاصفة المفاجئة التي ضربت في العاشر من أكتوبر 1906 م وأدّت إلى فيضان نهر وادي المقص الذي غمرت مياهه في غضون ساعات أجزاء كبيرة من مالقة حتى ارتفاع 12 إلى 13 قدماً. من هنا، يمكننا أن نتخيّل الأثر الذي تركه الطّقس السّيّئ الذي استمرّ مدّة على الحملة العسكرية في سهول غرناطة في سنة 1243 مع جيش من المزارعين الأندلسيين غير المعتادين على الحرب، الذين وجدوا أنفسهم فجأة يعيشون حياة العسكر التّعسة في بلد تغمره السّيول.

ولم يكن من الضّروري إطلاق أوصاف الضّعف والدّعة على المسلمين، كما يفعل الكتّاب المعاصرون في شرحهم للخاتمة المهينة التي آلت إليها المعركة.

إنّ الانطباع بأنّ كلّ أمّة غزت جنوب إسپانيا فقدت عزيمتها بسبب الطّقس السّيئ ورفاهية الحياة في الأندلس، يعود منشؤه على الأرجح إلى إشارة الكتاب المسلمين والمسيحيين بشكل مستمرّ إلى تأجيل أو إلغاء الحملات العسكرية بسبب رداءة الطّقس. لماذا عرف المشرقيون أو أهل شمال أفريقيا الذين ولد أسلافهم في ظروف مناخية تؤدّي في الحد الأدنى إلى الخمول كما هي الحال في جنوب إسپانيا، تغييراً جذرياً بعد جيل أو جيلين لمجرّد أنهم عبروا المتوسط؟ إنّ الشّعوب التي تسكن القسم الشّمالي من الكرة الأرضية المعتادة والمهيئة لمواجهة الأمطار والبرد والرّياح، ليس لديها تصوّر عما يعنيه ذلك بالنّسبة لبلد شبه استوائي حيث يندر نسبياً أن تجتمع هذه الظّروف.

لا شك أنّ الظّروف المناخية التي نشهدها اليوم كانت سائدة على نطاق أوسع في العصور الوسطى؛ وبغضّ النّظر عن الافتراض غير المباشر، كما ورد آنفاً، بأنّ

الأندلسيين كانوا سريعي التّأثر بالمناخ السّيء، لا يوجد دليل ملموس على أنهم كانوا أقل رجولة في فترة دون سواها، ولا نجد كذلك ما يؤيد القول بأنّ الثّورات التي حصلت في المناسبات المذكورة ونقلت السّلطة الاسمية للأمّة من قوم لآخر، كانت بأي حال من الأحوال نتيجة للضّعف الجسدي للطّرف المهزوم.

وفي حالة جيش غرناطة بقيادة ابن الأحمر، فإنّ العكس هو الصّحيح لأنهم، وعلى الرّغم من حالة الفوضى التي سادت صفوفهم وأرغمتهم على الانسحاب من المواجهة الأولى مع سان فرناندو، فقد كانت هذه السّلالة اليمنية قوية بما يكفي لكي تحافظ على استقلاليتها لعشرة أو اثنى عشر جيلاً قادماً.

يبدو أنّ العاصفة التي ضربت عام 1244 م وأدّت الى ضعضعة مقاومة جيش غرناطة ذي الملابس الهشّـة، لم تلحق ضرراً بجيش قشـتالة المدجّج بالـدّروع والذي واصل حصار جيان بعزم لا ينقطع، ولم تعرف حامية المدينة المحاصرة الرّاحة ليل نهار.

ومع طول مدّة الحصار، كان ابن الأحمر يتألم لمعاناة أفراد شعبه المحاصر والذين كان أغلبهم من المزارعين والتّجّار الخائفين من قرع طبول الحرب، فقرّر أن يتنازل عن كبريائه كجندي وملك وأن يذلّ نفسه أمام المسيحيين من أجل خلاص أولئك الذي أقسم أن يحميهم ويدافع عنهم. وعلينا ان نأخذ بعين الاعتبار، أنه كمسلم ملتزم بتعاليم دينه أن يحمي النّساء والأطفال والعجزة وكل العزّل من غير المقاتلين، لأنهم أكثر من يعاني من غارات القوات القشتالية. من جهة ثانية، لا بدّ أنه كانت لدى ابن الأحمر قناعة بأنّ فرناندو يشاركه القناعات نفسها بشأن هذه المسائل، وإلّا لما تصرّف على هذا النّحو. وبالفعل فإنّ المؤرّخ الذي استقى منه كونده معلوماته عن اللقاء الأول بين الملكين وإن كان سرده له موجزاً، يشير إلى أنّ ابن الأحمر كان لديه أساس يستند إليه ليراهن على أنه سيحظى باستقبال لائق لدى فرناندو الذي كان معروفاً عنه أنه لم يكن يتعامل معاملة العدو الدّنيء مع الأمراء الخاضعين لسلطته.

يذكر كوندِه أن «ابن الأحمر الذي كان مدركاً قرار وتصميم الملك فرذلند الذي أقسم أنه لن يفكّ الحصار حتى يُخضع المدينة، حمل معه حلا غريباً، وذهب وكلّه ثقة

إلى معسكر ملك النّصاري واستجار بشرفه طالباً الأمان (١)، وعرّفه عن نفسه وقال له إنّه يضع نفسه مع كل ما يملك تحت تصرفه، وقبّل يده دليلاً على الطّاعة».

أثبت فرناندو أنه أهل للثقة «ولم يرتض أن يتفوّق عليه ابن الأحمر في الأمانة والسّخاء، فاحتضنه وناداه صديقه، وقال إنه لن يقبل بأن يأخذ منه ما هو له، ورضي أن يقبل به كتابع له فحسب على أن يبقى سيداً على كل أراضيه ومدنه»(2).

الغريب في الأمر أنّ هذه الحقبة الدّرامية لم تسترع انتباه الكتاب الإنكليز، لأنّ المتوقع أن يستسيغها النّوق الشّعبي في التّاريخ الإسپاني. وربما اطّلعوا عليها واعتبروها لا تستحق الذّكر لأنّ كوندِه هو من نقلها، بيد أن هناك ما يؤكد صحتها في أكثر من مناسبة، ليس فقط فيما رواه ثونيغا عن الحدث حيث يقول إنّ «سان فرناندو تلقى عوناً من السّماء»، بل من خلال العديد من الأحداث التي تلتها خلال حصار إشبيلية والتي ذكرها العديد من المؤرّخين الإشبيليين والمسيحيين.

تضمّنت بنود المعاهدة التي تم الاتفاق عليها دفع "كمّية معيّنة" من الذّهب قيست بالمثقال كل سنة وتوفير "عدد معيّن" من الخيّالة لأداء مهمّة يتم تحديدها، وأخيراً نصّت المعاهدة على أن يحضر ابن الأحمر مجالس فرناندو عندما يُدعى إليها. ولم يكن الهدف من هذا البند في الميثاق الانتقاص من شأن ابن الأحمر بل على العكس، كانت أعظم مجاملة يمكن تقديمها في تلك الأيام، لأنّ هذه المجالس كانت تتألف من كبار النّبلاء وكبار الأشراف الأغنياء «Ricos Omes" ليس هذا فحسب، بل إنّ دعوة

<sup>(1)</sup> Se puso bajo y su fe y amparo

<sup>(2)</sup> Conde, iii. 29 - 30; cf. Zúñiga, i. 139.

يضيف المجلد الأول في السّجلات العامة The primera Crónica General أنه ترتّب على ابن الأحمر دفع جزية سنوية بقيمة 150,000 دينار مرابطي (ص 746).

<sup>(3)</sup> يشار إلى رتبة النبلاء هذه بصورة مستمرة في وثائق إشبيلية Archives of Seville كما لو أن لقب Rico Ome كان مرادفا للقب النبالة.

اللقب هو Ricos Hombres ومعناه كبار الرّجال الأثرياء وهي أعلى طبقة في النّبالة وكان يحق لأحد الأبناء أن يرثه. A History of Aragon and Catalonia (م)

فرناندو لابن الأحمر لحضور مداولات المجلس دليل على أنه اعتبر رأي المسلمين في الحكم مهمّاً بالنسبة للمملكة التي غدا عدد المسلمين فيها بقدر عدد المسيحيين. لأنه، وكما سنرى لاحقا، كان ملك قشتالة مدركاً لصعوبة المهمّة التي تنتظره قبل أن يتمكّن من إخضاع ما تبقى من الأندلس لسيطرته.

ويبدو أنّ أحد شروط الاستسلام كان تعهد فرناندو بأن يعيد جيان لابن الأحمر عندما يطلب ذلك، وذكر فرناندو وهو على فراش الموت هذا الوعد لابنه ألفونسو مشدّداً عليه أن يحفظه (١).

من الغريب كيف أنّ المؤرّخين لم يدركوا أهمية التّحالف بين الرّجلين القويين حينها كما أغفل الرّوائيون روعة اللقاء في الخيمة الملكيّة في جيان. ومن المحتمل أن تكون الوثائق المتعلّقة به مدفونة في أرشيف المدينة ولكننا لم نتمكن من العثور على أيّ منشور حول المسالة حتى الآن.

ما إن أبرم الحلف حتى عُتِنت حامية مسيحية على جيان وأصبحت المدينة خاضعة لحكم قادة فرناندو كضمانة على صدق نوايا ابن الأحمر.

تم التوقيع على المعاهدة في المعسكر القائم قبالة جيان في أبريل من العام 1246 وفقا لثونيغا<sup>(2)</sup>. وعاد ابن الأحمر إلى غرناطة وقد واظب فرناندو على معاملته بكل تقدير حتى رحيله. اصطحب ابن الأحمر حاكم جيان معه، وكافأه على صموده ودفاعه عن المدينة بتعيينه قائدا لخيّالته.

بعد فترة قصيرة من استسلام جيان، أبدى فرناندو رغبة قوية في مواصلة التقدّم فوراً نحو إشبيلية، لكن مستشاريه لم يجمعوا على تأييد اقتراحه. صحيح أنّ البعض كان من

<sup>(1)</sup> Pineda, Memorial para la canonizacion del Rey Fernando III., Seville, 1637, p. 118.

ينيدا، (نصب تطويب الملك فرناندو الثّالث)، نقلا عن مخطوطة -las antigüedades de Es پينيدا، (نصب تطويب الملك فرناندو الثّالث)، نقلا عن مخطوطة .paña (آثار إسپانيا القديمة). يخبرنا السّنيور باليستروس أنه وجد تأكيداً مستقلاً لهذه الرّواية. paña (2) i. 1,138; cf. Conde, iii. 30, and Makkari, ii. 344.

رأيه أن يهاجم الجيش معقل الموتدين فوراً، في حين رأى آخرون ضرورة إخضاع كل النّواحي المجاورة لها أولا، وبالأخصّ المرافئ التي كانت تصلها المؤن والذّخيرة من أفريقيا لنقلها إلى إشبيلية. واعتبر أصحاب هذا الرّأي أنه بمجرّد قطع الإمدادات الخارجية عن إشبيلية ستُرغم المدينة عاجلا أم آجلا على الاستسلام، إما من دون مقاومة أو في أسوأ الحالات بعد حصار قصير، لأنّ عدد السّكان الكبير الموجود فيها سيستهلك المؤن المتوافرة بداخلها بسرعة عندما تنقطع الإمدادات الخارجية (١).

ولكم بدا أصحاب الرّأي الثّاني أكثر حكمة من أولئك الفرسان الذين حاولوا إرضاء الملك عبر اتّباع رغبته بالهجوم على المدينة، عندما اضطرّ جيش المسيحيين للانسحاب أمام بسالة المقاومين وصمود المحاصرين. ولكن وقبل سرد تفاصيل الهجوم على إشبيلية، لا بدّ من العودة بضع سنوات إلى الوراء لنعرف لماذا قاومت هذه المدينة التي كانت لعصور قلعة منيعة لليمنيين، لثمانية عشرة شهراً ملكاً مسيحياً يدعمه حاكم ذو نسب يمني مثل العديد من سكّانها.

كانت مدن بلنسية ومُرسية وبيّاسة وبسطة ووادي اش وجيان وغرناطة وسواها من المدن القوية التي يحكمها رجال من أصول يمنية قد اخضعت لسلطة فرناندو الثّالث، باستثناء إشبيلية.

ظلت إشبيلية حاضرة وبلاط الموتحدين لسنوات طوال لكن قوتهم فيها تزعزعت، كما في كل التواحي الأخرى في الرّبع الأول من القرن التّالث عشر حيث أزيح عاملوهم وموالوهم واحداً بعد الآخر وأرغموا على الذّهاب إلى مكان آخر. فما الذي مكّن إشبيلية من أن تستعصى على جيش المسيحيين عندما هاجمها؟

الجواب على ذلك نجده فيما ذكره المرّاكشي بصورة عرضية (2) بأن الحاكم الأول

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i. 4..

<sup>(2)</sup> كان (عبد الواحد) المرّاكشي قادر على التّجرّد وعدم تبنّي وجهة نظر أيّ طرف بما يكفي لينقل لنا صورة غير منحازة عن سلالة الموخدين الذين كتب في عهدهم عام 1224 م، دون إغفال كونه (على ما يبدو) شيعياً يعيش بين السُّنّة. وتعتبر آراؤه الموضوعية عن الأشخاص والاحداث في حقبته ذات اهمية كبيرة للطّلاب الذين يعتمدون على التّرجمة للاطّلاع على الوقائع.

للموتحدين أنشأ ميليشيا [جُنداً] من الفرسان في ضواحي إشبيلية.

عن أول مرة عبر فيها سلطان الموحدين عبد المؤمن بن علي إلى إسپانيا كتب المرّاكشي: «وقد كان حين أراد العبور إلى جزيرة الأندلس استنفر أهل المغرب عامة، فكان فيمن استنفره العرب الذين كانوا ببلاد يحيى بن العزيز وهم قبائل من هلال بن عامر خرجوا إلى البلاد حين خلّى بنو عبيد بينهم وبين الطّريق إلى المغرب فعاثوا في القيروان عيئاً شديداً أوجب خرابها إلى اليوم ودوّخوا مملكة بني زيري بن مناد». وكانت هذه القبائل العربية اعتادت على أن تدفع جزية مقدارها «نصف غلّة البلاد من تمرها» وقمحها، ولكن عندما «ملك البلاد أبو محمّد عبد المؤمن – رحمه الله – أزال ذلك من أيديهم وصيّرهم جنداً له وأقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد» بوصفهم تابعين ذلك من أيديهم وصيّرهم جنداً له وأقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد» بوصفهم تابعين

وعندما أراد أن يعبر بجيشه إلى شبه جزيرة الأندلس في إسپانيا "كتب إليهم رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس فاستجاب له منهم جمع ضخم، فلما أراد الانفصال عن الجزيرة والعودة إلى أفريقيا "رتبهم فيها فجعل بعضهم في نواحي قرطُبة وبعضهم في نواحي إشبيلية مما يلي مدينة شريش وأعمالها فهم بها باقون إلى وقتنا هذا – وهو سنة 621 (1224 م) وقد انتشر من نسلهم بتلك المواضع خلقٌ كثير وزاد فيهم أبو يعقوب وأبو يوسف [خليفة عبد المؤمن وابنه من بعده] حتى كثروا هنالك. فبالجزيرة اليوم من العرب من زغبة ورياح وجُشم بن بكر وغيرهم نحو من خمسة آلاف فارس سوى الرَّجّالة " في خدمة الولاة الموحدين لإشبيلية وشريش وغيرهما من الحصون المنبعة التي يمكن أن يصلوها على عجل (1).

ويلقي ابن خلدون الضّوء على موقع كل طرف في المدينة في ذلك الوقت.

<sup>(1)</sup> Al - Marrakushi, 192 - 193. Cf. article "Amir", Dict. Islam, p. 329. نأمل أن نبيّن في مجلد لاحق العلامة المثيرة للاهتمام التي تركها هؤلاء العرب الأفارقة على الطّراز اليمني الفني من خلال الآثار الفنية في شريش وجوارها. النص المقتبس بالعربية من المرّاكشي، ص 106 - 107. (م)

كان في حوالي العام 1233 م رجلان (يمنيان) صاحبا نفوذ من مواطني إشبيلية، احدهما يدعى أبا مروان الباجي (1)، والثّاني أبا عمرو بن الجدّ، سليل الرّاوي الشّهير أبي بكر بن الجدّ. ورث الرّجلان اللذان كان لأسلافهما حُظوة لدى الخلفاء، الكثير من الأراضي ونفوذاً لا يستهان بهما. وكانا وقورين يحظيان بتقدير عظيم من أهل إشبيلية الذين كانوا غالباً ما يستشيرونهما ويسألون رأيهما في كلّ أمر طارىء. ولم يقتصر الاحترام والتقدير على العامّة من النّاس، بل كان الحكّام الموتحدون يجلّونهما، حيث أنّ كل الأمراء والسّادة من بني عبد المؤمن الذين تعاقبوا على حكم الأندلس عينوهم (أسلاف الباجي وابن الجدّ اللذين نتحدث عنهما) في مناصب هامة، وحفظوا لهم مكانا في مجالسهم.

بعد وفاة الخليفة الموحدي المستنصر، دبّت الفوضى في البلاد عندما استقلّ أمراء سلالة الموحدين كل في ناحية. ثم رفع ابن مَردنيش وابن هود راية الثّورة في الإقاليم الشّرقية (صفحة 275 و 279 طبعة الأصل) في حين برز ابن الأحمر غرباً.

في نوفمبر من العام 1228 م، أحكم ابن هود الذي تغلّب على الموحّدين المنقسمين فيما بينهم في كل مكان نازلهم فيه، سيطرته على إشبيلية لكن أهل المدينة طردوا أخاه الذي عيّنه والياً عليها بعد ثلاث سنوات وانتفضوا عليه. وعقب ذلك قدّم أهل إشبيلة وجارتها قرمونة المنيعة الشّريف اليمني الباجي والياً عليهم. وتحالف الباجي بدوره مع ابن الأحمر ملك غرناطة.

زوّج ابن الأحمر إحدى بناته للباجي ووعده بمدّ يد العون له في مواجهة ابن هود إن أعلى ولاءه له، وهو ما وافق الباجي على فعله، ودخل ابن الأحمر إشبيلية بوصفه سيداً عليها عام 1234 م<sup>(2)</sup>.

لا يتضح ما حصل في إشبيلية بعد ذلك، فالكتّاب على اختلافهم ينقلون روايات متناقضة ومبهمة وليس من الممكن استخلاص رواية منسجمة منها.

<sup>(1)</sup> من قبيلة تجيب (Cf. Gayangos in Makkari, i. 508).

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 340, Ixxviii. - Ixxix

يقول ابن خلدون على سبيل المثال إنّ ابن الأحمر هاجم الباجي من دون سبب ظاهر وقتله خارج أسوار المدينة. لا بدّ أن مثل هذا التّصرّف، في حال كان الباجي صهره (1)، كان وراءه حُكماً دافعٌ قوي، ولكن لم يرد ذكر لأيّ دافع باستثناء الإشارة إلى طموح ابن الأحمر في التّوسع.

ووفقاً لهذه الرّواية، كلّف ابن الأحمر علي بن أشقيلولة Escaliola للقضاء على الباجي. وابن أشقيلولة يمني من قبيلة تُجيب تماماً مثل ابن الجدّ صديق الباجي في حكومة إشبيلية. كما أنّ ابن اشقيلولة هذا كان صهر ابن الأحمر ويستدلّ على ذلك من الكتابة على شاهد قبر ابن أشقيلولة في غرناطة من أنّ أمّه كانت أختاً لأحد أبناء ابن الأحمر. وعليه، وفي حال صحّت رواية ابن خلدون، لا شك أنّ هذا الفعل أغضب العائلة كما سائر أقرباء ابن الأحمر اليمنيين.

أغلب الظّن أنّ ابن خلدون الذي عاش في القرن الرّابع عشر، خلط ما بين حدثين في تلك الفترة المضطربة، فنسب إلى ابن الأحمر فعلاً ارتكبه الموحّدون أو ابن هود الذي بذل على ما يبدو جهوداً كبيرةً لاستعادة إشبيلية (2).

وعلى الرّغم من الاضطرابات التي شابت السّنوات التّالية، يبدو أنّ ابن الجدّ كان يمسك بزمام الأمور عملياً إن لم يكن اسمياً في إشبيلية بعد موت رفيقه الباجي، حيث أننا نجد أنه عيّن في سنة 1238 محمّد بن السّيد أبي عمران، وهو شاب من أسرة الموتدين الحاكمة، في منصب هام في الحكومة وأبقى على هذا الشّاب على عرشه المهتزّ حتى عام 1242 م. ويظهر ابن الجدّ مجدداً في العام 1245 بوصفه الحاكم المُطلق على إشبيلية.

بعد ذلك، ووفقاً لابن خلدون، تصالح ابن الجدّ مع سان فرناندو وعقد حلفاً معه، ولكي يسترضي الملك المسيحي، سرّح من عسكره أفضل المغاورين<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> كما قال ابن خلدون نفسه انه كان (quoted in Makkari, loc. cit).

<sup>(2)</sup> Makkari, ii. 340, 532.

<sup>(3)</sup> Makkari, ii. App. Ixxix. - ixxx.

almogavares. يعرّف غايانغوس المغاور AI - mughawar بأنه «جندي يُعيّن على الحبهة الحدودية»، وممّا لا شك فيه أنهم كانوا الجند أو الميليشيا التي أنشأها عبد المؤمن في ضواحي إشبيلية. لم يعد بإمكان الموحّدين إبقاء فرق مكرّسة لحماية حدودهم المتبدّلة والآخذة بالتراجع، مع أن الجند حصلوا على الأرجح على تسمية «المغاورين» لأنهم كانوا منتشرين على الثّغور في شريش دي لا فرنتيرة وجوارها(1).

كان المغاورون لا يزالون يشكّلون قوة كبيرة عندما أعلن ابن الجدحاكماً على إسبيلية عام 1245. ومن الصّعب لنا أن نفهم كيف «سرّحهم من صفوف جيشه» إذا كانوا رجالا يمكنه الاعتماد عليهم، لأننا لا نستطيع أن نتخيّل أنه عمد بملء إرادته إلى تجريد دولته الضّعيفة من أيّة عناصر دفاعية. ولذلك نعتبر أنه على الرّغم من كونهم من أصول عربية، كانت الميليشيات الأفريقية تعتنق مذهباً يتعارض مع مذهبه، ونتيجة لذلك رفضت أن توضع تحت إمرة حاكم يمني. لا شكّ أنّ أسباباً وجيهة دفعت ابن الجدّ ليعتمد المسار الذي انتهجه ولكن الأمر لم يكن في صالح السّلام في المدينة؛ كانت تلك الميليشيا أقوى بكثير من ابن الجدّ، فثاروا عليه وقتلوه بتحريض من قائدهم السّقاف – Axataf لدى مدوّني الحوليّات المسيحية – وهكذا كان على إشبيلية أن تخوض مجدداً الحرب مع المسيحيين. ولكن المدينة خضعت هذه المرة لإمرة مجلس مؤلف من ستة أفراد أغلبهم من أصول أفريقية، وكان العربي الوحيد بينهم مجلس مؤلف من ستة أفراد أغلبهم من أصول أفريقية، وكان العربي الوحيد بينهم على ما يبدو يحيى ابن خلدون جدّ المؤرّخ الذي نقلت عنه هذه الرّواية (2)، وكان واحد على ما يبدو يحيى ابن خلدون جدّ المؤرّخ الذي نقلت عنه هذه الرّواية (2)، وكان واحد

<sup>(1)</sup> هناك عدد من البلدات في هذا الإقليم لا تزال تسمى دي لا فرنتيرة de la Frontera أي الحدودية، شريش هي الرئيسية بينها. البلدات الأخرى هي تشيكلانا [الاسم الأقرب لفظا هي بنشكلة وهو حصن منيع على ضفة البحر، الإدريسي، ص 256] وأركش ومورور. ويبدو أنها كانت جميعها بلدات حدودية ترسم حدود مملكة غرناطة في القرن التالث عشر وكانت القوات المسيحية تعسكر فيها بموجب الحلف الذي عقده ابن الأحمر مع سان فرناندو. مع ذلك، وقبل سقوط إشبيلية يبدو أن المغاوير أو جند الموتدين هم الذين كانوا يتمركزون فيها، وإن صح ذلك يصبح من المفهوم تعبير «دي لا فرنتيرة» أو «عساكر الحدود» الذي كان يستخدم للإشارة إليهم أو إلى الموتدين المدافعين عن الحصون الحدودية.

<sup>(2)</sup> يعتبره غايانغوس سليل بني خلدون الذين تآمروا على إبراهيم بن حجّاج بهدف تشويه صورته

آخر منهم يمثل السلالة الأفريقية الجديدة لبني حفص والتي وضعت حدّاً لهيمنة الموحدين في تلك القارّة، وكان بينهم كذلك القائد الموحدين في تلك القارّة، وكان بينهم كذلك القائد الموحدين السَّقّاف نفسه.

الطرف الوحيد الذي لم يكن ممثّلاً في هذا المجلس ذي الخليط المتنوع كان أهل المدينة أنفسهم، وهم اليمنيون الذين يشكلون الأكثرية العظمى من السّكان. ولكن لم يكن بوسعهم أن يفعلوا شيئاً بعد مقتل الأميرين اللذين اختاروهما لتولّي زمام أمرهم ولم يكن على ما يبدو من بديل يحلّ مكانهما.

مع أنّ علاقة القربى المباشرة للمؤرّخ بأحد أعضاء المجلس من شأنها أن تعطي وزناً كبيراً لروايته لأحداث تلك الفترة، فإنّ تفسيرنا للتّناقاضات والاختلافات التي تشوبها هو كونه ولد بعد تسعين عاماً من سقوط إشبيلية وأنه على ما يبدو لم يزر إسپانيا قط.

وهناك ملاحظة مثيرة للاهمام لدى ابن خلدون قد تكون أو لا تكون مستندة إلى وقائع، ولكننا لم نجد بعد ما يعزّزها في الكتابات المسيحية. فهو يقول إنّ سان فرناندو شن هجومه ثاراً لمقتل حليفه ابن الجدّ على يد السّقاف واتخذ من ذلك ذريعة ليعلن الحرب على الموحّدين، واحتلّ قرمونة ومرشانة ومن ثم فرض حصاراً على إشبيلية. بعث إليه أهلها يعرضون السّلم، لكنه «استعلى عليهم وأبى» وكانت تلك بداية الحصار الذي استمرّ زهاء عامين.

لنا أن نستدل مع ازدياد معرفتنا بتلك الحقبة أنّ هذه الرّواية تنطوي على قدر من الحقيقة، غير أنه من الواضح أنّ المؤرّخ اعتمد فقط على الرّوايات المنقولة شفاهاً في هذا الجزء من عمله، لأنه لا يشير ولا مرّة واحدة إلى أي مرجع سابق. ومن المرجّح أنه ربط الأحداث مستنداً إلى السّرد الذي نقله جدّه لأفراد عائلته. كما أنه من المستحيل أن يكون قد حصل عليها من جدّه مباشرة لأنّ يحيى بن خلدون كان سيكون عمره على الأقل مئة عام عندما ولد حفيده عام 1332. ولذلك فالأرجح أنّ العديد من

لدى الأمير عبد الله في نهاية القرن التّاسع. راجع الصّفحة 90 طبعة الأصل. (Gayangos in) ـ 12 - 2. (Makkari, i. 311 - 2.

الأخطاء تشوب السرد الزّمني، فجميعنا ندرك كم هو صعب إعادة سرد القصة نفسها مرتين باستخدام الكلمات عينها؛ كما أنّ فصول ابن خلدون عن سقوط إشبيلية زاخرة بالأسماء والتواريخ(1).

ويروي المؤرّخ نفسه أنّ حاكم إشبيلية الموحدي أرغم البيّاسي (أمير بيّاسة) و الحليفه ملك النّصاري على الانسحاب بعد مهاجمتهما لتلك المدينة. كان أمير بيّاسة قد أقسم ولاء الطّاعة لسان فرناندو قبل العام 1227 م (2). كما يذكر المؤرّخ أنّ ابن الأحمر دخل إشبيلية كسيّد لها في عام 1233 أو 1234 وكان معه كتيبة من النّصارى تحت إمرته (3) ومن الممكن أن يكون هؤلاء من أحفاد القوط المسيحيين في غرناطة، والذين سمعنا سابقاً عنهم، أو قد يكونون من العسكر الذين أرسلهم فرنانادو لمؤازرة حلفائه المنيين في إشبيلية ضدّ الموحدين الذين يدعمهم المغاورون أو الميليشيا. وفي حال كانت تربط سان فرناندو علاقات صداقة مع أمراء اليمنيين الذين كانوا يسعون جاهدين لطرد الموحدين من الأندلس قبل عشرة أعوام أو اثني عشر عاماً من حصار إشبيلية الأخير – كما يمكن أن نستنتج ممّا تشير إليه هذه التلميحات المجتزأة حيمكنا أن نفهم لماذا كان ابن الأحمر يضع ثقته في ملك النّصارى ليقبل مساعدته عندما دارت الحرب في بلاده ذاتها.

لم يُبذل سوى جهد ضيل حتى يومنا هذا لإزالة التناقضات والغموض والتوفيق ما بين الرّوايات المتعلّقة بالحملة المسيحية للسيطرة على الأندلس كما نقلها المؤرّخون الذين ينتمون إلى القبائل المعارضة لليمنيين، ولذلك فقد أُسيء تماماً فهم الحلف الني قيام ما بين ابن الأحمر وسيان فرناندو. وعلى الرّغم من معرفتنا المحدودة بتفاصيل الأحداث، فهناك أمرٌ واحد على الأقل نبراه واضحاً عبر الضّباب المخيّم عليها على مدى قرون عدة، وهو أنّ العهود الموقّعة بين حكّام غرناطة اليمنيين وملوك

ii. app.) عملياً، النّص أعلاه بكامله من الجزء المأخوذ عن ابن خلدون والمترجم عن المقري (ii. app.)
 D) وهو السّجل الزّمني الوحيد المفصّل لتلك الحقبة الذي استطعنا الحصول عليه.

<sup>(2)</sup> Op. cit. Makkari, ii. Ixxiv / Zúñiga, i. 109, 110.

<sup>(3)</sup> Makkari, ii. 340 - 1, app. Ixxix.

قشتالة المسيحيين لم يكن مبنياً فحسب على الاحترام المتبادل بل على المصلحة المشتركة أيضا، لأنّ الموحّدين الذين أقسم ابن الأحمر على مقاتلتهم عندما استدعاه سان فرناندو لذلك، كانوا يمثّلون عدواً مشتركاً لكليهما(1).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> يقول ماريانو غاسپار راميرو Mariano Gaspar Ramiro في كتابه مُرسية المسلمة Murcia في كتابه مُرسية المسلمة (1) يقول ماريانو غادر المأمون، آخر خلفاء الموتحدين musulmana (سَرَقُسطة، 1905، ص 1228) إنه عندمل غادر المأمون، آخر خلفاء الموتحدين، إسپانيا عائدا إلى المغرب عام 1228 م، انتفض مسلمو إسپانيا جميعاً وقاموا بطرد الموتحدين، أو ذبحهم أينما وجدوهم.

## الفصل الثّامن عشر اليمانيون والموحّدون في إشبيلية

في عام 1245، وبعد مرور ثمانية أشهر على اجتماع الملكين في جيان Jaén، كتب سان فرناندو إلى ابن الأحمر ليعلمه برغبته ببدء الحملة على إشبيلية وعبّر عن أمله في أن يرافقه ابن الأحمر في هذه الحملة العسكرية ضدّ «أعدائهما المشتركين».

كان ملك غرناطة، استناداً إلى كونده، والفرسان الخمسمئة الذين أخذهم معه راغبين تماماً (todos dispuestos) في الاشتراك في الحملة، وفي وقت مُبكّر من خريف عام 1245 اجتمع الحليفان على الطّريق الممتدّة من قُرطُبة إلى قلعة جابر، وهي قلعة عربية عظيمة ترتفع أطلالها فوق نهر وادي الرّحى وتبعد حوالي تسعة أميال عن إشبيلية.

شهدت القلعة الكثير من المعارك خلال الحروب الأهلية في القرن التّاسع. وأُطلق عليها لقب «مفتاح إشبيلية» وكانت بالتّأكيد ذات أهمية إستراتيجية عظيمة في القرون الوسطى. لا يحتاج المرء سوى أن يرى القلعة ليدرك مدى أهميتها. فهي تجثم عالياً فوق الطّريق الرّومانية الممتدّة من قُرطُبة إلى إشبيلية بانحدار عمودي من ارتفاع يبلغ حوالي 200 قدم باتجاه النّهر من جهتين، ولها بوّابتان تؤدّيان إلى الحصن، إحداهما محميّة بخندق مائي عميق، ويمكن الوصول إلى الأخرى عبر ممرّ ضيق يمتد مسافة ربع ميل أسفل الأسوار، بينما تشرف البوابة بالذّات على منعطف مباغت ومنحدر حاد قبلها مباشرة بحيث يستطيع أن يصدّ رجلان يقفان في الممر المؤدي إلى البرج هجوماً ينطلق من تلك الجهة.

من الصّعب تصور حصول أية محاولة هجوم من هذه الجهة، لأنه بعد البوابة يمتد سور بصورة عمودية تقريباً باتجاه الأسفل إلى النّهر وبذلك لا تتوفر إمكانية الفرار لعدو مهزوم. يحمي سور ثان بمنحدر حاد مماثل الممر المؤدي إلى الحصن الخارجي الموجود على الضّفة الأخرى من منعطف النّهر. وبين الاثنين تقع على ضفة النّهر المطحنة الرّومانية التي تؤدي أدراجها وممرّاتها تحت الأرضية إلى أهراءات اكتشفت تحت الحصن الدّاخلي، والتي مكّنت المدافعين من السّيطرة على إمداد المشخمة التي لا تزال بقايا عديدة منها ماثلة، وموقعها المشرف من فوق ربوة يرى منها المسرف الغرب سهل إشبيلية مع المدينة التي تظهر في البعيد من خلال فتحة في التّلال إلى الغرب سهل إشبيلية مع المدينة التي تظهر في البعيد من خلال فتحة في التّلال أميال إلى الجنوب والشّرق. يمكن لهذه القلعة لو حُصّنت بطريقة ملائمة أن تكتسب على ومن النالحاضر قيمة إستراتيجية، ولا بدّ أنها كانت قلعة يستعصي إخضاعها في القرن النّالث عشر لو أخلص حرّاسها في الدّفاع عنها. ولقد أمر الخليفة الموحّدي في القرن النّالث عشر لو أخلص حرّاسها في الدّفاع عنها. ولقد أمر الخليفة الموحّدي أبو يعقوب، استناداً إلى ابن خلدون، بإصلاح القلعة التي بقيت مهدّمة منذ الحروب المؤهلة التي اندلعت في القرن النّاسع (الله الميار).

على مدى ألفي عام أو ما يقرب من ذلك، ظلّت الطّريق العريضة الممتدة عبر الممرّ الأسفل من التّلال ونجد الكورس الغني - منطقة زراعة الذّرة وتشتهر بانتاجيتها المتفوقة بحيث لم يتم تسميدها بتاتاً منذ الحقبة الإيبيرية - لإرسال الخبر من القلعة إلى إشبيلية بشكل يومي. شيء ما في المكونات الكيميائية للمياه المتدفّقة من المغاور والممرات تحت الأرضية لتملأ قناة جر الماء الرّومانية المعروفة باسم قناة قرمونة يضفي نكهة مستساغة على الخبر المصنوع في القلعة. وتستخدم هذه الينابيع التي لا تنضب كذلك لتشغيل العديد من طواحين المياه التي كانت تطحن القمح لصنع الخبر. وهكذا تعيش القلعة من خبرها كما تعيش إشبيلية عليه؛ وعندما توقف إمداد الخبر إلى

<sup>(</sup>نعتقد أن ما ورد هنا خاطيء) In Makkari, ii. app. Ix. (نعتقد أن ما ورد هنا خاطيء)

المدينة عام 1245 عجل ذلك بدرجة كبيرة في استسلام إشبيلية.

على الرّغم من الأهمية الهائلة للقلعة بالنّسبة لحكّام إشبيلية وواقع ان المدافعين عنها «كان بامكانه م أن يقاوموا لمدّة طويلة بفضل مهارتهم وطبيعة المكان» فإنهم لم يبذلوا جهداً حاسماً للصّمود في وجه الجيش الموحّد لسان فرناندو وابن الأحمر. يتفق كونده وثونيغا حول هذا الأمر، حتى أن ثونيغا يعبّر عن حيرته إزاء استسلامهم السّريع. لكن يبدو الأمر طبيعياً بالنّسبة لنا. كان هؤلاء النّاس من اليمانيين وكانت تلك فرصة سانحة للإطاحة بقائدهم أو حاكمهم الموحّدي لصالح نصراني متحالف مع واحد من أبناء قومهم. فقبلوا بنصيحة ابن الأحمر بعد مقاومة بسيطة أو من دون خوض معارك بالخضوع لسان فرناندو والحصول على كافة مزايا التّابعية بدلاً من معاناة بؤس الحصار. واستسلموا فوراً إلى ملك غرناطة الذي أعطى القلعة إلى فرناندو (1).

قسم سان فرناندو جيشه عندئذ إلى فرقتين، وفي حين أنه بقي في القلعة يعزز التحصينات ويزود المكان بالمؤن، أرسل فرقة بقيادة ابن ملك مولينا والرئيس الأعلى لرتبة سانتياغو العسكرية لاستنزاف إقليم الشَّرَف، وأرسل الفرقة الأخرى بقيادة الرئيس الأعلى لرتبة قلعة رباح وملك غرناطة لاحتلال النّواحي المحيطة بمدينة شريش. وكان جند الموحّدين، أو الميليشيا المشار إليها في الفصل السّابق، يتولّون كما يبدو حماية الإقليمين كليهما. ومع أنّ وقف إمدادات الخبز من القلعة شكّل خسارة جسيمة، لم يشكّل ذلك ضغطاً على إشبيلية على الإطلاق طالما بقيت تملك منفذاً حرّاً إلى السّهل العظيم الممتدّ من حصن الفرج (سان خوان دي حصن الفرج من القلعة المكتر المؤدّي إلى لبلة Niebla، وهي الكبير المؤدّي إلى لبلة Niebla، وهي

<sup>(1)</sup> Los moros de Alcala de Guadera, quando lo sopieron que el rey de Granada yua y, salieron et dieronse a el, et el dio luego el castiello a su sennor el rey don Fernando. Primera Crunica General, p. 748; cf. Zúñiga, i. 5, and Rodrigo Caro Antigiledades de Sevilla, fo. 151, v.; who repeat this.

أوردت مختلف المصادر المذكورة هنا هذا النّص الذي يفيد بأنّ الأفارقة غادروا قلعة جابر وأنّ ملك غرناطة سلّمها إلى سان فرناندو. (م)

مدينة مسوّرة كانت في ذلك الوقت في مثل منعة قلعة جابر بالذّات. كان الموحّدون لا يزالون يسيطرون على هذا الجزء من البلاد متخذين من لبلة قاعدة لهم في جهة، وشريش في الجهة الأخرى. لم تكن توجد (ولا تزال) أيّة جسور فوق نهر الوادي الكبير أقرب من قُرطُبة باستثناء جسر المراكب في إشبيلية، كما لا يوجد أي مجرى مائي منخفض أسفل المدينة، لذلك كانت الشَّرَف في ذلك الوقت آمنة كما لو كانت القلعة غير محتلة.

في هذه الأثناء كان الموحدون يحشدون قواتهم في إشبيلية. رفض أهل قرمونة وقسطنطينة اللتين تُركتا تحت إمرة ضبّاط ثانويين إطاعتهم وأرغموا قادتهم على بعث رُسل إلى سان فرناندو عارضين أن يصبحوا أتباعاً له شرط ان يصون مزارعهم ويبقي عليهم ممتلكاتهم. أقنع ابن الأحمر سكان لورة وغليانة Guillena بأن تحذوا حذو سكان قرمونة وقسطنطينة ولكن لم يتم ذلك إلا بعدان ألحقت هزيمة كبيرة بالمسيحيين في قطنيانة تبعتها على الفور حملة انتقام وحشية.

قطنيانة مدينة جبلية في موقع مشرف فوق سدّ روماني على نهر الوادي الكبير Guadalquivir على بعد عشرة أميال أو ما يقارب ذلك صعوداً من إشبيلية، وكانت هذه المدينة في ذلك الوقت شديدة الحصانة. حفر النّهر لنفسه هنا قناة عميقة وضيّقة بين ضفّة طينية عالية من جهة ونتوء صخري تتربّع فوقه قطنيانة من الجهة الأخرى. لكن يوجد على بعد مسافة قصيرة أسفل السد (لا تزال آثاره ظاهرة إلى اليوم) منعطف عظيم في النّهر حيث تفيض المياه خلال فصل الشّتاء مشكّلة سبخات ومستنقعات على امتداد عدّة فدادين تتخلّلها أقنية وحفر عميقة بما يكفي لإغراق حصان، وقع المسيحيون هنا في شرك بسبب جهلهم للمنطقة وعدم وجود مرشدين. انقضّت عليهم حامية قطنيانة عندما لاحظ أفرادها أنّ المسيحيين في محنة وعاملوهم بقسوة لأنّ الفرسان المدججين بالدّروع والسّلاح كانوا عاجزين عن الخروج من المستنقع، هرعت قوات المشاة لإنقاذهم فكان على سكان مدينة قطنيانة التراجع إلى قلعتهم، حاصر المسيحيون عندئذ المدينة وقد تملّكهم الغضب إزاء المحنة السّخيفة والمأساوية حاصر المسيحيون عندئذ المدينة وقد تملّكهم الغضب إزاء المحنة السّخيفة والمأساوية

التي وقعوا فيها ثم اقتحموها وذهب سكانها التّعساء ضحيّة مذبحة مريعة(1).

حزن ابن الأحمر كثيراً عندما علم بما حصل نظراً لشعوره بأنه كان في مقدوره لو كان مع المسيحيين أن يتفادى كل هذه الخسائر البشرية، فذهب فوراً للتشاور مع فرناندو كي يمنع هدر الدّماء بلا طائل في المستقبل. وافق الملكان اللذان كانا دائماً متفقين في الرّأي عندما يتعلّق الأمر بصالح السّكان غير المقاتلين، على وجوب إصدار الأوامر إلى أفراد القوات بأن يلجأوا إلى الإقناع والمسايرة في بادئ الأمر مع كل مدينة وقلعة يصلون إليها، وأمرا باستخدام القوة فقط عندما لا يوافق المسلمون على الاستسلام أو يرفضون إعمال المنطق. واتفقا كذلك على عدم التّعرّض للمسنّين والنّساء والأطفال تحت أيّ ظرف من الظّروف أو أيّ شخص آخر يستسلم دون سلاح خلال عمليات الانتقام العنيفة. عند ذلك كتب ابن الأحمر رسائل حملها فرسانه إلى مختلف المدن الواقعة في نطاق المعارك ليخبر أهلها بالشّروط المقترحة ويوصيهم مختلف المدن الواقعة في نطاق المعارك ليخبر أهلها بالشّروط المقترحة ويوصيهم بالاستسلام من دون مقاومة. نجحت هذه الطّريقة في حقن الكثير من الدّماء وهي تشهد مجدّداً كم كان اليمانيون قوماً مسالمين بالفعل وكم كانوا على استعداد لقبول التّبعية بدلاً من الحرب.

كانت غليانة التي تقع على نهر ولبة إلى الجنوب الغربي من قطنيانة وإلى الشمال من إسبيلية أول مدينة تستجيب لتوصية ابن الأحمر، وقاد فرناندو بنفسه قواته إلى داخل المدينة، ومن هناك توجه إلى جرينة وهي مدينة أخرى من المدن العديدة المتناثرة حول سفح جبل ولبة، حيث لا زالت بقايا أسوار قوية شاهدة على منعة تحصيناتها في القرون الوسطى. هنا بدا أنّ الموتحدين حشدوا قوة كبيراً نظراً لأنهم أبدوا مقاومة عنيفة على الرّغم من أنّ الموقع كان ذا أهمية ضئيلة، ولم يوافقوا على شروط الاستسلام إلى ان أصبحت الحامية بأكملها مهددة بالهلاك. لم تُجدِ المساعي الحميدة التي بذلها ابن الأحمر نفعاً في جرينة مع أنها كانت فعالة بدرجة مؤثرة في غليانة التي تبعد مسافة فرسخ واحد عن جرينة.

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i. 5,9; Conde, iii. 31 - 2.

من الواضح أنه بدا من غير المستحسن مواصلة الزّحف في ذلك الاتجاه لأنّ سان فرناندو رجع إلى غليانة حيث أصيب بمرض شديد أرغمه على البقاء في المدينة لفترة زمنية. لقد كان من دون شك قد بدأ يعاني من المرض الباطني الذي أدّى إلى وفاته بعد بضع سنين؛ ومن الجائز أنّ معرفته بأنّ أجله قد اقترب أسهمت في استجابته باندفاع لرغبات ابن الأحمر في اعتماد الرّأفة خلال الحملة. لم يكن من الأمور الاعتيادية في ذلك الزّمن أن يقبل فاتح مسيحي نصيحة رجل يعتنق ديناً آخر كما تظهر الحوليّات الواردة حول هذه الأحداث أنّ فرناندو فعل، سواء كتبها مسيحيون أو مسلمون. كما لم يبدِ فرناندو أو يسمح لمستشاريه بإبداء أدنى شك في حسن نوايا ابن الأحمر. قامت صداقتهما على الإعجاب والاحترام المتبادلين ومن الواضح أن فرناندو، ذلك الرّجل صداقتهما على الإعجاب والاحترام المتبادلين ومن الواضح أن فرناندو، ذلك الرّجل الحكيم بين أفراد جيله، قدّر المزية الهائلة المتمثلة بالنّسبة له فيما يتمتع به الملك اليماني من نفوذ بين أبناء قومه ودينه طوال السّنتين اللتين قاتلا خلالهما جنباً إلى

يتضح لنا من خلال قراءتنا بين السطور أنه لم يُطلب بتاتاً من ابن الأحمر أن يشارك في معارك فعلية ضد مناطق يعيش فيها سكان مسالمون من قومه. نسمع عنه في قلعة جابر وقرمونة وغليانة وغيرها من المدن التي استسلمت من دون قتال – ولكن لم يرد اسمه في الأخبار الواردة عن حصار جرينة ولا يبدو أنه كان موجوداً في قطنيانة. ولكنه أرسل إلى شريش التي كان يتمركز فيها أعداؤه، ثم جاء ذكره في معركة قلعة النهر التي جاءها القائد الموحدي السقاف من إشبيلية لقيادة القوات المدافعة نظراً لكون هذه المدينة الواقعة على ضفة النهر كانت البوّابة التي تدخل عبرها الإمدادات الغذائية القادمة من الجبل لاستهلاكها في العاصمة إلى حيث كانت تُرسل على متن المراكب الشراعية.

كان السّقّاف يلحق الهزائم بالمسيحيين هنا خارج الأسوار حين وصل الغرناطيون في الوقت المناسب. وبفضل مناورة سريعة نشر ابن الأحمر سلاح الفرسان بين الموحّدين والقلعة، ثم هاجمهم بثبات بحيث أجبرهم على الالتفاف والفرار إلى

إشبيلية. بعد ذلك أقنع ابن الأحمر من دون صعوبة سكان المدينة بالاستسلام إلى سان فرناندو مؤكّداً لهم أنّ الملك المسيحي سوف يحميهم ويحرسهم. وبذلك ظفرت قشتالة بهذه القلعة بفضل تدخّل الملك اليماني.

عندما كان فرناندو في قلعة النهر بعد الاستسلام، وصلته أنباء تفيد بأنّ الأدميرال رامون بونيفات Ramon Bonifaz كان قد وصل إلى مصبّ نهر الوادي الكبير مع أسطوله المكوّن من ثلاث عشرة سفينة كبيرة وعدد من السّفن الأصغر حجماً، وأنه اشتبك مع العدو هناك وأصبح الآن مسيطراً على مشارف إشبيلية من جهة البحر. تمكنت قوة أرسلت من قلعة جابر من التغلب على قوة من الموتدين أرسلت لمساعدة سفنهم بين مستنقعات لبريخا، وشبّع هذا النّجاح المزدوج سان فرناندو فقرّر غزو إشبيلية دون مزيد من التاّخير.

في 20 أغسطس من سنة 1247، نصبت القوات المسيحية خيمها خارج المدينة وقريباً جداً منها، بحيث كانت الخيام الملكية موجودة على ما يعرف في اليوم الحاضر باسم مرج سان سيباستيان الذي كان يقام عليه معرض إشبيلية الكبير. يقول ثونيغا إن الجيش كان محدود العدد إلى حد كبير وإن كان تدريبه متقناً. لكن الثقة المبالغ بها التي كان يبديها الملك ومستشاروه كانت السبب في حصول «علل يستحيل مداواتها». ويضيف ثونيغا أنه من الصّعب اكتشاف الحقائق الدّقيقة لأنّ المؤرّخين التزموا الصّمت حيالها، ولكن من المعروف أنه سرعان ما تكشّف أنه لا بدّ من الانسحاب من مرج سان سيباستيان إلى تَبْلَدة، الزّاوية التي يشكلها التقاء نهر وادي الرّحى بالوادي الكبير حيث كان يجري وقت كتابة هذا الكتاب حفر قناة جديدة عظيمة لتجنّب عبور المنعطف الضّحل للنّهر عند سان خوان دي حصن الفرج San Juan de Aznalfarache كان يجري وقت كتابة هذا الكتاب حفر قناة جديدة عظيمة لتجنّب عبور المنعطف الضّحل للنّهر عند سان خوان دي حصن الفرج San Juan de Aznalfarache بالدّخول إلى ميناء إشبيلية عندما يرتفع المدّ.

احتلّ سلاح البحرية بقيادة بونيفاث في ذلك الوقت ضفّتي النّهر حتى سان خوان، ومن المحتمل أن السّفن الحربية تمركزت بالقرب من تَبْلَدة. بات المسيحيون الآن يسيطرون على الطّريق الممتدّة من إشبيلية إلى دوس إرماناس Dos Hermanas (حصن الأختين) وأطريرة كما على الطّريق الممتدّة من قلعة جابر وقرمونة وعلى الطّريق المتجهة إلى الجبل في الشّمال وبمحاذاة النّهر صعوداً من إشبيلية حتى مدينة قرطُبة. وهكذا أصبحت المدينة تعتمد بالكامل على إمداداتها الغذائية من الشَّرف حيث كانت قوات الميليشيا تحرس قوافل الإمدادات القادمة يومياً إلى المدينة دون صعوبة عبر جسر الزّوارق. كانت تحرس الجسر قلعة طريانة القوية التي تُبتت داخل جدرانها السّلاسل التي تربط الزّوارق سوية. صحيح أنّ غالبية المزارعين والفلّاحين كانوا يعارضون الموحدين، ولكنهم كانوا هم الحاكمين ولم يكن هؤلاء القوم المسالمون يجرؤون على رفض طلباتهم.

كانت المنطقة الريفية بكاملها الممتدة من إشبيلية حتى لبلة ولا تزال غنية بالمزروعات، كما كانت لبلة ولا تزال بأيدي الموتحدين تحت حكم محمد الذي نعتقد انه كان محمد بن عمران الذي نصبه ابن الجدّ والياً على إشبيلية وأطيح به بعد ان اغتال السَّقاف ابن الجدّ أبي عمران قُتل مع اغتال السَّقاف ابن الجدّ في إشبيلية، أمّا محمد ملك لبلة فكان على وجه التأكيد من الموتحدين، ولقد فرّ كما نعتقد خلال ثورة عام 1242 مع والدته التي كانت على ما يبدو امرأة قديرة وأرسى حكمه في لبلة. لم يذكر ابن خلدون أنّ محمداً هاجم المغاوير، ولذلك يمكن القول إنهم دعموه بعد وفاة الملك اليماني من أجل تأمين قاعدة لعملياتهم على رأس الشَّر ف نظراً للأهمية الهائلة بالنسبة لإشبيلية في إبقاء تلك الطّريق مفتوحة للوصول الى المدينة (2).

تقع مدينة لبلة مثل قلعة جابر على تلة شديدة الانحدار تعلو منعطفاً حاداً من النهر الأحمر - وهو جدول هادئ مياهه بلون غريب برونزي ماثل إلى الخُضرة تنبع من مناجم النّحاس. تشرف المدينة المسوّرة على الطّريق الممتدّة عبر السّهل إلى إشبيلية من جهة وتشرف من الجهة الأخرى على ممرّ صخري يتعرّج النّهر عبره حتى الوصول

 <sup>(1)</sup> راجع الصفحة 298 طبعة الأصل. يسمّيه كونده «محمّد سيد لبلة» (i. 33)، وثونيغا (,27)
 (402) يسميه "Aben Amafon" و "Aben Mahfot".

<sup>(2)</sup> Ibn Khaldun in Makkari, ii. app. Ixxix - Ixxx.

إلى البحر أسفل ميناء ولبة. ليس وضعها قوياً من الوجهة الحربية كما هي الحال بالنسبة للقلعة، ولكن من الواضح أنها أبدت مقاومة شرسة في القرون الوسطى نظراً لأن سور المدينة الذي لا يزال كاملاً تقريباً يمتد نحو الأسفل حتى طرف النهر بحيث أنه كان من الصّعوبة بمكان لعدو أن يقطع المياه عنها عدا من خلال تحويل مجرى الجدول؛ وهو فعلٌ لم نقراً أنه مورس إلا نادراً أو على الإطلاق في الأندلس.

يبدو أنّ سان فرناندو ترك الموقع وشأنه، إذ لا يوجد ما يشير إلى تنفيذ هجوم على لبلة في عهده، وعندما حاصر الملك ألفونسو العاشر المدينة بمساعدة ابن الأحمر بعد تسع سنوات من سقوط إشبيلية لم يتمكن الحليفان من إخضاعها إلا بعد انقضاء عشرة أشهر.

كانت مدن جبل العيون وسربا ومورة وفارو وعدّة مدن أخرى وكامل إقليم الغرب تقريباً لا تزال تحت سيطرة الموتحدين وأميرهم محمّد، واستسلمت جميعها إلى المسيحيين سوية مع مدينة لبلة عام (1257).

في بداية الحصار، حتى قبل أن يعسكر فرناندو أمام مدينة إشبيلية على ما يبدو، عبر سَيّد إقليش إلى الضّفة الغربية من النّهر مع 280 فارساً «من بين رهبان وعلمانيين» ونصب خيمة أمام حصن الفرج حيث صمد بصعوبة في موقعه إلى أن أرسل إليه فرناندو بتعزيزات. بقيت هذه القوات على الضّفة الغربية طوال فترة الحصار تشتبك مع حامية حصن الفرج وقلعة طريانة (2). ولم يتمكن المحاصرون من إحداث أيّ تأثير على قلعة طريانة التي صمدت حتى بعد تحطيم جسر الزّوارق ولم تستسلم إلا مع استسلام المدينة.

في هذا الوقت تقريباً، جاء رئيس كهنة سانتياغو، مقتدياً بغيره من رجال الدّين المحاربين، للمساعدة في الحصار على رأس فرقة من فرسان جليقية. خيّمت الفرقة

<sup>(1)</sup> Conde, iii. 41 ff.; Zúñiga, i. 221 ff.

كان السّواد الأعظم من سكانها من المستعربين واليمانيين.

<sup>(2)</sup> Prirmera Crónica,750 – 1. Zúñiga, i. 11,

يقول ثونيغًا إن سيد أو حاكم سانتياغو (شنت ياقُب) هو الذي قاد القوة وليس حاكم إقليش.

بالقرب من تغرت، وهو جدول مياه راكدة يتعرّج خارج الأسوار الشّرقية للمدينة ويصبّ في نهر الوادي الكبير Guadalquivir أسفل ما يعرف الآن برصيف «مويّه ميزال» (السناة الله المسالة المنبعثة من مياه الجدول الآسنة ميزال» (المسلمة وكافّة رجاله. عندما أدرك المسلمون الدّاء الذي ألمّ بهم خرجوا من معقلهم وهاجموهم. وانتقاماً لما أصابهم دبّر عدد من الفرسان فخّاً بأن أطلقوا قطيعاً من الأغنام دون راع وعندما حاول الموحدون الإمساك بالأغنام قتلت فرقة وليس الكهنة خمسمئة رجل منهم؛ على الأقل هذا ما يقوله ثونيغا، لكن من دون أن يسند قصته إلى مرجع موثوق. ويمكن تصديق أنّ الرّائحة المنبعثة من مياه جدول تغرت الآسن أدّت إلى اعتلال فرسان جليقية، فإلى اليوم لا يزال كل من يخيّم على ضفّة هذا الجدول معرّضاً للتسمّم. ولكننا نشكك في قوله إنّ المسلمين خاطروا بحياة خمسمئة رجل من حاميتهم لالتقاط بضعة خراف؛ لأنه ونظراً لندرة المؤن لدى الفريقين لا بدّ أنهم أدركوا أنّه من غير الممكن ترك قطيع أغنام يرعى دون حراسة ان لم يكن وراء ذلك غرض معيّن. لم يتعاف رئيس الكهنة من مرضه، وعندما ساءت حالته يكن وراء ذلك غرض معيّن. لم يتعاف رئيس الكهنة من مرضه، وعندما ساءت حالته الصّحية تماماً أعاده سان فرناندو إلى الشّمال (2).

يقول ثونيغا، كما ورد آنفاً، إنّ فرناندو نصب خيامه في مرج سان سيباستيان خارج أسوار المدينة مباشرة. لكن كتاب «الحوليّات الأوليّة» Primera Crónica لا يشير إلى ذلك بل يخبرنا بأنه ذهب إلى تَبْلَدة حيث عزّز تحصيناته إلى أقصى حدّ ممكن، نظراً لقلة عدد فرقته. من المحتمل أن فرناندو عسكر لفترة قصيرة خارج الأسوار ولكن لا يوجد أدنى شك بأنه خيم هناك أولاً. يقول كتاب الحوليّات إن فرناندو انتقل إلى تَبْلَدة «بعد ان أنهكته مناوشات المسلمين حيث كان». حرص الملك ألفونسو العاشر الذي أشرف على كتابة «الحوليّات الأوليّة العامة» على التقليل قدر الإمكان من أهمّية الانتكاسات التي مُنى بها والده انطلاقاً من واجبه البنوي تجاهه.

<sup>(1)</sup> معنى الاسم في الإسبانيّة: النّبع المعدني. (أحمد)

كان على سان فرناندو أن يستدعي ابنه من آراغون التي قصدها لعقد قرانه على الأميرة ڤيولانتِه ابنة خايمه الأول، ملك آراغون. ومع أنّ الأمير عاد على غير رغبة منه فقد اصطحب معه جيشاً من مُرسية التي كان أميرها ابن هود تابعاً لفرناندو، وعدداً كبيراً من جنود آراغون الذين أرسلهم حموه.

كانت التعزيزات ضرورية من دون شك، لأننا من خلال قراءتنا ما بين السطور يمكننا أن نلاحظ أنّ الأمور لم تكن تسير بشكل جيد بالنّسبة للمحاصِرين، وإن كان المؤرّخون المسيحيون يحاولون أن يؤكّدوا عكس ذلك. كان عمل المكلّفين بتأمين الطّعام والمؤن للجيش محفوفاً بالمخاطر، ولكنه بالتّأكيد عمل لا يمكن إهماله حتى ليوم واحد. برزت شهرة الفارس غارسي پيريث دي قارغاس Garci Perez de Vargas للمرة الأولى عندما كان يرافق إحدى فرق البحث عن الطّعام ونجح في التّغلب بمفرده على «سبعة من الأفارقة» بسيفه العظيم المحفوظ الآن في مكتبة كولومبوس في إشبيلية، وقد نقش عليه بفخر «بهذا السيف وبفضل غارسي پيريث تمت السيطرة على إشبيلية». لكن ثونيغا وكتاب الحوليّات يوضحان وإن عن غير قصد، أنه لا غارسي پيريث ولا رفاقه خرجوا على الدّوام ظافرين من مثل هذه المواجهات لأنه في أكثر من مناسبة قُتل كامل أفراد فرقة الحراسة.

نفّذ الموتحدون هجمات متكرّرة من البر والنّهر، حتى أنهم حاولوا إحراق سفن مسيحية بواسطة «طوف مشتعل مهول»، وتطلّب لإحباط محاولتهم أن يستخدم الأميرال بونيفاث كامل مهارته وشجاعته. يبدو أن بونيفاث أرسى أسطوله عند أعلى النّهر قريباً من سان خوان دي حصن الفرج San Juan de Aznalfarache، كما يبدو أيضاً أنه إثر محاولة حرق سفنه، ثبّت فرناندو زوجاً قوياً من جذوع الأشجار أو وتدين كبيرين في عرض النّهر لمنع العبور.

الأمر الوحيد المؤكد هو أن المسيحيين لم يظفروا أو يسيطروا على النّهر دون قتال عنيف للغاية. وفي نهاية الأمر استولى بونيفاث بالقوة على بعض السّفن الحربية التي عرفت باسم «السّمرة» (Zambras وبعد ذلك لا يُذكر شيء عن المواجهات التي

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i. 17.

دارت على نهر الوادي الكبير حتى تحطيم جسر الزّوارق الذي أذن ببدء الفصل الأخير من ملحمة المقاومة المديدة.

حصلت معظم المواجهات البرية على ضفتي نهر وادي الرّحى. خرج المسلمون عبر بوابة القصر واجتازوا الجسر المقام فوق نهر الوادي على بعد ميلين من إشبيلية. في زمن ثونيغا كانت بقايا التّحصينات<sup>(1)</sup> التي أقيمت على هذا الجسر واضحة للعيان ويبدو أنه كان بالإمكان اجتياز النّهر فقط من هذه النّقطة، إذ من خلال ترك الموحّدين لحارس واحداً عند مشارف الجسر كانوا يستطيعون دائماً العودة إلى المدينة بسلام بعجوم على معسكر المسيحيين.

علينا ألا ننسى أنّ المؤرّخين في بلاط غرناطة الذين اعتمد كوندِه عليهم في سرد أحداث الحصار (لا توجد تفاصيل عن الحصار لدى المقري) كانوا مهتمّين بقدر اهتمام مؤلف كتاب الحوليّات المتعلقة بعهد ألفونسو بالتّقليل من شأن الهزائم التي لحقت بملكهم ابن الأحمر، وعليه لم نحصل على مساعدة من الكتّاب المسلمين هناك تمكننا من التّبّت من الحقائق.

تؤكد الحوليّات بصورة عامّة أنّ المسيحيين تعقبوا المسلمين حتى بوابات أسوار إشبيلية بعد أن أجبروهم على الفرار إثر هجماتهم المتكرّرة. وفي أحد الأيام رغب غارسي پيريث ولورنثو سواريث Lorenzo Suarez في أن يجعلا من «الكافرين» المتجاسرين عليهم عبرة، فكمنا في مكان سرّي وأنذر لورنثو رجاله بأنه عندما يفرّ المسلمون «كالعادة» عليهم عدم تعقّبهم فوق الجسر لما يمكن ان يترتب عن هذا العمل من أخطار. وقع المسلمون في الفخ وفرّوا بصورة عشوائية تاركين الميدان مغطّى بقتلاهم.

تبعاً للأوامر، توقف المسيحيون عن ملاحقتهم عند طرف الجسر ولكن غارسي پيريث لم يفعل ذلك. متناسياً ما تم الاتفاق عليه مع لورنثو، اندفع عبر الجسر وحيداً. عند ذلك قال لورنثو لرجاله:

<sup>(1)</sup> اختفت هذه التحصينات الآن لكن الجسر لا يزال قائماً.

«أيها السّادة لقد خدعنا غارسي پيريث دي قارغاس، انظروا كيف يخوض بين المسلمين. سوف يدخلنا إلى موضع حيث يتوجب علينا ان نستخدم كل ما أوتينا من قوة».

انطلق الجميع لمساعدة المغامر الجسور وبعد ان قتلوا «أكثر من ثلاثة آلاف»(1) تعقبوا المسلمين المنهزمين حتى بوّابات القصر.

يـورد في كتاب الحوليّات أنه في «ذلك اليوم اعترف لورنثو سـواريث بأنّ غارسـي پيريث كان أكثر جسارة منه» وكانت النّتيجة أن تراجعت وتيرة الهجمات التي تقوم بها حامية القصر<sup>(2)</sup>.

لكن لم يوافق سان فرناندو على هذه الاستعراضات الطّائشة من جانب فرسانه، وفي إحدى المرات أمر بإلقاء القبض على غارسي پيريث ولورنثو سواريث لأنهما كادا أن يتسبّبا بكارثة خطيرة عندما ركبا بمفردهما ليطرقا على بوابات إشبيلية بعقب حربتيهما، العمل الذي أدّى إلى خروج قوة كبيرة للاصطدام بهما، ممّا اضطرّ الجيش بأكمله عملياً للتحرك لنجدة المغامرَيْن. صفح فرناندو عنهما ولكنه جعلهما أضحوكة من خلال طرح السّؤال حول مَن منهما قدّم دليلاً أعظم من الآخر على استبساله؛ هل هو من خاطر أولاً بحياته، أو من بقي لمدّة أطول عند البوابة، أم ذاك الذي تمالك نفسه وبقي هادئاً بدلاً من استفزاز الطّرف الآخر للهجوم. طُرح الأمر للتّصويت ولكننا لا وبقي هادئاً بدلاً من استفزاز الطّرف الآخر للهجوم. طُرح الأمر للتّصويت الكنيا لا يشير إلى اسم الفارس الذي تمالك نفسه وكبح جماح حماسته العسكرية بدلاً من استثارة العدو اسم الفارس الذي تمالك نفسه وكبح جماح حماسته العسكرية بدلاً من استثارة العدو مؤسراً إلى أن سان فرناندو وُلد قبل زمانه لأنّ ثونيڠا نفسه يقدّم شبه اعتذار عن وجهة نظر الملك فيما كان يُعتبر استبسالاً آنذاك.

<sup>(1)</sup> لم يكن مؤرّخو القرون الوسطى في إسپانيا، سواء من المسيحيين أو المسلمين، يرضون بأقل من «آلاف» القتلى في صفوف الأعداء في مناسبات كهذه. وهذه السّمة ليست غائبة تماماً عن بعض الصّحافيين الإسپان حتى في أيامنا هذه.

<sup>(2)</sup> Zúñiga, i. 21.

على الرّغم من ذلك - وربما في الحقيقة نتيجة - لهذه المفاخرات العسكرية، لم يحقّ المحاصرون أيّ تقدّم، وبدا على المدى البعيد أنّ إشبيلية كانت وستبقى منيعة طالما كان أهلها قادرين على الوصول إلى المناطق الزّراعية الخصبة في الشَّرف. ولكن كان من الصّعوبة بمكان قطع الإمدادات عنها من تلك النّاحية لأنّ قلعة طريانة كانت محصّنة ضدّ أي هجوم كما أن حاميتها نقّذت هجمات عدّة وواصلت الدّفاع عن كل جزء منها بعزيمة لا تكلّ.

مع طول مدّة الحصار، بعد حوالي تسعة أشهر على تطويق المدينة، اقترح ابن الأحمر على فرناندو أنه سيكون من الأفضل تدمير جسر الزّوارق لحرمان الحامية من وسيلتها الوحيدة للوصول إلى الشَّرَف الذي تعتمد عليه بالكامل لتأمين إمداداتها الغذائية. كانت خطّته تقوم على إعداد سفن مشتعلة لحرق الزّوارق وسفينتين كبيرتين لكسر السّلاسل التي تربط الزّوارق سوية وترك النّهر يجرفها عندما تكون الزّيح والتّيار مواتيين (1).

لا يذكر كتاب الحوليّات ولا ثونيغا السّفن المشتعلة، ومن المحتمل أن يكون الكاتب الذي استند إليه كوندِه قد خلط بين تحطيم الجسر والهجوم السّابق بواسطة سفن مشتعلة على أسطول فرناندو، مع أنه من المحتمل جداً أن يكون ابن الأحمر قد اقترح استعمالها لأن من الواضح أنّ هذه الخدعة الحربية كانت مألوفة لدى مسلمي الأندلس في ذلك الوقت. يقول ثونيغا إن الملك اقترح الخطّة على بونيفاث وعلى خبراء آخرين في قيادة البحرية، ولكنه لا يذكر شيئاً حول استعمال سفن مشتعلة. لم يكن لأهل قشتالة خبرة في فنون الحرب البحرية، وبالفعل لم يكن موقع بلادهم يتيح لهم اتقانها، وكانت أول إشارة إلى أسطول قشتالي قصّة السّفن الثّلاث عشرة التي أمر فرناندو بصنعها في سانتاندير Santander لمحاصرة إشبيلية. أمّا المسلمون، فكانوا في المقابل على دراية باستخدام النّار الإغريقية التي أشار إليها كتاب الحوليّات باعتبارها مصدر رعب للمسيحيين مضيفاً أنّ هذه النّار تسمّى باللغة العربية «نار القطران» (2).

<sup>(1)</sup> Conde, iii. 33 - 4.

<sup>(2)</sup> Et dizenle en arauigo fuego de alquitran. (Primera Crónica, pp. 754, 756.)

من المحتمل جداً أنه لم يُؤخذ بنصيحة ابن الأحمر، نظراً لعدم توفر سفن لدى المحاصرين يستطيعون الاستغناء عنها، كما لم يكن سان فرناندو في ذلك الوقت يسيطر على أي ميناء في الجنوب، وكما رأينا كان على بونيفاث ان يذهب إلى الشمال لشراء السفن.

كان جسر الزّوارق الذي بناه الموتحدون في مكان أعلى على النّهر من موقع الجسر الذي دمّره المرابطون عندما حاصروا إشبيلية وأطاحوا بحكم المُعتمِد في العام 1091. كانت لا تزال بقايا السّلاسل المستعملة في الجسر السّابق ماثلة عندما كتب ثونيعًا مؤلّفه، وكانت مثبتة في أساسات الأسوار العظيمة قريباً من برج الذّهب وقبالته.

نُفّذت المحاولة في 3 مايو من العام 1249. تم إعداد سفينتين كبيرتين عُزّزت عوارضهما بصفائح حديدية ونقلتا لمسافة أسفل مجرى النّهر مع طواقمهما على متنهما وتحت إمرة بونيفاث نفسه. تحركت السّفينتان صعوداً مع ارتفاع المدّ تدفعهما ريح قوية عبر عاصفة من المقذوفات المنطلقة من ضفتي النّهر كليهما. هزّت السّفينة الأولى الجسر بقوة ووجّهت السّفينة الثّانية التي كان على متنها بونيفاث «ضربة عنيفة جعلتها تعبره إلى الجانب الآخر» وسط صيحات النّصر الصّادرة عن المسيحيين والعويل المرير للعرب(۱).

كان يفترض أن يصبح انتهاء الحصار وشيكاً بعد هذا النّجاح، ولكننا نشك في أن الجسر دُمّر تماماً كما يوحي لنا كتاب الحوليّات، نظراً لأن المدينة صمدت لأكثر من ستة أشهر بعدها.

على كل حال لم يكن لدى ثونيغا أدنى شك في التتيجة المرضية للمحاولة، ويقول في كتابه إن السفينتين الشهيرتين «كانتا أكثر استحقاقاً بتخليد ذكر اهما من سفينة آرغو الإغريقية»(2). ويخبرنا أنّ مدينة سانتاندير «نقشت رسم السفينة على شعارها

<sup>(1)</sup> Primera Crónica, 761.

<sup>(2)</sup> سفينة آرغو Argo ومعناها «السريعة» مرتبطة بأسطورة يونانية تتعلق بمغامرة البطل الإغريقي ياسون لجلب جزّة الصّوف الذّهبي واستعادة عرشه في حماية آلهة الإغريق. (م)

لأنها كانت فخورة لكونها صنعت في مينائها. ونقشت كاتدرائية إشبيلية رسم الشفينة عينها على أول ختم للمجمع الكنسي مع صورة السّيدة مريم في الكوثل [أي مؤخرة السّفينة]، والصّليب المقدّس على الشّراع». هذا القول صحيح بلا شك لأنه يورد نقشاً خشبياً للختم يعود إلى العام 1256 محفوظاً في أرشيف مدينة إشبيلية. ولكن ثونيغا لا يشرح لماذا اعتبرت سفينة واحدة جديرة بتخليد ذكراها في حين يذكر لنا بوضوح أنّ سفينتين استعملتا في تدمير الجسر.



## الفصل التّاسع عشر سقوط إشبيلية

كان تدمير جسر الرّوارق أول تقدّم ملموس يحرزه المسيحيون، ولكنهم كانوا ما يزالون بعيدين جداً عن النّصر النّهائي.

يقول ثونيعًا إنّ الجنود كانوا مُرهقين بسبب نقص المؤن وقساوة الطّقس وبدأوا يتململون بصورة تنذر بالأسوأ مع تأخّر دفع رواتبهم بسبب النّقص في التّمويل، رغم أنه جرى تخفيض قيمة النّقود تحت وعد بدفع فارق القيمة المخفّضة من حساب الخزينة بعد أن يتم التّغلب على الصّعوبات المالية. .... حزن الملك من هذا التّذمُّر العام ولكنه عزّز وضعه الرّوحي بتخصيص وقت أكبر للصّلوات التي رافقها بالصّيام، والانضباط وارتداء قمصان من الوبر الخشن (1).

وكان تحقيق انتصارات ثانوية يرفع معنوات المحاصِرين بين الفينة والأخرى. يقول كوندِه إنهم «دخلوا إلى غولِس Goles وأحرقوا حيّ بن الفوفار ونهبوا حيّ باب ماكارينا» (2).

<sup>(1)</sup> i. 27 - 8.

<sup>(2) (35.)</sup> كانت غولس في القرن السادس عشر لا تزال مجموعة من البساتين خارج أسوار المدينة بين البوابة التي سميت آنذاك بهذا الاسم والنّهر. كان يملكها في زمن ثونيغا ورثة عائلة كولومبوس. أصبحت الآن ضاحية صناعية على طريق السّكة الحديدية المتوجّهة إلى مدريد. أمّا حيّ بن الفوفار Ben Alfofar الذي يسميه كتاب السّجلات بن اليوفار Venahoar ويعرف الآن باسم سان برناردو كما يقول، فيقع بين مرج سان ويسمّيه ثونيغا بيناوار Venahoar ويعرف الآن باسم سان برناردو كما يقول، فيقع بين مرج سان سيباستيان وبوابة ماكارينا (Primera Crónica, p 758; Zúñiga, i. 19).

فور تدمير جسر المراكب، هاجم سان فرناندو قلعة طريانة من البر والبحر. حاول المحاصرون أولاً اقتحامها بهجوم عاصف، ولكنهم فشلوا لعدم توفّر عدد كافٍ من السّلالم والمعاول. ثم حاولوا تفجيرها لكنهم لم ينجحوا. بعد ذلك فرض سان فرناندو الحصار عليها مستخدماً آلات صُنعت على عجل، لكن ذلك لم يؤدِّ إلا إلى تكبيد المحاصرين خسائر شديدة من آلات المنجنيق القوية أو أقواس المربّعة النّساب ballestas التي استعملتها الحامية؛ ويقال إنّ السّهام ذات الرّؤوس المربّعة ولا يبدو أنه تم تحقيق أي تقدّم قبل قدوم تعزيزات إضافية من قُرطُبة نصبت خيامها قريباً من الأسوار. يقول كتاب الحوليّات إنّ المسلمين باتوا عندها محاصرين ولم يعد بإمكانهم الخروج من المدينة والدّخول إليها إلا عبر النّهر، على متن زورق او سباحة معرّضين أنفسهم لخطر جسيم. مع ذلك وعلى الرّغم من كافة الجهود التي بذلها المحاصرون لم يتمكنوا من منع عبور المحاصرين إلى طريانة او إدخال مؤن بذلها المدينة.

لم يدون كتّاب الحوليّات تفاصيل معجزتين حصلتا أثناء الحصار بل رواهما بيراثا Peraza وخوان دي پينيدا وقد أوردهما ثونيڠا. سوف نكرّر سردهما هنا لأنه حتى هذا اليوم لا تزال توجد نُصب تذكارية لهما في إشبيلية.

فبعد أن سيطر رئيس رتبة سانتياغو<sup>(3)</sup> على مدينة جلبال الصّغيرة الواقعة على الضّفة اليمنى من النّهر هاجم عدة مرات قلعة طريانة التي كانت قوية بحيث أنها ظلّت مستعصية حتى نهاية الحصار. «من هنا<sup>(4)</sup> هاجم مسلمي سييرًا مورينا من أجل تحطيم كبريائهم، في أحد الأيام عندما بدأ ضوء النّهار يتضاءل وينحسر عن أرض المعركة

<sup>(1)</sup> مقذوف يشبه السهم، هو السهم ذو الرّأس المربع المستخدم في القوس العائد للقرون الوسطى. (2) Primera Crónica, pp. 761 – 5.

يذكر كونده أيضاً الصواريخ القوية التي استعملها جنود الحامية (.35 iii.)

<sup>(3)</sup> يقول كتّاب السّجلات Primera Crónica إنه كان سيّد أقليش (صفحة 753)

<sup>(4)</sup> يفترض أن المقصود من جلبال؛ إذ لم يتم الاستيلاء على قلعة طريانة أبداً؛ مراجعة ما ورد أدناه.

مع إسدال الليل ظلاله بسرعة مسهلاً فرار العدو، وكما فعل يوشع<sup>(1)</sup>، جعل الشّمس تستوي في السّماء متوسّلاً العذراء بكلماته المشهورة: «يا قديسة مريم أوقفي نهارك!» فأجابت الرّحمة الإلهية طلبه وبقي ضوء النّهار يشع بصورة عجائبية إلى أن حقّق انتصاره، بينما ساعده سان فرناندو بصلواته بالتّضرع إلى السّماء فكان فعل ذلك أقوى من أكثر الجيوش استبسالاً. إنها معجزة تؤكّد صحتها كنيسة سانتا ماريّا دي تِنتوديا Tentudia التي شيّدها هذا الرّئيس نفسه فيما بعد»(2).

كان للمعجزة التّانية أساس واقعي، ونظراً لأنّ لها تأثيراً مباشراً على تاريخ إشبيلية تحت حكم اليمانيين، فهي تستحق مناقشتها مع بعض الإطالة.

لقد بينا سابقاً كيف أنّ أحفاد الأميرة سارة، الأشراف والنبلاء ذوو النسب المختلط، القوطي واليماني، حكموا إشبيلية لأجيال عديدة، وكم كانت واسعة الحرية الممنوحة لذرّية المسيحيين القوط الذين شكلوا جزءاً كبيراً من سكان أرض إشبيلية في القرن الثّامن وما بعده. استمرّت هذه الحرية قائمة على ما يبدو نظراً لعدم وجود أيّ دليل يؤكد أنّ المرابطين اضطهدوا مسيحيي إشبيلية أو أن الموحّدين تدخلوا بحزم في شوونهم. يكفي أن كنيسة سانلوكار لا مايور San Lucar la Mayor بنيت عام 1214 (انظر الصّفحة 18 طبعة الأصل) وأنّ دير النّور المبني على الطّراز المستعربي في قرية المغر لم يعكّر وجوده شيء حتى حرب الاسترداد التي خاضها المسيحيون (انظر الملحق)، وهذا بحد ذاته كدليل يؤكد أنّ الموحّدين لم يعاملوا المسيحيين في هذا الإقليم بتعصّب مفرط.

<sup>(1)</sup> هو النّبي يوشع بن نون الذي خرج ببني إسرائيل من التّيه ودخل بهم أورشليم (بيت المقدّس) وأثناء القتال دخل عليهم المغيب يوم السّبت فنظر إلى الشّمس ودعا ربّه بألا تغيب، فاستجاب لدعائه وكان له ذلك. (م)

<sup>(2)</sup> ثونيغًا (2 – 11 .i.)، مع أن الكنيسة لم تعد موجودة فلا زال موقعها معلماً بشارع صغير يسمى تندوديا يقع في خراج مدينة إشبيلية بجوار مرج برادو دي سان سيباستيان. قال رئيس رتبة سانتياغو مبتهلاً إلى الشيدة مريم:

Santa Maria, deten tu dia! (أيتها العذراء اوقفي نهارك!) ومن هذه العبارة اسم كنيسة سيدة تندوديا.

صحيح أنه لم يرد ذكر واضح في كتاب الحوليّات للكنائس التي كانت موجودة في إشبيلية عندما احتلّها سان فرناندو؛ لكن يشير سيمونه (انظر الملحق) إلى أنه كان يوجد ما لا يقلّ عن ست كنائس في القرن النّاني عشر ولا تزال جميعها قائمة في إشبيلية مع أبر شياتها. كما توجد أساطير عديدة حول الحماية العجائبية لصور القديسين والأيقونات التي يوجد بلا شك أساس واقعي لها. نشأت هذه الأساطير على وجه الخصوص حول بعض اللوحات الجدارية التي كان لا بدّ لها أن تثير قبل وقت طويل اهتمام الطّلاب الأجانب الدّارسين للفن المسيحي في المراحل المبكرة، لو كان وجودها في إشبيلية معروفاً بصورة عامة.

اللوحة الجدارية التي تُشكِّل بحد ذاتها موضوع الأسطورة التي سنسردها، رغم تخريبها بفعل عمليات التّجديد وإعادة الطّلاء العديدة، يمكن فوراً ان يعرف أيّ طالب يفحصها بأنها قديمة العهد. لكن بما أن الكنيسة التي تحتويها مقفلة ولا تشير الأدلّة السّياحية بتاتاً إلى أهميتها، يبدي عدد قليل من هواة فن العصور الوسطى اهتماماً بالنظر إليها.

## بعد هذه المقدّمة نقدّم سرد ثونيعًا للحدث المعني:

«كان منذ زمن القوط في الجامع الكبير صورة زيتية لسيدتنا العذراء أكبر من الحجم الطبيعي، عادة اتبعتها الكنيسة البدائية للتأكيد على أنّ للشخص الماثل في الصورة قدرات تفوق قدرات البشر. حالت العناية الإلهية دون المسلمين وإزالتها رغم أنهم حاولوا تنفيذ ذلك؛ فقد بقيت هذه الصورة رغماً عنهم أكثر جمالاً ورونقاً؛ لذلك ولعدم قدرتهم على تدميرها أخفوها عن الأنظار ببناء جدار آخر أمامها(١) لكن المؤمنين القاطنين في إشبيلية لم ينسوها أبداً وكانوا يقدّسونها حتى من دون رؤيتها إلى ان أصبحت قبل بضع سنوات من فتح إشبيلية مرثية يشع منها النور وهو أمر رأى فيه الأفارقة نذيراً لهلاكهم، ولم يعد بوسعهم إخفاؤها، وفي كل مرة خاطروا بالنظر اليها كانت تجبرهم على الرّكوع أمامها تلبية لدافع يعجزون عن مقاومته.

<sup>(1)</sup> يُظهر هذا القول أنّ الأمر يتعلق بلوحة جدارية وهو أمر لم يذكره ثونيعًا في السّابق.

"سمع سان فرناندو عن هذه الصورة العظيمة، ومدفوعاً برغبة قوية في الخشوع أمامها دخل إلى إشبيلية في إحدى الليالي للبحث عنها، وبعد ان غمرته النشوة فقد الوعي وهو غارق في تأملها؛ وبعد أن صلّى وخشع أمامها عاد ترافقه حراسة إلهية الوعي وهو غارق في تأملها؛ وبعد أن صلّى وخشع أمامها عاد ترافقه حراسة إلهية ليغادر من بوابة شريش(1) حين سقط سيفه وتعثّر به، عندئذ استعاد وعيه وأدرك أين هو والتعمة الإلهية التي أُغدقت عليه. استفقده في هذه اللحظة دون رودريغو غونثالث خيرون Don Rodrigo Gonzalez Giron الذي كان أحد أقرب مساعديه، وفرنان يانييث Juan Fernandez de Mendoza وخوان فرناندث دي مندوثا وانطلقوا للبحث عنه . . . . دخل هؤ لاء شقيقا أخلص أصدقائه الذين اصابهم القلق وانطلقوا للبحث عنه قرب الجامع مع المسلمين ثم غادروا المدينة بعد أن حالفهم حظ يوازي جسارتهم. "نحن نعرف» يقول ثونيغا «أنه عند احتلال غرناطة أقدم فرناندو دِل پولغار على فعل جسور مماثل. ويختتم ثونيغا مستنتجاً "الصورة هي تلك التي لا تزال موجودة في الكنيسة المقدسة ويتحتر ثونية إشبيلية] تحت عنوان لا أنتيغوا [القديمة]»(2).

إنّ قصة هذا الدّخول «العجائبي» لسان فرناندو إلى المدينة المحاصرة تحت جنح الظّلام وحادث تعثّره بسيفه والمعركة بجوار المسجد هي بالتّأكيد قصة عملية تسلّل سرّية سهّلها اليمانيون أو المسيحيون المولّدون داخل الأسوار والذين كان يمكنهم الوصول إلى الصّورة المخفيّة التي عرضوا على الملك المسيحي مشاهدتها كعربون لحسن نواياهم بهدف التّعجيل باستسلام الحاضرة. يمكن للمرء أن يفهم أهمّية مشاهدة هذه الصّورة القديمة بالنّسبة للملك الورع، في حين أنّ وصول فرسانه في الوقت المناسب لحظة سقط سيفه على الأرض ونبّهت صلصلته الحامية قد يكون جزءاً من الخطة المتفق عليها سلفاً. وتفصل بين بوابة شريش (التي لا تزال تسمّى كذلك مع أنّ جدرانها هدمت قبل مدّة طويلة وبني في موقع البوابة قصر نبيل إشبيلي)

<sup>(1)</sup> كانت هذه البوابة الأقرب للمدينة إلى بوابة القصر التي كانت الحامية بصورة عامة تخرج منها لمهاجمة المعسكر المسيحي.

<sup>(2)</sup> i. 28 - 9.

والكاتدرائية (التي كانت قد حوّلت إلى مسجد قبل وقت غير طويل) مسافة قصيرة، وإذا كانت فرقة حراسة فرناندو قوية بالفعل فقد كان من السّهل عليهم التّسلّل إلى هذه المسافة بعد أن فتح البوابة أصدقاؤه المسيحيون في الدّاخل قبل أن تُنذر الحامية(1).

يقول ثونيغا إنه في فترة سابقة من الحصار اتصل عدد من سكان المدينة بالأمير الفونسو من خلال فقيه أو عالم أسماه ثونيغا «أُرياس» Orias كان قد وصل حديثاً من أفريقيا لتفقّد مساجد الأندلس – «التي يعدّونها مقدّسة حسب مفهومهم»، يقول ثونيغا – حمل اقتراحاً وصفه المؤرّخ بأنه شرك صُمّم لقتل ابن الملك او أسره رهينة. عرض «أرياس المسلم» على ألفونسو نيابة عن عدد من «قادة المسلمين» أن يسلموه برجين يستطيع بعد أن يصبحا تحت سيطرته أن يحتلّ المدينة بسرعة. «خشي الأمير الحكيم من هذا الاقتراح الغادر ورغم أنهم توسلوا إليه بأن يذهب بنفسه، أرسل دون بدرو دي غوسمان (2)... الذي نجا من الفخ ولم يقتل من مرافقيه سوى فارس واحد (6).

من غير الممكن استناداً إلى المواد المتوفرة لدينا معرفة حقيقة هذه «المؤامرة» ولم يكن بالطّبع لدى ثونيعًا أيّة فكرة بانه يوجد فرق بين المغاربة الأفارقة أي الموحّدين والعرب والمولّدين في المدينة المحاصرة. ولكن من المحتمل ان الحذر الشّديد الذي أبداه ألفونسو حيال المسألة لم يكن في محلّه، ولو أنه ذهب بنفسه بدلاً من إقلاق العالم وفريقه بإرسال رجل لا يعرفونه لربما حصل على برجيه وأكثر،

ولد في سبتة عام 1260 كاتب أصبح فيما بعد إماماً وخطيباً في الجامع الكبير في غرناطة وكان يفترض أنه من سلالة يمانية ويعتنق المذهب الشّيعي. عُرف هذا الكاتب باسم ابن رُشيد تصغيراً لاسم رُشد التي ترجمها پونس (ص 317) على أنها تعني

<sup>(1)</sup> من الممكن أنهم كانوا يعتزمون إدخال عدد كافٍ من الرّجال للتّغلب على حراس بوابة شريش وفتحها أمام المحاصرين ولكن الخطة فشلت.

<sup>(2)</sup> مؤسّس سلالة غوسمان العريقة التي يتفرّع منها دوقات مدينة صيدونيا وعائلات نبيلة أخرى. (2) كري عنها دوقات مدينة صيدونيا وعائلات نبيلة أخرى. (3) Zúñiga,i. 26 – 7.

«المُرشد». فإذا كان والده رُشد كما يوحي الاسم بذلك خطيباً كذلك، فمن المحتمل أن يكون هو نفسه الفقيه العالم «أُرياس» Orias - Ar - Roshd أو Ar - Rosh الذي أشار إليه ثونيغا، وفي هذه الحالة يصبح الاتصال محتملاً بين شيعة إشبيلية والشّيعة من أتباع ابن الأحمر في المعسكر المسيحي. كان «ابن رُشيد» بالتّأكيد رجلاً ذا شأن في إشبيلية لأنه «مع عدد آخر من كبار مسلمي إشبيلية» قام بدور رئيسي في المحادثات التي سبقت استسلام المدينة (1).

نسمع عن أرياس مرة أخرى من ثونيغا الذي يقول «نقلاً عن مذكرة قديمة» إنه بعد الاستسلام رحل السّقاف من إشبيلية إلى أفريقيا، «حيث كان اسمه مكروهاً طوال حياته وأصبح مكروها أكثر بسبب لعنات الفقيه أرياس»<sup>(2)</sup>. لو كان أرياس او ابن رُشد قادراً على إبرام اتفاق صلح مع فرناندو على أساس إقامة حلف مع اليمانيين بدلاً من الاستسلام الكامل للمدينة لأمكننا أن نتصوّر أن يلعن الموحدي أبناء قومه بعد أن أدى تصميمه العنيد على القتال حتى النّهاية إلى خسارة المسلمين لإشبيلية.

يمكن أن نستوحي أنّ سان فرناندو لم يكن لديه شعور كبير بالثّقة في فرص الظّفر بالمدينة في النّهاية من استعداده للموافقة على شروط الاستسلام التي اقترحها المحاصرون، وكانت بالتّأكيد متساهلة إلى حدّ كبير بالنّسبة إلى مدينة هُزمت بعد مقاومة دامت سنة وربع السّنة. بالتّأكيد يختلف المسار الكامل لحصار واستسلام إشبيلية بصورة كبيرة عن سقوط مدن أخرى بيد المسيحيين في تلك الفترة، حيث كان يتم التّعامل بحزم وبطش مع كل من يبدي مقاومة فاعلة ومديدة. كما لا نستطيع أن نعزو تصرّف سان فرناندو في هذه القضية بالكامل إلى تأثير ابن الأحمر، مع أن من الواضح أنّ الملك المسيحي كان يقدر نصائحه. من المحتمل أنّ الاستسلام النّهائي فرض على الموحّدين في الحامية بواسطة اليمانيين المحبّين للسّلام والعمليين الذين يشكّلون غالبية السّكان. فلو كان قائدهم المختار ابن الجدّ على قيد الحياة لكان من

<sup>(1)</sup> Primera Crónica, p. 766.

<sup>(2)</sup> i. 42

المحتمل أنّ الحصار لم يُفرض من الأصل، فمن الأسلم الافتراض بأنه لو عاد الأمر إلى اليمانيين وحدهم، لكانوا تحالفوا مع سان فرناندو كما فعل ابن الأحمر، ولكانت إشبيلية مع الشَّرَف والغرب قبلت أن تدفع الجزية كما فعلت غرناطة إلى ملوك قشتالة، بصفتهم سادتها لسنوات عديدة قبل أن يصبحوا حاكميها الفعليين.

ننتقل الآن إلى وصف المشهد الأخير للحصار الطّويل حسب ما أورده كتاب الحوليّات:

«استبدّ الغضب بالملك لأنه لم ينجح لا بواسطة الآلات الحربية ولا المعارك ولا بأية طريقة أخرى في احتلال قلعة طريانة أو منع عبور المسلمين إليها ومنها. حاول أن يمركز بعضاً من العسكر في أرنال(1) بغية منع المرور عبر النهر ولكنه طُرد من الموقع. في أحد الأيام عندما عبر أرياس وعدد من قادة الحامية النهر إلى طريانة، حرّك بونيفاث عدداً من السفن و تمكن من قطع الطريق عليهم. وجدت حامية طريانة، بعد أن حوصرت من الجهتين من دون أمل في الحصول على مساعدة، نفسها مضطرة إلى التفاوض وطلب اللقاء مع فرناندو. وبعد ان قابل أفراد الحامية فرناندو ذهبوا إلى إشبيلية، حيث عرض السّقاف شروطه(2).

نصّت الاقتراحات الأولى التي قدّمتها الحامية على تسليم قصر إشبيلية إلى سان فرناندو، ودفع كامل الجزية التي كانت المدينة تدفعها إلى «أمير المؤمنين عندما كان والياً عليها». رفض فرناندو هذه الاقتراحات فعرض السَّقاف عليه ثلث المدينة مع قصر إشبيلية وكافة حقوق الملكية. رفض فرناندو أيضاً هذا العرض ثم اقترحوا إعطاءه نصف المدينة بعد تقسيمها إلى قسمين يفصل جدار بين منطقة المسلمين ومنطقة المسيحيين؛ نصح بعض أفراد حاشية سان فرناندو الملك بقبول العرض ولكنه امتنع، ثم وبعد طول تفاوض وافق السَّقاف على إخلاء المدينة على أن يعطي

<sup>(1)</sup> قسم رملي من ضفة النّهر خارج الأسوار في جانب المدينة يعرف الآن باسم باسيو دي كولون Paseo de Colon.

<sup>(2)</sup> Primera Crónica, p. 766.

الملك له وللرئيس «ابن شعيب» الإذن لهما بعد دفع الجزية بالذهاب إلى لبلة، أو حصن الفرج أو سانلوكار(1).

وضع المسلمون شروطاً لتسليم أسلحتهم وممتلكاتهم وافق عليها سان فرناندو المذي استولى على قصر إشبيلية في 23 نوفمبر 1248. ولكنه لم يدخل إلى المدينة بصورة رسمية لأن المسلمين طلبوا إعطاءهم مهلة شهر واحد لبيع ممتلكاتهم التي لا يستطيعون حملها معهم. في النهاية دخل سان فرناندو المدينة في 22 ديسمبر 1248 يوم الاحتفال بذكرى نقل رُفات القديس سان إيسيدورو [من إشبيلية إلى ليون].

يورد كتاب الحوليّات أنّ الملك قدّم لأولئك السّكان الذين رغبوا في الرّحيل بحراً، خمس سفن وثمانية قواديس<sup>(2)</sup> وقدّم إلى الذين وصلوا عن طريق البرّ حيوانات ركوب وحرّاساً. وذهب العديد منهم إلى شريش (التي كانت في أيدي الموحّدين) يرافقهم سيد قلعة رباح<sup>(3)</sup>.

يذكر كتاب الحوليّات بصورة خاصة معاناة المحاصِرين من مرض أودى بحياة كثيرين منهم، ومن ريح، «ساخنة وكأنها قادمة من جهنم»؛ ويقول إنّ «جميع الرّجال

<sup>(1)</sup> Primera Crónica, 766 - 7; Zúñiga, i. 29 - 30.

يضيف ثونيغًا أن السَّقّاف أراد ان يدمر الخيرالدا ولكنّ ألفونسو ردّ بانه لو نُزعت طوبة واحدة منها فسوف يذبحهم جميعاً. ومن الواضح أنّ الاقتراح وشروط الرّفض كلها مفبركة في فترة لاحقة.

لا شك أن "Aben Xueh" هو ابن شعيب وهو أحد أعضاء مجلس إدارة الموتحدين الذي تم تعيينه بعد اغتيال ابن الجدّ (مراجعة ابن خلدون في المقري، .Makkari, ii. App. Ixxx.). ليس من الواضح ما إذا كان سان لوكار هو سان لوكار لا مايور في الشَّرَف أو سان لوكار دي بارّاميدا Barrameda قرب منبع النّهر، لان ثونيعًا يستبدل «سان لوكار» باسم تيخادا Tejada. لم يذكر متى سقط حصن الفرج ولكن لبلة لم تفتح إلا في عام 1257، بعد خمس سنوات من وفاة سان فرناندو.

<sup>(2)</sup> سفن شراعية كبيرة. (م)

<sup>(3)</sup> Primera Crónica, 761 – 767; Conde, iii. 36 – 7.

يقول كتاب السّجلات إنّ 120 ألفاً ذهبوا إلى سبتة (في خمس سفن وثمانية قواديس!) وإنّ 300 ألف ذهبوا إلى شريش. ولا تحتاج مثل هذه الإحصائيات إلى تعليق.

كانوا يقطرون ماء طوال اليوم، في الظّل وخارجه، كما لو أنهم كانوا في الحمّام<sup>ه(١)</sup>. لا بدّ أن ذلك كان ما نعرفه اليوم باسم صبا الرّيح الشّرقية.

كان معسكر الجيش المحاصر، كما يورد كتاب الحوليّات، أشبه بمدينة عظيمة نبيلة تتخلّلها شوارع وساحات. خصص فيه شارع لتجّار الملابس والصّرافين وآخر لتجار التوابل والعطارين لبيع الأدوية التي يحتاج إليها المرضى والجرحى؛ وشارع آخر للجزّارين وبائعي السّمك وإلى ما هنالك. كانت توجد وفرة عظيمة في الطّعام والسّلع وكان الرّجال يجلسون أمام سلعهم مع زوجاتهم وأولادهم، «كما لو كانوا سيبقون هناك إلى الأبد»، نظراً لأن الملك وعد بعدم رفع الحصار إلا بعد ان يستولي على المدينة، وهذا التّأكيد على احتلال المدينة جعل كثيرين يتدفقون من كل صوب(2).

يصف كتاب الحوليّات منعة وعظمة أسوار إشبيلية وجمال وكلفة برج الذّهب، وذاك الذي يعرف اليوم باسم الخير الدا. «هل يوجد من يستطيع ان يقول كم كلّف بناء هذا البرج الملك الذي أمر بإنشائه؟» يواصل الكاتب فيقول إنّ «السّفن كانت تأتي عبر النّهر كل يوم إلى داخل الأسوار حاملة البضائع من كافة أنحاء العالم: من طنجة، وسبتة، وتونس، وبوجيا Bugia، والإسكندرية، وجنوة، والپرتغال، وإنكلترا، وبيزا، ولومباردي، وبورديل (هل كانت بوردو؟) وبايون، وصقلية، وغسقونيا، وقطالونيا، وآراغون وحتى من فرنسا والعديد من الأماكن الأخرى عبر البحر من بلاد المسيحيين والمسلمين».

كان في الشَّرَف مشة ألف مزرعة أو ضيعة أو قرية alquerias ويضيف كتاب الحوليّات أنِّ «المدينة كانت من العظمة بحيث أنَّ الاستيلاء عليها ما كان سيتم خلال تلك الفترة القصيرة لولا العناية الالهية»(3).

<sup>(1)</sup> P. 767 - 8.

<sup>(2)</sup> P. 768.

<sup>(3)</sup> صفحة 769. الأماكن المذكورة التي تنهي سرد عملية فتح إشبيلية هي بالتاكيد المدن التي كانت تتاجر معها خلال الحكم المسلم. استمرّت العلاقات التجارية بين إشبيلية والعديد إن لم يكن كافة هذه البلدان حتى نهاية حكم هنري الرّابع، شقيق إيزابيل الكاثوليكية الذي سبقها

يضيف كوند منصيلاً واحداً أو تفصيلين. فيقول: «سلّم الوالي أبو الحسن (1) مفاتيح المدينة في 12 شعبان، 646 (نوفمبر 1248) وفي اليوم ذاته ركب سفينة وتوجّه عبر البحر إلى أفريقيا. «احتلّ الملك فرناندو قصر إشبيلية واحتلّ ضباطه حصون المدينة والجوار. بدأ المسلمون فوراً بمغادرة هذه المدينة المكتظّة بالسّكان وقبل الكثيرون حماية الملك ابن الأحمر وذهبوا إلى نواحي غرناطة، وذهب آخرون إلى

في حكم البلاد. حمى هنري الرّابع وحافظ على علاقات ودية مع المسلمين والموريسكيين في أراضيه، ورغم أنه كان حاكماً سيئاً من نواحي عدّة، فلا يوجد أدنى شك بأنّ التّجارة ازدهرت خلال حكمه، وعلى وجه الخصوص تجارةً الأقمشة الحريرية الجميلة التي نشرت صورها تحت عنوان «الشّرقيون» في الكتاب العظيم الذي وضعه الرّاحل فريدريك فيشباخ -Fre derick Fischbach حول زخارف الأقمشة. لا تزال توجد آثار من الفن العربي في القرون الوسطى، نقشت عليها أسماء او تواريخ او كلاهما تؤكد أنها على صلة بإشبيلية. والعلاقة بين هذه الزّخارف وعدّة أشكال اخرى منّ التّصاميم كما وردت في قسم «الشرقيون» من كتاب وزخارف الأقمشة؟ Textile Ornaments لا تترك أدنى شك بأنَّ إشبيلية هي مصدرها. ومنذ أن بدأ فرناندو وإيزابيل حربهما التي لا هوادة فيها على المسلمين الذين كانوا العمال الرّئيسيين في كافة مصانع النّسيج في ذلك الوقت، تراجعت بسرعة صناعات الأقمشة الحريرية وتلك المصنوعة من خيوط الدهب والفضة. شعرت إشبيلية التي كان معظم سكانها من الموريسكيين بوطأة تغيير أنظمة الحكم. وعلى الرّغم من الازدهار الواضح الذي نتج عن تجارتها المتميّزة مع العالم الجديد خلال القرن السّادس عشر، بدأت مصانعها ومعها الازدهار الحقيقي تتراجع تُحت حكم الملكين الكاثوليكيين، واستمرّ هذا التّراجع في الواقع وإن لم يكن في الظَّاهر إلى أن طرد الملك فيليب النّالث الموريسكيين وتابع الدّمار الذي بدأته الملكة إيزابيل بحجة حماية الدّين. من المهم أنّ ثونيغا الذي ألف كتابه عند حوالي أواخر القرن السّابع عشر يشتكي من أنّ حائكي الأقمشة الحريرية في إشبيلية يخسرون أعمّالهم شيئاً فشيئاً مع الميل إلى استيراد أقمشة ارخص ثمناً ومن نوعية متدنّية من إيطاليا لا تقدر مصانع إشبيلية على منافستها. (.iv 1 - 120)، والحقيقة أنَّ الصِّناع المهرة أصبحوا قلَّة بسبب غياب العمَّال المورسكيين المنفيين، إذ اصبح من غير المربح إنتاج المشغولات بالمواصفات التقليدية المميّزة لمنتجات إشبيلية. لا تزال حتى وقتنا الحاضر تحاك مشغولات على أنوال يدوية في إشبيلية وغرناطة وفي بعض المناطق الرّيفية ويتم إنتاج أقمشة رائعة، من الأشرطة الحريرية وكتّان الدّمقس بحرفية رائعة ولكن بكميات ضئيلة جداً بسبب تفضيل المواطنين شراء ملابس أرخص ثمناً مصنّعة بآلات أكثر تطوراً.

(1) ربما يكون أبو فارس، رئيس مجلس إدارة المو حدين (Makkari, ii. app, Ixxx.)

شريش ومدن أخرى وإلى الغرب، وعبر عدد قليل منهم إلى سبتة مع الموتحدين(1). وهكذا انتهت إمبراطورية هؤلاء الأمراء (الموتحدين) في إشبيلية وخسر المسلمون تلك المدينة الرّائعة وامتلأت أبراجها وجوامعها بالصّلبان والتّماثيل وجرى انتهاك حرمة قبور المسلمين المؤمنين<sup>(2)</sup>. القبور المشار اليها هنا ليست قبور اليمانيين الذين كانوا يدفنون بصورة عامة أمام أبواب قصورهم، أو إذا كانوا من الفقراء في المقبرة العامة خارج الأسوار. والإشارة هي إلى تقليد أُدخل منذ حوالي القرن الثّاني عشر من مصر ويقوم على إنشاء ضريح لصيق الجامع ليكون بمثابة قبر ومسجد خاص للرّجل المهمّ الذي أنشأه. كان لمعظم الكنائس في إشبيلية التي ذكرت على أنها كانت مساجد في السّابق في القرن الثّالث عشر أضرحة إلى الشّمال وإلى الجنوب من صحن الكنيسة باتجاه ما يعرف الآن بالمذبح وغالباً على الجانبين.

كانت تلك دون شك القبور التي قيل إنّ المسيحيين دنّسوها عندما حوّلوا المساجد إلى أماكن عبادة مسيحية عام 1248. ولا يوجد أيّ دليل يؤكد أن المسيحيين انتهكوا حرمة مقابر المسلمين لعدم وجود أيّ سبب يدفعهم إلى ارتكاب أعمال التّدنيس هذه، بل على العكس توجد إشارات تدلّ على أنهم استخدموا هذه المقابر واستمرّوا في استعمالها لقرون طويلة بعد الاستراداد.

دخل فرناندو منتصراً إلى إشبيلية في 22 ديسمبريوم ذكرى نقل رُفات سان إيسيدورو إلى ليون (انظر الصّفحة 27 طبعة الأصل). ويقول ثونيغا إنّ الاعتقاد السّائد هو أنّ هذا القديس بشّر سان فرناندو بانتصاره؛ وحوّل الملك الورع مسيرة النّصر إلى موكب ديني، ويقول ثونيغا في وصف هذا الموكب: «سارت قطعات الجيش أولاً وفق نظام عسكري تلوّح برايات المنتصرين وتمزّق رايات المنهزمين<sup>(3)</sup>. وعزّز التّعبير عن الفرح العام صوت آلاف الآلات الموسيقية العسكرية. سار في مقدّمة الموكب القادة

<sup>(1)</sup> تثبت هذه القصة كم كان عدد السّكان الموحّدين قليلاً.

<sup>(2)</sup> Iii. 36 – 7.

<sup>(3)</sup> هكذا يقول ثونيغا، ولكن هذا العمل غير النّبيل غير محتمل على الأرجح نظراً للتّقدير الذي خصّ به فرناندو المسلمين في إشبيلية.

الرئيسيون، والنبلاء infanzones، وكبار الأثرياء وقادة الجيش أصحاب الأوسمة العسكرية وعدد كبير من الكهنة، المدنيون العلمانيون والنظاميون، يرافقون مع رؤساء الكهنة والمطارنة عرشاً نقالاً وضعت عليه الصورة الطّاهرة لسيدتنا مريم». ويواصل ثونيغا كلامه بالقول: «لن أخاطر في التّأكيد ما إذا كانت هذه الصورة هي الصورة التي كان يملكها الملوك أم المطرانية Sede، لأنّ الاحتماليين كليهما متساويان، ولكن الاحتمال المقبول بشكل عام هو أنها كانت الصورة التي كانت لدى الملوك والتي يمكننا أن نشاهدها معروضة بشكل مهيب في الكنيسة الملكية. مع ذلك فإنّ الصورة التي كانت لدى المطارنة، صورة القديسة الرّاعية أو الحارسة لكاتدرائيتنا فكانت موضوعة على المذبح الرّئيسي وظلّت مقدّسة لمدّة طويلة بحيث كان يبدو أنّ من غير الممكن اعتبارها ذات أهمية من الدّرجة الثّانية.

«في آخر الموكب سار سان فرناندو، وزوجته (١) وأولاده، وشقيقه ومختلف رجال البلاط». مرّ الموكب بين برج الذّهب والنّهر إلى بوابة غولِس Goles (التي تسمى اليوم پويرتا ريال Puerta Eeal)، أي البوّابة الملكية) ثم توقف في موقع أرينال Arenal لاستلام مفاتيح المدينة من السّقّاف.

عندما وصل الملك إلى الجامع الكبير الذي كان قد جرى تطهيره "من رجس الكفّار" تلا واحد أو أكثر من رؤساء الكهنة القداس و "بذلك عاد هذا الهيكل إلى العبادة المسيحية (2) وحمل اسم سانتا ماريّا دي لا سِيدِه " Santa Maria de la Sede. ترك سان فرناندو في هذا المعبد الصّورة المذكورة آنفاً المسمّاة دي لا سِيدِه، المصنوعة بالكامل من الفضّة والموضوعة فوق المذبح الأكبر. ووضعت صورة عذراء الملوك فيما كان يُعرف في السّابق بالكنيسة الملكيّة في القسم الشّرقي من المسجد. وفي

<sup>(1)</sup> خوانا، كونتيسة أومال Aumale وپونتيو Ponthieu التي تزوجت ابنتها إليانور الملك إدوارد الأول ملك إنكلترا. قلت: واسمها الأصلي بالفرنسيّة: جانّ Jeanne de Dammartin لكنّها صارت تُدعى خوانا Juana لمّا صارت ملكة إسپانيا. (أحمد)

<sup>(2)</sup> انظر الصّفحة 398 طبعة الأصل.

الوقت نفسه رُفعت الرّاية الملكيّة ذات الصّليب على أعلى البرج المرتفع للجامع(١).

وصورة عذراء الملوك الموجودة في الكنيسة الملكية تعود دون شك وباتفاق كافة المراجع المسؤولة إلى الفترة التي حدّدت لها هنا، ويؤكد وجود الزّنابق الفرنسية كجزء من التّصميم على الأحذية الفضّية - الصّورة بالحجم الطّبيعي - على ما يبدو الاعتقاد المتداول بأنها كانت هدية إلى سان فرناندو من ابن عمّه سان لويس ملك فرنسا.

فيما يخص هذا الحدث، أورد محرّر كتاب ثونيغا نبوءة مثيرة للفضول تقول إنّ «المغاربة» في إشبيلية عرفوا قبل مدّة بخسارتهم القريبة المحتومة للمدينة. وقيل إنّ الملكين الكاثوليكيين عثرا على تلك النّبوءة في دار المحفوظات في غرناطة عندما فتحوها.

ومن تفاصيل هذه النّبوءة أنه عندما سيطر الموتحدون على الأندلس، ثار فارس شاب يدعى ابن هود Abenhud كان أغنى وأقوى رجل في مملكة مُرسية وانتصر عليهم وأخضع كافة «العرب» Alarabes القاطنين في تلك المناطق (2)، و «بغية تعزيز دعائم مملكته قتل بالسّيف كافّة الموتحدين مدّعياً بأنهم يمارسون شعائر ويتبعون خرافات، وأنهم يزدرون الدّات الالهية بخطاياهم ورذائلهم. أمر كهنته بتنظيف وغسل مساجدهم بالماء وبأن يصبغوا بالأسود الدّروع والرّايات التي تحمل شعارات الموتحدين. وبعد أن تم تنفيذ ذلك إذا بساحر مغربي (hechichero) كانوا يعتبرونه نبياً عظيماً ينوح [حرفياً يولول بشدّة] عندما رأى تلك الدّروع مصبوغة بالأسود، وبعد أن جمع أشراف المغاربة أخبرهم بأنّ مملكة المسلمين في إسپانيا أوشكت على نهايتها، وأنه انتقاماً لمقتل الموتحدين سوف يموت الملك ابن هود شرّ ميتة؛ وأنه في يوم مماته ستسقط كافة هذه الدّروع والرّايات السّوداء أرضاً ولن يظهر بعد ذلك أبداً ملك مُسلم في إشبيلية. بعد ذلك توفي ابن هود الذي أسكره صديق حميم له في حفلة أنس في

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i. 39 - 49.

 <sup>(2)</sup> المقصود بكلمة العرب هنا العرب الشّيعة الذين تبعوا ابن هود. ولا يميّز الكتّاب الإسپان في غالب الأحيان بين العرب والمغاربة الأفارقة (المور) أيّ الموحدين.

المَريّة، وعندما فقد وعيه أغرقه في خزان مملوء بالماء. وفي اليوم نفسه سقطت إلى الأرض تلك الدّروع والرّايات في جامع إشبيلية، واعتبر المسلمون المغاربة (الأفارقة) أنّ خسارة المدينة باتت أكيدة؛ ولم يبرز أيّ ملك بعد ابن هود، نظراً لأنّ السَّقّاف الذي كان في إشبيلية عندما فتحها الملك القديس لم يكن ملكاً بل قائداً»(1).

وقصة قيام ابن هود بصبغ الرّايات بالأسود وموته التّالي صحيحة في خطوطها العريضة، ولكن الأرجح أن القصة مأخوذة عن الرّواية المسيحية للأحداث، لأنه من غير الممكن لأي مسلم ان يخلط ما بين مُرسية وإشبيلية (انظر الصّفحة 280 طبعة الأصل).



## الفصل العشرون وفاة سان فرناندو

عاد ابن الأحمر إلى غرناطة بعد استسلام إشبيلية «حزيناً أكثر ممّا هو راض» بسبب الانتصارات التي حقّقها المسيحيون لأنه لم يتوقف عن التّكهّن بأنه عاجلاً أم آجلاً سوف يؤدي توسّع هذه الانتصارات إلى إنتهاء الحكم الإسلامي في إسپانيا؛ ولكن ذلك لم يقلّل من محبّته وإعجابه بملك المسيحيين.

كرّس جهوده خلال الفترة القصيرة الخالية من المعارك إلى تشجيع الصّناعات والتّجارة في مملكته ومنح إعفاءات من الضّرائب، وقدّم جوائز إلى أفضل المزارعين ومربّي الخيول وصانعي السدّروع والحاثكين وصانعي عدّة الخيل. وهكذا ازدهرت هذه الفنون في مملكته وتضاعفت خصوبة الأرض الخصبة بطبيعتها بفضل الاعتناء بالزّراعة. وأولى عناية خاصّة لرعاية تربية دودة القزّ وصناعة الحرير حتى بزّت صناعة الأقمشة الحريرية المنتجة في غرناطة مثيلاتها في الشّام (1).

وحسن عملية سك النقود واستثمر في مناجم الذهب والفضة ومعادن أخرى وباشر ببناء قصر الحمراء - لأنّ القلعة كانت موجودة منذ قرون - وأشرف بنفسه على الأعمال، وكان يرافق بصورة متكرّرة المهندسين المعماريين ويتواجد بين العمال. كانت هوايته الرّئيسية مطالعة كتب التّاريخ والبستنة.

كان معظم، إن لم يكن كافة وزرائه وقضاته، وغيرهم من اليمانيين وكان من

<sup>(1)</sup> Conde, iii. 37 – 8; cf. Williams, Arts and Crafts, iii. 49, and Gudiol *Arqueologia* sagrada, 408 note.

بينهم شخص من سلالة بني أبي عامر حكم لمدة طويلة في المقاطعات الشّرقية من الأندلس (1).

وهكذا كرّس الأحمر أوقاته، مثل كافة الحكّام اليمانيين العظام الذين سبقوه، لتعزيز مملكته، وذلك من خلال تشجيع وتطوير الفنون والصّناعات المعروفة في تلك الأوقات داخل حدود بلاده بدلاً من محاولة توسيعها من خلال الحروب المتواصلة مع جيرانه (2).

أثناء ذلك كان فرناندو منهمكاً في تأمين استقرار إشبيلية وإخضاع النواحي المجاورة لها. يقول كتاب الحوليّات إنه احتلّ شريش ومدينة (صيدونيا)، والقلعة (لابلّد أن تكون هذه قلعة بني سعيد، التي عُرفت بعد ذلك باسم لا ريال نظراً لان قلعة النّهر وقلعة جابر كانتا تحت سيطرته)، وبيخير Bejer، وپويرتو دي سانتا ماريّا (بوابة شنتمرية) وقادس، و«سالوكار دالپيشين» (Salucar d'Alpechyn (3)، وأركش، ولبريخا، وروطة، وطربشانة. «سيطر على كل شيء من البحر هنا، تارة من خلال القتال وتارة من خلال الصّلح»، باستثناء لبلة وحصن الفرج التي استسلمت لاحقاً. ثم «عندما لم يبقّ أمامه أعداء للتّغلب عليهم في إسپانيا» صنع عدداً من السّفن لتنفيذ حملة على المسلمين Morisma في أفريقيا. «خطط مسيحية وبارعة (..) حالت وفاته دون قيامه بها»، كما يقول ثونيڠا(4).

<sup>(1)</sup> Conde, iii. 38 – 9.

<sup>(2)</sup> انظر وصية الحكم إلى ابنه، ص 160 طبعة الأصل.

<sup>(4)</sup> Zúñiga, i. 85; *Primera Crónica*, 770 – 1.

بعض الأماكن المشار إليها، في حال كانت أخضعت على يد سان فرناندو، ثارت مجدّداً بعد وقت قصير لأنه جاء ذكرها لاحقاً على أنّ ابنه ألفونسو احتلها. وردت تفاصيل وقائع ضم

حلّت سنة 1252 تصحبها استعدادات عظيمة لتنفيذ حملة بحرية، ولكن قضي على هذه الحملة في مهدها وعمّ القلق نظراً لاصابة سان فرناندو بمرض الاستسقاء الخطير، وبات واضحاً للجميع أنّ نهايته باتت قريبة. أوهنت قوته أنواء الحروب وحياته المتقشفة ولم يُجدِ تملّق رجال بلاطه نحوه في إخفاء خطورة مرضه. كان هو نفسه مدركاً لوضعه الصّحي ومستعداً للموت وقدّم مثالاً يحتذى في الصّبر والإذعان لمشيئة الله.

القناطر أو پويرتو دي سانتا ماريّا (لم تذكر في كتاب السّجلات) باسهاب في كتاب الأناشيد Cántigas الذي كتب في عهد ذلك الملك دون ان يتم التلميح إلى أنها كانت محتلة في الأصل. «لدى عودته من حملة إلى أفريقيا ضد مسلمي سِلا، احتل الفونسو «الميناء الإسلامي» القناطر، ولشدّة ما أبهجه المنظر الطّبيعي والهواء المنعش، أبقى سفينته راسية لبضعة أيام هناك. أثناء وجوده هناك جاءه قاض مسلم (a Moslem Alguazil) من شريش وأخبره بأنَّ المسلمين كانوا منزعجين من شخص تجاسر وغيّر الاسم إلى پويرتو دي سانتا ماريّا، وأن من المحتمل أن يفضي ذلك إلى اندلاع اضطرابات خطيرة. أمر الملك بتوقيع عقوبات شديدة على الذين تجرأوا على تغيير الاسم العربي ولكن بلا طائل، لم يكن ممكناً إقناع المسيحيين بتسمية الميناء بغير اسم پويرتو دي سانتا ماريًا. في نهاية الأمر يقول ألفونسو في الأنشودة المتعلقة بالحدث، إنّ ملكة السماوات أقنعت القاضي المسلم بالمجيء ثانية إلى ملك قشتالة ليسلمه طواعية ليس الميناء بالذَّات وحسب بل كلُّ ذلك السَّاحل المطلُّ على المحيط من أجل إحلال السَّلام (Cantiga, excvii). هناك مؤشرات منطقية تفيد بأنّ المسيحيين كانت لهم كنيسة صغيرة هناً من أيام القوط، حيث لا تزال أجزاء من أعمدة رومانية بُنيت عليها الكنيسة قائمة وفوقها بناء عربي في محراب كنسي مهدّم تحت القلعة المبنية حولها في أواثل القرن الرّابع عشر (انظر الصَّفحة 137 بطبعة الأصل). كما توجد صورة قديمة للعذراء مريم في كنيسة الأبرشية وجدت خلال حرب الاسترداد فيما يعرف اليوم بالقلعة. وتزخر الأناشيد بقصص العجائب التي صنعتها «عذراء پويرتو دي سانتا ماريّا». ومن المحتمل أنّ الاسم المسيحي للقناطر لم يُنس أبداً وأن رغبة أحفاد المسبحيين القوط في التّخلّص من نير الموحّدين في شريش لِمصلحة ألفونسو كانت السّبب في الخنوع «العجائبي» للقاضي المسلم. يبدو هذا أكثر احتمالاً لأنه واستناداً إلى الأنشودة المتعلَّقة بالحَّدث لم يكن يوجد في ذلك الوقت مسيحيون قشتاليون هناك، ما عدا الذين جاؤوا مع ألفونسو على متن سفنه.

[عبارة a Moslem Alguazil تعني «قاض مسلم» لأن Guazil (غازيل) التي أضيفت إليها ال التعريف مشتقة من العربية وتعني بالپرتغالية الوزير أو القاضي، واستخدمت في الإسپانية كذلك Alguacil الغاثيل بمعنى القاضي أو الحاكم في الماضي. (م)].

كتب وصيته وترك مالاً وفيراً لكاتدرائية إشبيلية، وحُفظت الوثيقة في أرشيف الكاتدرائية لسنوات عديدة إلى أن طلب الملك فيليپ الثّاني من الكاتدرائية ان تطلعه على الوصية بحجّة أنه نسي محتوياتها وأخذها معه إلى مدريد من حيث لم تعد أبداً. ولم يستطع ثونيڠا إخفاء سخطه لدى وصفه لهذه السّرقة رغم إجلاله الشّديد للملك.

عندما شعر فرناندو بدنو أجله، رغب في تلقي المسحة الأخيرة من الكنيسة. وعندما اقترب منه مطران شقوبية مع قربان المناولة يرافقه كافة أعضاء البلاط رمى الملك نفسه من سريره أمام جميع الحاضرين وطلب من مساعديه ان يضعوا حبل مشنقة حول عنقه رمزاً لمجرم شعر بانه ماثل أمام ربّه واستعد لقبول سرّ المسحة الأخيرة. ابتداءً من تلك اللحظة تخلّى الملك عن كل شارات ورموز جلالته. ثم طلب حضور زوجته وأولاده لتوديعهم. أعطاهم مستندات تزيد إرثهم، وأوصى ابنه الأكبر برعاية أشقائه الصّغار وألقى عليه درساً حكيماً لو اتبعه لنجح بالفعل في أن يكون حكيماً حقاً(1).

«والآن وقد شعر باقتراب اللحظة الأخيرة طلب الشّمعة الموقدة، رمز الإيمان، ثم طلب بتواضع من أولئك الحاضرين أن يسامحوه نيابة عن رعاياه، عن الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة حكمه لهم. فأجهش الحاضرون بالبكاء». غاب الملك عن الوعي كما لو كانت النّهاية ولكنه عاد وتكلّم من جديد طالباً من الحاضرين إنشاد التّرتيلة تي دِيُوم وعندما كانوا ينشدونها أسلم روحه الرّاضية إلى الله»(2) (3).

توفي الملك في 30 مايو في سن الرّابعة والخمسين، في السّنة الخامسة والثّلاثين من حكمه، ويقول ثونيغا إنّ النّاس طوبوه على الفور، على طريقتهم، بالهتاف علامة الموافقة وأطلقوا عليه لقب القدّيس وخشعوا له(4).

<sup>. (1)</sup> هذا تلميح إلى اللقب الذي أطلق على ألفونسو «إل سابيو»  $El \ Sabio$  أي الحكيم أو االمتعلّم (2) Zúñiga, i. 85-8;

<sup>(3)</sup> ترتيلة تي ديوم الوداموس Te Deum Laudamus انسبحك أيها الإله الأعظم". (م)

<sup>(4)</sup> في سرد أحداث المشهد الأخير الذي ورد في كتاب الشجلات الذي وضعه ابنه، ذُكر اسم فرناندو للمرة الأولى بالقديس سان فرناندو، بعد أن كان الكتاب يشير إليه دائماً بلقب «دون فرناندو» (أى الشيد).

توفي سان فرناندو في قصر إشبيلية، ولكن ثونيغًا يقول إنّ «من غير المعروف.. الغرفة التي توفي فيها والتي كانت ستكرّس بعد وفاته ككنيسة أو أنها كانت إحدى الغرف التي دمّرها پدرو الطّاغية [بطرس الطّاغية] عند بناء قصره الجديد». نأمل أن نبيّن بأنّ الافتراض الانحير كان واهياً لا أساس له من الصّحة نظراً لأنّ قصر المُعتمِد بن عبّاد لا يزال قائماً كما تركه، وتشير الرّوايات المقبولة تقليدياً إلى موقع الغرفة حيث توفي فرناندو(1).

كان دم النورمانديين يجري في عروق سان فرناندو، وكانت والدته بيرنغاريا Berengaria ابنة ألفونسو التّاسع ملك قشتالة وإليانور ابنة الملك هنري الثّاني ملك إنكلترا. تزوجت الأميرة بيرنغاريا ألفونسو التّاسع ملك ليون وبذلك توحّدت هاتان الدّولتان تحت مُلك ابنها فرناندو الثّالث.

لم يتم اكتشاف مكان ولادته حتى نهاية القرن النّامن عشر؛ فمع أنه كان من المعروف أنه لم يولد في عاصمة مملكة والده ليون، لم يذكر أيّ واحد من المؤرّخين المبكرين مكان ولادته، ولكن محرّر النّسخة النّانية لكتاب ثونيغا «Anales» المنشورة عام 1795 يسرد القصة التّالية حول هذا الموضوع:

في عام 1755 صادف أن مر دون ديبغو أليخاندرو دي غالفيث Don Diego في عام 1755 صادف أن مر دون ديبغو أليخاندرو دي غالفيث Alejandro de Galvez الذي كان يسافر عبر إسپانيا وفرنسا وألمانيا والبلاد الواطئة بدير للرّهبان البيض المتقشّفين Cistercian قرب سمورة يعرف باسم دير قال پاراييسو Val – Paraiso (دير وادي الجنّة)، في عُمق الغابة. وبعد القدّاس دعي دون ديبغو لتناول طعام الفطور مع رئيس الدّير وأثناء تناول الفطور ذكر رئيس الدّير، عندما علم بأنّ ضيفه إشبيلي ينتمي إلى كاتدرائية تلك المدينة، أنه مع أنّ إشبيلية لها المجد في أن تحتضن رُفات سان فرناندو فإنّ لديره مجداً مماثلاً لأنه بُني في المكان الذي ولد فيه

<sup>(1)</sup> يوجد في قاعة الفن في إشبيلية لوحدة رسمها السنيور ماتوني Señor Mattoni عن وفاة سان فرناندو استناداً إلى دراسة معمقة للإضاءة ولمباني تلك الحقبة. ويعطي الرسم فكرة ملفتة عن المشهد المؤثر الذي نقله ثونيغا وكتاب السجلات.

سان فرناندو. وانطلق ليؤكد بأن الدير بناه في الأصل «الإمبراطور» ألفونسو (السادس) قريباً من مكان يسمى پيلياس دي آريبا Peleas de Arriba وأن سان فرناندو، رغبة منه في إفادة الدير وترك نصب تذكاري في مكان ولادته، بنى الدير حيث هو في الوقت الحاضر في المكان الذي ولد فيه وأوقف له عقارات مختلفة بالإضافة إلى الملكية التي ورثها من مؤسس الدير.

أضاف رئيس الدير أنّ كافة المستندات المتعلّقة بهذين الديرين توجد في أرشيف الدير، وأعرب السّنيور غالقيث عن عميق أسفه من عدم توفر وقت كاف له للاطلاع عليها. وفي السّنة التّالية كتب تقريراً شاملاً عن اكتشافه، ونزولاً عند طلب أمين المكتبة المملكية لفرناندو السّادس الذي ألحّ عليه في ذلك، اضطرّ لإرساله إلى مدريد. لم يُنشر التّقرير، وفي عام 1795 قال إسپينوثا إنه من المستحيل العثور على هذه المخطوطة (١).

ويضيف بأنّ الرّوايات المقبولة تقليدياً لطالما أكدت أنّ سان فرناردو ولد في غابة، ولكن نظراً لعدم التّحقّق مطلقاً من صحّة ذلك خلال القرون الخمسة التي مرّت على وفاة سان فرناندو، لم يكن السّنيور غالڤيث أبداً يتوقع أن يتيح له توقّفه العرضي خلال رحلته الأوروبية تحقيق مثل هذا الاكتشاف.

إنّ الطّريقة التي تسلّمت مدريد بموجبها مستندات تاريخية ذات أهمية مثل تقرير ڠالڤيث هذا ووصية سان فرناندو ومن ثم إضاعتها، لهي نموذج على الأساليب التي اتبعها المسؤولون الإسپان في اعتماد المركزية وجلب كل شيء إلى العاصمة ومن ثم عدم الاكتراث والإهمال اللذين ينتج عنهما خسارة أو تدمير ما تسلّمته من المستندات.

والمستغرب كذلك عدم العثور على أيّ سرد مفصّل لجنازة سان فرناندو. أمّا ثونيڠا، الذي فحص كافة الحوليّات الموجودة بشكل شامل للغاية، فيخبرنا فقط بأنه جرى دفن جثمان الملك في الأول من يونيو في الكنيسة الملكية الصّغيرة التّابعة لكاتدرائية إشبيلية، وأنّ نعشه وضع عند أقدام صورة السّيدة العائدة للملوك تنفيذاً

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i. 91 note.

لرغبته. ونُقشت على الضّريح الضّخم عبارات باللغات العبرية والعربية والإسپانية واللاتينية (1).

ويقول ثونيغا إنّ جثمان سان فرناندو حُفظ بصورة عجائبية من التّعفُّن. ولا شكّ أنه جرى تحنيطه، نظراً لأنه لا يزال إلى اليوم يحتفظ بمعالم بشرية.

صنع الرداء الذي لُفّ فيه جثمان الملك بايدي صنّاع مسلمين. وكان عبارة عن معطف من الحرير المنسوج على شكل مربّعات حمر وبيض على شكل رقعة شطرنج من الأسود والقلاع<sup>(2)</sup>. وقسم من هذا القماش محفوظ في متحف الآثار في مدريد إلى حيث أرسل بأمر من الملك كارلوس الثّاني عندما فتح التّابوت خلال إعادة بناء الكنيسة الملكية الصّغيرة. ألبست الجثة رداء جديداً في القرن السّابع عشر ولا يزال هذا الرّداء عليها، ووضعت في تابوت فضّي حيث ترقد حتى يومنا الحاضر. اختفى خاتم سُحب من يد المتوفى كما اختفت وأتلفت في المتاحف الملكية في العاصمة ذخائر أخرى أرسلت مع أجزاء الرّداء مثلها مثل العديد من الكنوز الفنّية الأخرى. لكن قبل بضع سنوات أنقذت الذّخيرة النّمينة للنسيج المصنوع في القرن الثّالث عشر من النسيان عندما وجدها السّنيور خِستوسو Señor Gestoso، وهو كاتب معروف من النسيان عندما وجدها السّنيور خِستوسو Señor Gestoso، وهو كاتب معروف متخصّص بالفن الإشبيلي، في رزمة مرمية كنفاية في زاوية مظلمة. بدّدت الكتابة التي وجدت على غلاف الرّزمة كل شك بأن هذه القطعة هي كل ما تبقى من المعطف الذي كان سان فرناندو يشتمل به عندما دُفن.

لم يدفن سان فرناندو فحسب في عباءة حريرية من صنع إسلامي، بل كان في حياته يرتدي بين الحين والآخر لباساً مسلماً. وجد الشنيور خِستوسو خلال جمعه المواد لكتابة رسالته حول فنون صناعة النسيج المسيحية في إشبيلية الرّاية القديمة لأخوية عُرفت باسم أخوية الخياطين Sastres تزعم بأنّ سان فرناندو هو الذي أسسها، وأنها

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i. 140.

<sup>(2)</sup> أعطى الملك ألفونسو العاشر مراراً أوصافاً للعباءات المصنوعة وفق هذا النّمط في كتاب الأناشيد كما في كتاب «تاريخ لعبة الشّطرنج» History of Chess.

تملك راية قدّمها لها الملك نفسه. وجد السّنيور خِستوسو البقايا الممزّقة من راية هذه الأخوية في القرن السّادس عشر في «درج الخرق» في غرفة ملابس الكهنة في كنيسة سان ألدِفونسو، بين الملابس القديمة التي تم التّخلّص منها من جيل إلى جيل. ووجد تحت رسم مطرّز للملك كارلوس الخامس وسط الرّاية صورة مطرزة أخرى لسان فرناندو. فحصنا هذه الرّاية بدقة كبيرة عبر الغطاء الزّجاجي الذي يحميها ولم يعد لدينا أيّ شك بأن الصّورة التي غطتها في القرن السّادس عشر الصّورة التي تمثل الملك كارلوس الخامس هي الصّورة الأصلية للملك سان فرناندو. يضع الملك في هذا الرّسم على رأسه عمامة إسلاميّة ويرتدي عباءة مدلّاة، ولكن قسمات الوجه بالية تماماً باستثناء لحيته المستدقة (1).

كانت الأخوية تُدعى في الأصل سان ماتيو دي لوس مينيسترالس (الحرفيين) دي سيڤيّا، وتقول الرّوايات المتناقلة إنّ سان فرناندو منح هذه الأخوية شرف عضويته وقدّم لها صورته. وإخلاصاً لذكرى علاقة الملك بها، احتفظت الأخوية طوال وجودها بشرف حراسة جثمان الملك لدى عرضه أمام النّاس. كان حقها الثّابت واضحاً لدرجة أنه عندما حاولت أخويات أخرى أكثر ثراءً ونفوذاً إزاحة الخياطين والاستحواذ لنفسها على شرف حراسة النّعش، رفعت أخوية الخياطين قضيتها أمام السّلطات الكنسية وربحتها بموجب الوثائق التي تملكها والتي تُثبت أصل ادّعائها (2).

يُفترض إذن أنّ الأخوية حرست النّعش منذ البداية، وإذا كان الأمر كذلك فلا بدّ أنّ أعضاءها وقفوا جنباً إلى جنب مع مسلمي غرناطة الذين جاؤوا للإعراب عن إجلالهم للملك المتوفى لإسيانيا المسيحية.

أعلن ابن الأحمر حال تلقيه نبأ وفاة فرناندو الحداد العام في أنحاء مملكته، وبعث

<sup>(1)</sup> Gestoso, Noticia historico – descriptiva de la bandera de la hermandad de los sastres, Seville, 1891.

خستوسو، وصف تاريخي لراية أخوية الخياطين، إشبيلية، 1891. دور ما المعالم الأترام الذي المحالمة المحالمة

<sup>(2)</sup> كتاب خستوسو السّابق الذّكر، وZúñiga, i, 145.

برسل للتّعبير عن حزنه إلى الملك ألفونسو مع رسائل يقترح فيها تجديد عهود الصّلح والحلف المعقودة مع الملك الرّاحل والده وفق الشّروط نفسها. «فوافق الملك ألفونسو على الاقتراح وشكر ابن الأحمر على مجاملته»(١).

قام ابن الأحمر بأكثر من التعبير عن إعجابه ممّا توحي به هذه الفقرة الصّغيرة، لأننا نجد أنه بعد انقضاء ثماني سنوات كان ابن الأحمر لا يزال يرسل ممثلين عنه لتكريم صديقه الرّاحل في ذكري وفاته.

في 30 مايو 1260، كان الملك ألفونسو في إشبيلية لحضور حفل تأبين في ذكرى وفاة والده سان فرناندو، ونظراً لإعلان قداسته، كان الاحتفال يقوم على تمجيد ذكراه أكثر منه احتفالاً تأبينياً بالصّلاة لراحة نفسه... استمرّت الاحتفالات بقداسته طوال النّهار وامتدّت إلى المساء حيث لم يفتح أيّ متجر أبوابه وتوقّف الصّناع والحرفيون عن العمل. أقيمت في الكاتدرائية منصّة رائعة وُضع عليها التّابوت. وحضرت وفود من مدن مدن comarca المقاطعة حاملة راياتها بحيث بدا حضور القدّاس زيارة تبرُّك أكثر منه جنازة. حتى أنّ بعض الوفود جلبت معها شموعاً ضخمة ظلت مشتعلة طوال اليوم. وأرسل ابن الأحمر، ملك غرناطة، الذي ربطته صداقة حميمة بالملك القدّيس عدداً من الأسراف المسلمين ومئة من العسكر الرّاجلين حاملين عدداً كبيراً من الشموع البيضاء وضعوها حول النّار المشتعلة تكريماً لذكرى الملك الرّاحل.

يقول ثونيغا: «شهدت تلك الأيام أعظم الحشود وأجمل احتفالات الفرح التي عرفتها إشبيلية. احتفل فرسان إشبيلية بعرض مواكب عسكرية، والشّعب بالرّقصات والجميع يهتفون فرحين قديس! قديس! (Santo!) هو الذي أتى بفضل التّقوى والعبادة بالمعجزات التي تلاشت تفاصيلها بمرور الوقت، ولكن المؤكد أن معجزات حصلت بالفعل»(2).

عندما نتذكر أنّ معظم سكان إشبيلية كانوا لا يزالون من المسلمين في ذلك

<sup>(1)</sup> Conde, iii, 39; Primera Crónica, 774.

<sup>(2)</sup> Zúñiga, i, 233.

الوقت<sup>(1)</sup> في حين لم يكن في المدن المجاورة أيِّ من سكان قشتالة على الإطلاق فيما عدا الجيوش التي كانت في خدمة الثري النبيل (ريكو أومِه) الحاكم عليها، نجد أنّ هذا الوصف للاحتفالات العامّة التي جرت في ذكرى وفاة الملك المسيحي الذي غزا البلاد يقدّم صورة بليغة للأوضاع السياسية السائدة في ذلك الوقت. فبدلاً من اعتبار الملك الذي طرد الحكّام الموحّدين عدواً، أجلّه مسلمو إشبيلية وخشعوا لذكراه كقدّيس.

لولم يصلنا سوى ما كتبه المؤرّخون المسيحيون حول مشاعر حلفائه وأتباعه المسلمين، لكان بإمكاننا أن نعزو بعضاً من الحب الذي شاع بين النّاس لسان فرناندو إلى المبالغة الطّبيعية للكتاب الورعين. ولكن في كل مرة ورد ذكره لدى الكتاب العرب فيما أشار إليه كونده يؤكد الوقائع كما أوردها الكتّاب المسيحيون. ويستحيل النّظر بعين من الشّك إلى واقع أنّ السّكان الذين انتصر عليهم سان فرناندو هم الذين طوّبوه قديساً بفضل المعاملة المنصفة والكريمة التي عامل بها أتباع دين مختلف عن دينه استسلموا دون إراقة دماء من خلال وساطة ابن الأحمر. كان هؤلاء، مع بعض الاستثناءات، كامل سكان ما يُعرف الآن بمقاطعة إشبيلية وجزءاً من قادس، وهم أحفاد اليمانيين والقوط المسيحيين الذين اعترفوا طوال أجيال عديدة بسلطة ذرّية غيطشة.

حتى تاريخ وفاة سان فرناندو، كانت كل المناطق التي حكمتها تباعاً الأميرة سارة وذريتها من سلالة بني حجّاج وبني قومهم من بني عَبّاد ملوك إشبيلية، قد رضيت بحكم أول ملك مسيحي يحكم إشبيلية منذ وفاة غيطشة. كانت المدن الوحيدة المهمّة التي لا تزال غير خاضعة له هي شريش ولبلة وتيخادا التي كان لا يزال الموحدون يسيطرون عليها. ترك سان فرناندو أرض إشبيلية في سلام وازدهار؛ فلا عجب إذا مجّد هؤلاء الفلاحون والعمال اسم الملك المسيحي الذي حرّرهم من ظلم طغاتهم

<sup>(1)</sup> تذكر وثيقة منحة مالية قُدّمت إلى الكاتدرائية عام 1263 العبارات التّالية: لأننا وجدنا أن المدينة النّبيلة إشبيلية أصبحت خالية تقريباً من السّكان وباتت مبانيها متهالكة وهُدم العديد من منازلها بسبب أخطاء هؤلاء (المسيحيين) الذين أعطيت لهم وبسبب الرّجال الذين تركوا هذه المنازل خاوية ودونما عناية». (.Zúñiga, i, 260)

الموتحدين، بعد أن أمضوا سنوات عديدة خاضعين لمسلمي أفريقيا، أعداؤهم في الدّين والانتماء القبلي.

انقضت ستة قرون ونيّف منذ أن لحق سان فرناندو بأجداده، ولكن في كل سنة يُفتح النّعش الفضّي الذي يحوي رُفاته وتزاح جانباً السّتائر المطرزة بخيوط الذّهب ويُعرض وجه قديسهم على شعبه كما عرض عليهم في ذكرى وفاته في كل سنة منذ أن مات.

ومع أنّ المملكة التي أقامها ابن الأحمر دُمّرت وتجرّع رعاياه الاضطهاد والنّفي من البلاد قبل قرون عديدة ولم يعد هناك حرّاس شرف مسلمون على النّعش، فالغريب أنّ غرناطة ما زالت ممثلة في الاحتفال من خلال فرقة المشاة التي تحمل اسمها وتحظى بشرف الحراسة في الكنيسة الملكية الصّغيرة عندما يُفتح النّعش ليمرّ أمامه النّاس وينظروا إلى رُفات سان فرناندو. ومخافة أن يطوي النّسيان علاقتهم بسقوط الإسلام في إسپانيا، يجري الاحتفال بذكرى احتلال غرناطة من خلال القفّازات التي يرتديها العسكر، وهي خضراء بلون راية الرّسول.

ولكن احتف الات مهرجان سان فرناندو المستمرّة منذ ثلاثين جيلًا لا تتمحور حول الانتصار على إشبيلية ولا هزيمة «الكفّار»؛ بل هو السّلام الذي منح للفقراء والمحتاجين والعدالة غير المنحازة التي جعلت السّلام ممكناً، الذي يعاد استذكاره في شعائر الصّلاة في مزار القديس المحارب «الأكثر إخلاصاً والأجود كرماً، هو الذي ما كان يخشى غير الله وإليه كرّس ابتهالاته»، هو الذي أدخل النّاس في ملكوت الله لا بالقوة وإنما بالقدوة الصّالحة.



## الفصل الحادي والعشرون الإسلام تحت حكم المسيحيين

إنّ أكثر ما يميّز السياسة التي اتبعها فرناندو بعد استسلام إشبيلية كانت إصراره على عدم ممارسة أيّ تمييز بين أتباع الدّيانتين. بالإضافة إلى ابن الأحمر ملك غرناطة الذي شكّلت قواته جزءاً من جيش فرناندو، كان ملوك مُرسية وبيّاسة وبلنسية تابعين أو حلفاء له، ويبدو أنهم شاركوا في حصار إشبيلية (1) وورد اسم ابن الأحمر قبل اسم أيّ من الفرسان المسيحيين في سجل المكرّمين لقاء خدماته؛ ومنذ تلك اللحظة حتى وفاة سان فرناندو بعد أربع سنوات يبدو أنّ الملك سعى بكل جهد للحكم بالعدل بين أتباعه الجدد، ليس كمكافأة للخدمات التي قدّموها في الميدان فحسب بل في كافة التفاصيل المشتركة للحياة اليومية.

منح سان فرناندو الملك ابن الأحمر رتبة فارس يوم دخوله إلى إشبيلية، ويقول

<sup>(1)</sup> تنصّر ملك بلنسية سيد أبو زيد (يدعوه ثونيغا: Seit Abuceit) وهو من بني حفص (vicente Velbis) فيما بعد واتخذ اسم فيسنته فلبيس Vicente Velbis وعُرف (Gayangos in Makkari, ii. 528 في التّاريخ الإسپاني على صلة بالظّهور العجائبي للصّليب الذي يُكرّم في كاراباكا. إنه صليب مزدوج بأربعة أذرع تسنده ملائكة مجنحة، ويشتهر حتى يومنا الحاضر بتحقيق تأثير عجائبي على الأمراض التي تصيب الماشية. تنصّر ملك بيّاسة بدوره واتخذ اسم فرناندو عبد المون على الأمراض التي تصيب الماشية. تنصّر ملك بيّاسة بدوره واتخذ اسم فرناندو عبد المون كتاب «مذكرات حياة فرناندو النّالث» كاتدرائية إشبيلية (Zúñiga, i. 50). يقول مؤلف كتاب «مذكرات حياة فرناندو النّالث» كالله أنّ كلّاً من زيد بن زيد Abenzeit وولده تلقيا يشير إلى مرسوم بابوي صدر تأكيداً لذلك أنّ كلّاً من زيد بن زيد Zeyt Abenzeit وولده تلقيا المعمودية وأعلنا انتماءهما إلى سلك فرسان سانتياغو الذين منحهم الابن كافّة أراضي مملكة سلا التّابعة له في أفريقيا التي بموجب حقه في الخلافة (صفحة 562).

ثونيغا في هذا السياق إنّ الملك منحه شعاراً «وشاحاً بلون النّبالة الأحمر وعلى أطرافه رؤوس تنانين أو رؤوس أفاع، مكافأة له على ولائه وخدماته». ينبثق الوشاح من أفواه تنانين أو أفاع، وتجدر الملاّحظة هنا أنه في ترجمة إسپانية لماريانا (625 ii.) إشارة إلى رسم على الخشب يمثّل سيفاً ضمن مستودع الأسلحة الملكي في مدريد يقال إنه كان مُلكاً لآخر ملوك بني نصر في غرناطة. ويتكوّن مقبض السّيف من رأس تنين بلسانين متدلّين إلى الخارج(1).

يؤكّد كوندِه الوصف الذي أعطاه ثونيغا لشعار النّبالة الذي منحه الملك فرناندو إلى ابن الأحمر، لكن دون أن يذكر أن فرناندو منحه رتبة فارس كما هو متوقع فيما نقله عن كاتب عربي. يقول الكاتب:

«اتّخذ (ابن الأحمر) شعار النّبالة المكوّن من وشاح فضي مائل بلون أزرق كُتب عليه بأحرف ذهبية «لا غالب إلا الله» نظراً لأنّ رعيّة ابن الأحمر كانوا يحيّونه بلقب «الغالب»، فكان يرد عليهم بقوله: «لا غالب إلّا الله». وكان طرفا الوشاح يخرجان من أفواه تنانين. استعمل خلفاء ابن الأحمر هذا الشّعار دائماً رغم أنهم غيّروا ألوان الدّرع الذي كان في العادة أحمر أو أزرق أو أخضر، كما غيروا ألوان الوشاح، ولكن كافة التّغييرات حملت شعار ابن الأحمر»(2).

لا شك في أنّ غالبية السّكان كانوا من المسلمين، أو على الأقل الطّبقة العاملة من بينهم، باستثناء المحاربين، وكبار أثرياء النّبلاء، والنّبلاء، والكنهة وأعضاء الأخويات والرّهبانيات الدّينية الذين وُهبوا المنازل والأراضي التي بقيت خاوية بعد أن هجر أهلها غرناطة وشريش وغيرها من المدن، أو تلك التي تركها الموحدون الذين رحلوا إلى أفريقيا. صحيح أنّ كتاب الحوليّات يتحدّث عن أعداد أتباع المعسكرات، من التّجار وغيرهم ممّن كانوا موجودين مع الجيش المحاصِر (راجع الصّفحة 328 طبعة الأصل)؛ لكن من الواضح أنّه لا يمكن لهؤلاء الذين كانوا يقومون على خدمة الجيش المحارث على خدمة الجيش

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i.49 - 50; cf. Williams, Arts and Crafts, i. 230.

<sup>(2)</sup> Conde, iii. 38.

الذي لم يكن جيشاً جرّاراً بأيّ حال، أن يسهموا في إعمار وملء مدينة كبيرة، عدا عن الضّواحي والسّهول المزروعة بكثافة والمناطق الرّيفية المحيطة بها.

فكّر الملك في أوائل الخمسينيات من القرن النّالث عشر بالذّهاب إلى قشتالة، ولكنّ ابنه وبعض أفراد حاشيته بيّنوا له مخاطر مغادرة المدينة. ويبدو أنّ سان فرناندو لم يكن يرغب في التخلّي عن خطته ولكنه اقتنع في نهاية الأمر، حسب ما يؤكد ثونيغا، بتأثير من مهرّج الملك. كان هذا المهرّج، الذي عُرف باسم پاخا Paja (قشّة) كتوماً بتأثير من مهرّج الملك. كان هذا المهرّج، الذي عُرف باسم پاخا Paja (قشّة) كتوماً ولكنه كان مرحاً بحيث كان الملك يُسَرّ ويستأنسه بحديثه. وبينما كان سان فرناندو لا يزال متردّداً حول السير إلى قشتاله، دعاه المهرّج پاخا إلى حفلة سمر على قمّة البرج (الخيرالدا). قَبِل سان فرناندو الدّعوة وعندما وصلا إلى أعلى البرج أخبره المهرّج أنّ الحفلة التي أراد أن يقدّمها له كانت المنظر الرّائع للمدينة التي احتلّها الملك، والأسوار المهيبة المزيّنة برايات الأثرياء النبلاء المكلفين حراستها. ولكنه بيّن أيضاً للملك الجزء الكبير من الأحياء التي مُنحت إلى المسيحيين التي كانت خالية من للملك الجزء الكبير من الأحياء التي يقطنها المسلمون. أكّد المهرج انه في الموقعين كليهما تظلّ المخاطر التي لا يمكن تجنبها ماثلة في حال قرّر الملك مغادرة المدينة مجدّداً. استمع فرناندو إلى المدينة، كما يظل أيضاً قائماً حتى خطر خسارة المدينة مجدّداً. استمع فرناندو إلى أقوال مهرّجه ووافق. وأنهى ثونيغا روايته بالقول: «هذا ما ينبغي أن يكون عليه مهرّجو الأمراء في كل زمن» (۱).

تكمن أهمية القصة في أنها أشارت إلى العدد الضّئيل من السّكان المسيحيين بعد انقضاء سنة على استسلام إشبيلية، كما أنها أظهرت كم كانت حصيفة سياسة فرناندو في عدم التّمييز ضدّ أتباعه من المسلمين أو وضع عراقيل في وجههم.

في عام 1250، منح فرناندو إلى مدينة إشبيلية الامتيازات Fueros المعطاة لطُليطلة، ولكن في حين أنّ الامتيازات مُنحت في طُليطلة إلى «المستعربين والقشتاليين والرّجال الأحرار Francos، مُنحت الامتيازات في إشبيلية إلى «كافة السّكان» Todos los

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i. 61.

vecinos. وكما يقول ثونيغا. «مُنحت المكرمة إلى كافة سكان إشبيلية من الأشراف والمواطنين والتجار والبحارة والعمّال بصورة مشتركة، كل الحقوق والإعفاءات والاستثناءات والسلطات التي تتمتع بها طُليطلة، دون أيّ تحفّظ من أيّ نوع وبإضافة امتيازات أخرى». شبعت المكرمة تربية الخيل وأعطت امتيازات مهمّة إلى «من تربطهم علاقة بالبحر» الذين أعفوا من الخدمة العسكرية مقابل الانخراط في الخدمة البحرية، والذين خُصّصت لهم محاكم خاصة وصدرت من أجلهم قوانين خاصة (البحرية).

لم يحسن سان فرناندو وابنه معاملة المسلمين فحسب، بل عاملا اليهود بالمثل. فاستمرّ هؤلاء في العيش في الحي اليهودي الكبير الذي سكنوه في السّابق وأعطيت

<sup>(1) (2 -</sup> Zúñiga, i. 62 - 7) توجد مجموعة كاملة من القوانين التي صدرت منذ عهد الملك هنري الثّالث حتى بداية القرن التّاسع عش، و والتي هدفت إلى تشجيع وتنظيم مهنة استيلاد وتأصيل الخيل (-No vicimo Recopilacion, Bk. Tit. 29). تملك الدّولة في اليوم الحاضر عدّة مزارع لخيول الاستيلاد وتحتفظ بمجموعة من الخبراء والمساعدين لرعاية هذه الخيول. وتم تطوير نظام مزرعة استيلاد الخيول في إسپانيا المسلمة في وقت مبكر من القرن التّاسع. وخلال حكم الحَكَم الأول (822 -852) كانت توجد مزرعة كبيرة للخيول ومدرسة لتدريب الفرسان على ضفاف نهر الوادي الكبير في قرطبة يملكها الأمير. •وكان له ألفا فرس مرتبطة على شاطىء النهر بإزاء القصر تجمعها داران على رأس كل دار عشرة عرفاء تحت يد كل عريف مئة فرس. فالعرفاء يشرفون عليها وتعلق بين أيديهم وينظرون في تعويض ما تعذّر منها لتكون معدّة قائمة لما عسى أن يفجأ من أمر يفزع إليه بها. فإذا كانت كانوا كنفُس واحدة. لكن كان يسمح لمدرّب واحد فقط في الحضور أمام الأمير عند دعوته له. وفي إحدى المرات أتاه الخبر بحصول ثورة في جيان «فدعا بأحد أولئك العُرفاء، فلما مثل بين يديه أسر إليه بالخروج إلى جيان إلى ابن لبيد من وقته في عرافته، وأمره بألّا يعرَّف أحداً وجه طّريقُه (..) فلما مضت ساعَّة دعا بثانٍ من عرفائه، فسرَّ إليه بمثله، ودعا عشرة فخرجوا متتابعين لا يعلم أحد منهم بقصد صاحبه حتى تساقطوا على ابن لبيد في اليوم الثَّاني.. ، (الاقتباس العربي من أخبار مجموعة، 117 – 118) (Akhbar Majmua, 116 – 7, and note). كما لم يكن أمر استيلاد وتربية الخيول محصوراً بالسلطان وحده، فقد ذكر ابن حيّان في تأريخه للحرب الأهلية التي استمرّت طوال فترة حكم الأمير عبد الله أنه في عام 889 قام قائد يماني كان قد بنى لنفسه قلعة قوية في مقاطعة إشبيلية غير بعيدة عن لبريخا بغزو جزيرة مجاورة (تقع لبريخا قريباً من نهر الوادي الكبير) التي كان المنذر، عم السّلطان يحتفظ فيها بمزرعة لاستيلاد الّخيول، وبعد ان قُتل عريف المزرعة نقلُ كافة الجياد والافراس التي عثر عليها إلى قلعة قوية اخرى تبعد عشرة أميال عن إشبيلية (.Makkari, ii .(449)

لهم ثلاثة مساجد لتحويلها إلى معابد لهم (كُنُس). واستمرّوا في دفع الجزية التي كانوا يقدّمونها إلى الملوك المسلمين، وكانوا يلقون معاملة جيدة من قبل أمناء الخزينة والمحاسبين اليهود، خدّام الملك الذين رافقوه من قشتالة، «واستقرّوا في هذه المدينة لكونها الميناء العام للكون والسّوق الأمثل لتجارتهم». سمح مرسوم ملكي آخر لسكان إشبيلية بشراء عقارات من المسلمين ولكنه منع القيام بأيّة محاولات لإجبارهم على البيع حيث بدأت تظهر دلائل تشير إلى مثل هذه الممارسات(1).

تتكرّر الإشارة في مختلف مستندات المنح والامتيازات إلى ضريبة تسمى «ألموشاريفاثغو» (2) Almojarifazgo التي كانت ضريبة استيراد وتصدير تفرض على السّلع، وكان المسلمون في الأندلس فرضوها على السّكان وأبقاها سان فرناندو سارية المفعول كما وجدها (3). خصّص فرناندو للكاتدرائية عُشر إجمالي تلك الضّريبة التي تُجمع من إشبيلية وحوّلها ألفونسو فيما بعد إلى دفعة سنوية بقيمة 5300 دينار مرابطي (4). تطوّرت ضريبة الموشاريڤاثغو فيما بعد إلى رسوم جمركية. وكُتب على أول دار للجمارك بنيت في إشبيلية عام 1587 نقش يقول: بنت إشبيلية دار الجمارك هذه لخدمة جلالته بعد أن تولّت جمع ضرائب الموشاريڤاثغوس» (5).

في مقدّمة كتابه «ريبارتيميينتو» Repartimiento (سجلّ المِنَح والهبات من المنازل والأراضي التي منحها فرناندو وابنه بعد احتلال إشبيلية) يعلّق أرغوتِه دي مولينا Argote de Molina على قيمة السّجل لكونه يحتوي «بيانات عن جميع الأمراء أبناء الملك، والأسياد العظام، الكونتات، الأثرياء النّبلاء، والسّادة، ونبلاء الأمراء أبناء الملك قشتالة وليون والفرسان caballeros الفرنسيين، وفرسان أراغون، وناڤارو، والپرتغال، وإيطاليا والفرسان المسلمين الذين كانوا موجودين

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i. 194 - 6,208.

<sup>(2)</sup> الكلمة عربية الأصل نسبة إلى المُشرف Almojarife على جباية الضّريبة. (م)

<sup>(3)</sup> Dict. Of the Academy, s. /v.

<sup>(4)</sup> Zúñiga, i.349 - 50.

<sup>(5)</sup> Zúñiga, iv. 120.

وقت احتلال إشبيلية، وأسماء المستوطنين والمنح المقدّمة إليهم وإلى آخره. يخبرنا ثونيعًا أنّ هؤلاء الفرسان المسلمين الذين مُنحوا أملاكاً في إشبيلية كان قسم منهم أولئك الذين ظلّوا في المدينة، والقسم الآخر الذين كانوا يعيشون مع ملك غرناطة وسكنوا في الحيّ المعروف باسم أدواريخو Aduarejo وموريريا Moreria حيث بقوا فيه حتى تمّ طردهم (في القرن السّابع عشر)(1).

منح ابن ملك بيّاسة (انظر أعلاه) منزلاً في أبرشية سانتياغو. وبعد سقوط لبلة عام 1257 حصل حاكم تلك الدّولة الصّغيرة (إنظر الصّفحة 310 طبعة الأصل) على مزرعة أو ضيعة في الرّيف Algarbejo سـمّيت الغربي Algarbejo تيمّناً بممتلكاته السّابقة في الغرب، وبستان الملك الرّيف Ben Alhoar ابن الحفار (huerta الواقع قرب إشبيلية الذي أُطلق عليه اسم بستان الملك سوية مع حقوق محدّدة في ضريبة الزّيت من الشَّرَف وفي الجزية التي يدفعها اليهود (أن وأصبحت هذه الأرض التي تقع مباشرة خارج خط أسوار المدينة القديمة جزءاً من أراضي قصر إشبيلية، ولا زالت تعرف باسم بستان الملك (أويرتا ديل رَي huerta del rey).

حصل ملك غرناطة على ما يبدو على أحد أجمل منازل إشبيلية، لأننا نقرأ بأنه في حوالي عام 1251 أُرسل سفير من المغرب لتهنئة فرناندو بانتصاراته، وبُغية تكريم السفير أقامه ضيفاً على ملك غرناطة الذي كان في إشبيلية في ذلك الوقت(4). لا يذكر كوندِه هذا

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i. 195.

لا توجد كلمة «أدواريخو» في قاموس الأكاديمية Dictionary of the Academy، ولكن كلمة "Aduar" المشتقة من الكلمة العربية «الدّوّار» التي تعني مخيماً او رقعة يخيّم فيها البدو. فهل كان الأفارقة أو الموحّدون يطلقون تسمية البدو على اليمانيين؟ التّمييز في الاسم يثير الفضول. قلت: هذا تعميم غير مبرّر من ويشو، فالدّوار لا يختصّ بديرة أو مضارب البدو وحدهم، بل يمكن أنّ يعني منطقة مأهولة في ربض يتبع لمدينة. (أحمد)

<sup>(2)</sup> ورد في هذه الصّفحة أن الاسم هو Ben Alhoar ثم يعود المؤلفان إليه لاحقاً ويرد باسم Ben Alhoar والاسم الثاني هو الأصح والأقرب إليه ابن الحفار وهو من الأسماء الواردة لدى المقرى بوصفه خطيباً من أصل يمنى (ج 2، 694). (م)

<sup>(3)</sup> Zúñiga, i. 182, 222; Conde, iii. 42.

<sup>(4)</sup> Zúñiga, i. 85.

السّفير ولا استضافة السّفير من قِبل ابن الأحمر ولكن المقّري<sup>(1)</sup> يقول إنّ ابن الأحمر كان طوال حياته تربطه علاقات صداقة وعلى اتصال دائم مع بني مَرين الذين بعثوا الرّسول للتّهنشة. تفترض قصة ثونيغا المرتبكة أنّ السّفير كان من الموحّدين، ولكن هل يُعقل أن يهنئ الموحّدون فرناندو على انتصاراته بعد أن طردهم من آخر أملاكهم الإسپانية؟

في ملخّص سجل "Repartimiento" المنشور في كتاب ثونيغا<sup>(2)</sup> وردت بعض الأسماء التي يبدو أنها من أصل عربي مثل Alarcon: الأركن، Alarcon" ابن عَبّاد؟ والذي يفترض ثونيغا أنه كان واحداً من "أشهر Torcat، "Venavet": ابن عَبّاد؟ والذي يفترض ثونيغا أنه كان واحداً من "أشهر الرّجال العشرة» الذين جرى تعيينهم كقضاة وتكليفهم مهاماً محدّدة. ولا شك أنّ البحث المعمّق في كامل السّجل قد يكشف عن المزيد من هذه الأسماء. ثونيغا يذكر فقط أصحاب الشّأن والمكانة الرّفيعة. ويذكر سبجل "Repartimiento» أسماء يذكر فقط أصحاب الأراضي أسماء عربية مُنحوا قطعاً أصغر مساحة من الأراضي (6).

توجد ملاحظة مثيرة للاهتمام لدى ثونيغا حول استعمال كلمة «تابع» في ذلك الوقت. والأثرياء النبلاء الذين كانوا يدفعون الأجر إلى رجال الحرس النبلاء الوقت. والأثرياء النبلاء الذين كانوا يدفعون الأجر إلى رجال الحرس النبلاء Infanzones أطلقوا على هؤلاء اسم «تابعين» واعتبروا أنهم تابعون لقوّاتهم الخاصة أو فريق حراستهم «المساندة» mesnada وأطلق أيضاً على أفراد مساندة الملك لقب تابعي الملك (4). كان رجال الحرس النبلاء طبقة من النبلاء طبقا من النبلاء واحدة (في بسلطات محدودة في مناطقهم. يفسر ذلك واقع أنه على الأقبل في حالة واحدة (في عام 1255) شهد فيكونتا بيارن وليموج على منحة وهبها ألفونسو بوصفهما «تابعي الملك» (5).

<sup>(1)</sup>Zúñiga, ii. 344.

<sup>(2)</sup> Zúñiga, 162 – 88.

<sup>(3)</sup> Rspinoza, Pt. II. Fo. 14 r.

<sup>(4)</sup> i. 180.

<sup>(5)</sup> Memoirias para la vida de Fernando III., P. 397.

يعطي ثونيغا تفاصيل وثيقة منحة أخرى شهد عليها هذان النبيلان ولكن ليس بصفتهما تابعين (1). ونظراً لأنه تم توقيع هذه الوثيقة قبل أن يصبح ألفونسو إمبراطورية لم يوقعا بالتأكيد عليها كتابعين للإمبراطورية (في حال كانت منحة النبالة إمبراطورية) كما لم يكن هذان الثيكونتان الاثنان خاضعين أو تابعين وفق المفهوم الاعتيادي للكلمة. فالافتراض إذن هو أنهما شكّلا جزءاً من حرس الشّرف التابع للإمبراطور. وملوك غرناطة ولبلة وبيّاسة المسلمون الثّلاثة الذين غالباً ما نجد توقيعاتهم كشهود على الوثائق الموقعة من قبل الملك ألفونسو، كانوا بلا شك تابعين له وفق المفهوم الاعتيادي للكلمة مع أن من المحتمل انهم كانوا جزءاً من حرس الشّرف أيضاً.

كان الإمداد الوفير للمياه، للري كما للاستعمال المنزلي، مسألة تحتل الأولوية بالنسبة للمسلمين كما نعلم. ولقد قدّر فرناندو الثّالث وألفونسو العاشر وسانچو الرّابع ملوك قشتالة الثّلاثة الأوائل الذين حكموا إشبيلية فضيلة النّظافة بطريقة لم يفعلها بعض خلفائهم، واتخذوا جميعاً إجراءات للمحافظة على إمداد المياه.

تلقّى مجلس مقاطعة إشبيلية منحة دائمة في ملكية المطاحن المقامة على نهر الرّحى مع كافة مبانيها، وحقوقها ومرافقها مقابل تزويد المياه من القناة الاصطناعية المعروفة باسم كانيوس Caños إلى «قصور الملك في قصر إشبيلية»، وبستان ابن الحفار Huerta de Ben Alhofar وإلى بركتي مياه في إشبيلية». كان على مجلس مقاطعة إشبيلية ان يحافظ ويصون أقنية المياه وقساطل المدينة وكاتدرائية سانتا ماريًا وكذلك قساطل المياه المؤدّية إلى قصر إشبيلية. وبالإضافة إلى ملكية المطاحن، التي كانت ذات قيمة عظيمة، استلم المجلس ألف دينار مرابطي سنوياً مقابل القيام بهذه المهمات (٥).

كان يتم جرّ المياه إلى إشبيلية من قلعة جابر عبر قناة اصطناعية رومانية لتزويد معظم المنازل الكبيرة القديمة في إشبيلية إمّا عبر منحة أصيلة من التّاج أو عبر شرائها

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i. 202.

<sup>(2)</sup> Zúñiga, i. 358 - 9.

لاحقاً، وهي باتت تُشكِّل اليوم جزءاً من الملكية المطلقة للعقار. وهكذا جعلت حقوق المياه هذه، القديمة وشديدة التعقيد، من الصعب بمكان على المجلس الإشراف على إمدادات المياه كاملة من قناة «كانيوس» لاستعمالها في المدينة كما كان يتم اقتراحه تكراراً بهدف جعل إمداد المياه إلى إشبيلية كافياً لسدّ الاحتياجات الرّاهنة.

لم ينفّذ المجلس، بقدر ما تتيح المعلومات المتوفرة المجال للحكم، في أيّ وقت من الأوقات المهمّات المطلوبة منه بموجب الاتفاق القاضي بإبقاء شبكة الأنابيب في حالة صالحة للاستعمال. والأنابيب الرّصاصية والفخارية التي تنقل الماء عبر المدينة تضرّرت إلى درجة كبيرة بسبب تراكم الترسّبات على مدى قرون، فضاق قطرها إلى نصف او حتى ربع حجمه الأصلي. كما كانت توجد نقاط تسرّب عديدة على طول قناة جرّ الماء بالإضافة إلى ثقب كبير فيها بالقرب من إشبيلية تتسرّب منه يومياً آلاف الغالونات التي تذهب هدراً منذ مدّة لا يمكن لأيّ كان تحديدها. ونتيجة لهذا الإهمال الدّائم تعاني إشبيلية من نقص المياه في الوقت الرّاهن على الرّغم من الإمداد اللاحق الذي أمّنته شركة المياه الإنكليزية. وللمقارنة كانت قناة جرّ المياه خلال العهود الإسلامية كافية لتلبية ليس الاحتياجات المنزلية لمدينة مكتظة بالسّكان خلال العهود الإسلامية كافية لتلبية ليس الاحتياجات المنزلية لمدينة لا شك أنها كانت كبيرة في الحجم والأهمّية نظراً لكونها موضوع منح خاصة كما ورد في سجل المنح كبيرة في الحجم والأهمّية نظراً لكونها موضوع منح خاصة كما ورد في سجل المنح

كان يملك ثلاثة من هذه الحمّامات، سويّة مع عدد كبير من الأملاك الأخرى، رجل واحد يسمى «دُون سُليما» Don Zulema. ورد اسم هذا الشّخص تكراراً في سجل المنح ولكنّه لم يُذكر لا في كتب ثونيغا ولا في كتاب الحوليّات. وشغل هذا الرّجل منصب مفوض الملك. وثمّة رسالة من فرناندو إلى دون سُليما يتوجّه إليه فيها بقوله «مفوّضي الخاص دُون سُليما» أنه منح كنيسة طُليطلة ألف دينار مرابطي من الجزية السّنوية التنوية يدفعها ملك غرناطة ويأمر دُون سُليما، الذي عليه أن يجمع الإيجارات، أن يدفع هذا

<sup>(1)</sup> بالإسپانية: "vos Don Zulema, mio mandadero". (أحمد)

المبلغ إلى سلطات طُليطلة أو إلى ممثليهم (1). كان دون سُليما يهودياً كما أخبرنا دُون أنطونيو باتيستيروس Don Antonio Ballesteros الذي يجري بحثاً خاصاً حول تلك الفترة، كما كان رجل الأعمال الرّئيسي في بلاط سان فرناندو.

مُنحت الحمّامات الملكية إلى خوانا دي پونتيو، أرملة سان فرناندو. لا يذكر ثونيغا عدد هذه الحمّامات ولكنه يشير إلى أنّ حمّامين منها كانا لا يزالان يحتفظان بشكلهما الأصلي ويُستعملان بصورة اعتيادية عندما ألّف كتابه. كان أحد الحمّامين في أبرشية سان خوان دي لا پالما (المبنى الذي أضافته الملكة اعتماد في عام 1086، انظر الصّفحة 217 طبعة الأصل) وكان مبنياً كما تقول التقاليد في الشّارع الذي لا يزال يسمّى شارع القصور. ويوجد الحمّام الآخر في أبرشية سان ألد فونسو، وجرى تحويل الحمّام النّالث في زمن ثونيغا إلى دير لراهبات رهبنة تدعى باسم يسوع. كان هذا الحمّام في الحيّ المعروف باسم سان فيسنتِه وإلى فترة قريبة كان الشّارع الذي بُني فيه لا يزال يحمل اسم «شارع حمّامات الملكة المسلمة» (عدي يومنا الحاضر، ومع ومعالم المسلمة ومع المسمة وسمياً باسم شارع المركيز دي تابلانتيس، لا يزال يسمّيه عامة الشّعب، أنه أعيد تسميته رسمياً باسم شارع المركيز دي تابلانتيس، لا يزال يسمّيه عامة الشّعب، أغنياء كانوا ام فقراء، شارع الحمّامات الثّلاثة هي الوحيدة التي وردت تفاصيل عنها (٤٠).

منح ألفونسو حمّاماً في سان سلفادور إلى أبرشية إشبيلية، وذُكر أنه منح حمّاماً آخر إلى كاتدارئية مقاطعة ريانثويلا Rianzuela الرّيفية مع مرافق متنوعة والطّاحونة «والتي كانت جميعها في السّابق ملكاً للأمير دون فادريكِه Don Fadrique» أحد أبناء الملك ألفونسو الحادي عشر (4).

<sup>(1)</sup> Memorias, etc., 537 - 8.

<sup>(2)</sup> بالإسپانيّة: كاتيِّه دي لوس بانيوس دي لا رينا مورا. (أحمد)

<sup>(3)</sup> Zúñiga, i. 162.

<sup>(4)</sup> Ib.i.352 - 3.

كان المبنى الذي يعرف الآن باسم دير سانتا كلارا قصر هذا الأمير ولا يزال يوجد برج يحمل اسمه في حديقة الدير.

يذكر ألونسو مورغادو الذي ألّف كتاباً في أواخر القرن السّادس عشر بعض هذه الحمّامات ويقول: «توجد في الغرف الواسعة حيث يستحمّ النّاس أنابيب تجري فيها مياه ساخنة وباردة يستعملها المستحمّون مع مرهم يُعطى لهم للانتعاش وتنظيف أبدانهم، وليس من المستغرب في إشبيلية أن تذهب سيدات إلى الحمّام بصورة علنيّة، لانّ هذه العادة سائدة هناك منذ الأزل»(1).

يقيم مجلس المدينة في كل صيف على ضفتي النّهر حمّامات عامّة لاستعمال الفقراء، ويحدّد أوقات استعمالها من قبل الرّجال والنّساء على التّوالي، كما كان يُتبع في الحمّامات العامة التي وصفها مور غادو في القرن السّادس عشر. تقول الرّوايات المتناقلة تقليدياً إنّ تاريخ إنشاء هذه الحمّامات يعود إلى زمن غابر، وبالتّأكيد لم تُبنَ حمّامات منذ محاكم التّفتيش ولا نشعر بأي تردّد في التّأكيد بأنها إرث من عهد الحكم الإسلامي.

نأمل في المستقبل أن نشير إلى النظافة البدنية التي تميّز بها سكان الأندلس، وما يثير الدّهشة فعلاً استمرار الحرص على النظافة الشّخصية طوال قرون طويلة رغم معارضة الكنيسة والاضطهاد الذي مارسته محاكم التّفتيش ضد المسلمين<sup>(2)</sup>.

لم ينظّم سان فرناندو توزيع مياه الشّرب وحقوق الحمّامات بدرجة دقيقة فحسب، بل إنه تبنى الأنظمة الإسلاميّة فيما يخصّ تنظيف أو جرف قاع نهر الوادي الكبير وغيره من جداول المياه، وشدّد على ذلك في حال قرّر المسيحيون استخدام هذه الأنهر للتّجارة. فرضت ضريبة على المراكب «التي تقوم من إشبيلية برحلات بحرية من وإلى قُرطُبة» كما ورد ذكر الرّسوم الملكية المفروضة على «التّحميل» المتوجّبة على المراكب المبحرة عبر نهر وادي لكّه إلى شريش. ومنذ قرون عديدة لبثت هذه الممرات المائية القيّمة مغلقة أمام الجميع باستثناء زوارق التّجذيف، وذلك بسبب

<sup>(1)</sup> ذكر في كتاب پالومو Palomo، Riadas، ص 144.

<sup>(2)</sup> في إحدى المرات تعرّض بستاني للتعذيب لأنه غسل جسمه في البستان الذي يعمل فيه؛ وفي عام 1566 حُرّم استعمال الحمامات تحت طائلة عقوبات شديدة (,129 Lea, Moriscos, pp. 129).

تراكم الطّمي في مجاريها نتيجة الإهمال. وفي عهد الحكم الإسلامي كان يتم تأجير الطّواحين العاملة بالمياه المقامة في أعلى مجرى النّهر فوق إشبيلية بشرط إكراء الجداول الماثية التي تزوّد المطاحن بالمياه؛ ومنح الملوك المسيحيون الأوائل عقود أيجار تخضع لهذا الشّرط عينه (1).

يبدو أنّ سان فرناندو هدف من خلال كافة القوانين التي أصدرها إلى أن يقسط بالعدل بين كافة رعاياه بصورة متساوية من دون التّمييز لجهة الدّين، لأنّ المسلمين كانوا مُعفين من دفع ضرائب معيّنة، ونصّت هذه القوانين على وجوب أن يدفع المسلمون فقط ما كانوا يدفعونه إلى «أمير المؤمنين» قبل الاستسلام.

وكان الملك ألفونسو العاشر، عند تجديد امتيازات عقد يعيد الشّروط التي وضعها والده «النّبيل الأكرم، صاحب الحضرة السّامية، والمقام الأسرف، الذي أغدق الله عليه بالنّعم، الملك دون فرناندو» ويفرض على كل المعنيين بالأمر المحافظة على القانون:

"ولا يدعوا أيّاً كان أن يتجاسر على أن يمسّ امتيازاتي هذه أو ينتهك شروطها أو يقلّل من شأنها بأيّة طريقة كانت. فمن يأتي أو يرغب في أن يأتي بمثل هذا الفعل سوف يحلّ عليه غضب الله جلّ جلاله وسوف ينزل مع يهوذا الخائن إلى الدَّرَك الأسفل من الجحيم، وإلى ذلك سوف يحلّ عليه غضبي، ويدفع لي غرامة ألف ليرة ذهباً ويدفع لهم [للمتضرّرين] ضعفي قيمة الأضرار التي لحقت بهم، ونظراً لأني صاحب الامتياز في منحتي هذه، ولأنّ حقوقي هذه ينبغي أن تبقى أكثر حزماً وإلزاماً وقائمة إلى الأبد، بناءً عليه آمر بأن يُختم مستند المنحة بختمي الذّهبي»(2).

<sup>(1)</sup> Zúñiga, i. 200.

<sup>(2)</sup>Zúñiga, i. 201.

من الجدير بالملاحظة أنّ الأختام على مستند منحة قدّمها سان فرناندو كانت مثبتة بأشرطة باللونين الأحمر والأصفر، الأمر الذي يؤكّد أن ملوك قشتالة تبنّوا هذين اللونين طوال أكثر من قرنين قبل اكتشاف أمريكا، ونتيجة للمعارك التي دارت في تلك القارّة بات يطلق على العلم الإسپاني اسم "نهر من الدّماء بين جدولين من الذّهب".

ثم يوقّع الملك المستند ويطلب من ثلاثة أمراء من ذوي النسب الملكي، وثلاثة رؤساء كهنة وثلاثة ملوك مسلمين، واثنين من القيكونتات الفرنسيين وعشرين أسقفاً منتخبين، والسّادة العظام لرتبتين عسكريتين وخمسة وثلاثين فارساً وثرياً نبيلاً من أرفع الشّخصيات في الدّولة أن يوقّعوا كشهود على المستند.

وهكذا، كان واضحاً أنّ منزلة المسلمين المنهزمين من أرض إشبيلية كانت محفوظة مثلهم مثل مواطنيهم المسيحيين، طالما كان سان فرناندو والملك الحكيم الفونسو يقسطان بالعدل بينهم. فلو واظب خلفاؤهما على التعامل بهذا القدر من السخاء والحنكة السياسية في تدبير شؤون الدولة مع هؤلاء القادمين على البلاد من أقوام غريبة، لكان من المحتمل أن تحتفظ إسپانيا طوال هذه القرون بمكانتها التي شغلتها حينها بوصفها أعظم دولة متنوّرة والأكثر ازدهاراً في أوروپا.



# الفصل الثّاني والعشرون مصر والكنيسة في إشبيلية

تابعنا في الفصل السّابع تأثير الأقباط على الفنون والحرف في إشبيلية، وسنتناول في هذا الفصل بعض الأمور المتعلّقة بعقيدة خاصة بالكنيسة الكاثوليكية التي تطبع وتتصل بصورة وثيقة بالحياة اليومية لسكان إشبيلية، والتي، ونأمل أن نكون على صواب، تحمل معالم معيّنة يمكن إرجاع أصولها بصورة مباشرة بنحو أو آخر، إلى التّأثير القبطي. إنها عقيدة الحَبَل بلا دَنَس للعذراء مريم مع رمزها الملفت الطّاغي في الفن المحلّي المتعلّق بصناعة «شارات النّبالة» للعذراء مريم.

يقول السيد تشامبرلين في كتابه «أسس القرن التّاسع عشر» ما يلي:

"إنها فكرة قديمة تلك التي تقول بأنّ الله عندما تجسّد بشراً وُلد من عذراء، ولكن عبادة "والدة الإله"(1) نُقلت من مصر. ... لا يوجد في تاريخ العقائد الأسطورية إثبات أوضح من الصّلة العضوية المباشرة بين عبادة المسيحيين لـ "والدة الإله" وعبادة إيزيس. ففي الأزمان السّابقة تقيّد الدّين السّائد في زمن الفوضى الذي استوطن في مصر بدرجة متزايدة بعبادة "ابن الله" – حورس وأمه إيزيس. كتب عالم المصريات السّهير فلِنْدرز بِتري Flinders Petrie في هذا الموضوع يقول: "ترك هذا التقليد الدّيني تأثيراً عميقاً على تطور الدّين المسيحي. حتى أنه يمكننا أن نقول بأنه لو لم توجد مصر لكان من غير الممكن ظهور مادونا (السيدة العذراء). ملكت إيزيس سلطة توجد مصر لكان من غير الممكن ظهور مادونا (السيدة العذراء). ملكت إيزيس سلطة

<sup>(1)</sup> نترجم هذه العبارة كمصطلح لغوي في أنطولوجيا الأديان، دون أن نقرّ ما جاء فيها، ونعتبرها لا تمسّ اسم الجلالة سبحانه وتعالى ولا تتعلّق به. (أحمد)

عظيمة على الرّومان إبّان حكم الأباطرة الأواثل. كانت عبادة إيزيس سائدة ومنتشرة، وعندما وَجدت لها مكاناً في الحركة العظيمة الأخرى للجليليّين، حيث كان يمكن لروح العصر والقناعة الأخلاقية أن يسيرا جنباً إلى جنب، عندها بات انتصارها أكيداً وأصبحت بوصفها «والدة الإله» الشّخصية المسيطرة في إيطاليا منذ ذلك الحين»(1).

أنكر الأقباط العقيدة الأرثوذكسية في تجسد المسيح، وكلّفهم هذا الإنكار عقوداً من الأضطهاد من جانب الكنيسة البيزنطية، لأنه بالنظر إلى الطّبيعة الرّوحانية للمصريين، كان الاضطهاد من جانب الكنيسة البيزنطية، لأنه بالنظر إلى الطّبيعة الرّوحانية للمصريين، كان السباغ صفات بشرية ضعيفة على الإله يمثل احتقاراً للألوهية. كان الله القدرة، شمس منتصف إليهم هو حورس ورمزه الشّمس الشّارقة وابن الإله أوزيريس كلّي القدرة، شمس منتصف النهار ومصدر كل حياة؛ وإيزيس الأم الأزليّة التي سكب فيها خيم، الرّوح القدس، سائل أوزيريس الإلهي لكي تخلق حياة جديدة. تمحورت كامل الرّمزية المصرية، مهما اختلفت الأسماء المعبّرة عنها، حول هذه الشّخصيات الأربع التي كان كل واحد منها مستقلاً بالكامل في عمله ولكنه يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الثّلاث الآخرى. وهكذا كان من السّهل أن يقبل المصريون العقيدة المسيحية المتمحورة حول فكرة "الثّالوث" و الوالدة الإله الأم الأمر لم يتعدّ بالنّسبة لهم أكثر من إطلاق أسماء جديدة على الهتهم. ثم برز الانقسام حول طبيعة المسيح، وكما يقول غيبون: لقد حوّل الاضطهاد طائفة إلى أمّة.

لم يصوّر الأقباط مطلقاً المسيح الميت؛ وكما يقول الدّكتور بَتلر كان الحديث عن صورة الصّلب لدى الأقباط مثل الحديث عن شيء لم يُعثر عليه أبداً. في الوقت نفسه، لا يمكن إثبات أنّ الأقباط التزموا بدقّة بعقيدة تحريم «الصّور المنقوشة» نظراً لوجود صور طيور وحيوانات وأشخاص منقوشة على العديد من شواهد القبور القبطية وعلى ألواح خشب الأرز في الكنيسة المعلّقة في القاهرة (محفوظة الآن في المتحف البريطاني)، وتصاميم لا حصر لها تمثل رجالاً ونساءً وحيوانات على أقمشة محاكة ومطرّزة عُثر عليها في مقابر الأقباط.

<sup>(1)</sup> بالفعل، ففي الثقافة الإيطاليّة يكثر استعمال عبارة: Madre di Dio بشكل لافت. (أحمد)

<sup>(2)</sup> ينطبق على هذه العبارة ما قلناه في الحاشية قبل السّابقة. (أحمد)

تجدر ملاحظة خاصية واحدة تثير الدهشة وجدت في كافة أعمال الفن المرتبط بعقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح. ومهما كانت هذه الخاصية بدائية في مراحل وجودها المبكر، فقد مثلت بدرجة لا تتغير فكرة السعادة والرضا وليس فكرة العذاب والحزن على الإطلاق. لقد تعمد القبطي أن يغض البصر عن كل ما يوحي بالعذاب في العقيدة المسيحية وركز تفكيره على ما هو جميل وإلهي.

نادرة للغاية هي الصّور والرّسوم التي تُظهر المسيح بشراً من بين العديد من الصّور واللوحات التي تفيد الرّوايات المتناقلة وكذلك الأسلوب الفني أننا يمكن أن نعزوها إلى المسيحيين الذين حافظوا على دينهم في إشبيلية قبل أن يستعيدها الملك المسيحي. يتعيّن علينا الذّهاب إلى شمال إسپانيا للعثور على صلبان ورسوم زيتية أو منحوتات من القرون الوسطى تمثّل المسيح الميت. وما تبقى من الأعمال الفنية المبكرة في إشبيلية (وهي على ندرتها، أكبر عدداً مما يعتقد عموماً) يمثل الأم والطّفل وحيدين؛ فهناك حرص شديد على تجنّب أي تلميح إلى العذاب أو الحزن، وتغيب تماماً مثل هذه التّلميحات من التّماثيل التي عُثر عليها في الكنائس والأديرة القبطية التي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن الثّالث امتداداً حتى نهاية القرن الثّالث عشر.

أوردنا في السّابق قصة الرّوية الأسطورية العجائية لسان فرناندو للّوحة الجدارية التي عرفت باسم «عذراء دي لا أنتيغوا» أي القديمة. وتوجد كذلك صور أخرى قديمة العهد في إشبيلية نأمل مناقشتها والتّحدّث عنها بشكل شامل في كتاب لاحق. أمّا بالنّسبة للكتاب الحالي فلا يسعنا القول سوى إنه على الرّغم من تكرار إعادة طلاء لوحة عذراء أنتيغوا بحيث فقدت الكثير من سماتها الأصلية، تحمل صورة أخرى للعذراء تعرف باسم عذراء دل كورال لا شك أنها رُسمت قبل مدّة لا تقلّ عن مئة عام من رسم صورة عذراء أنتيغوا، بصمة مصرية من دون شك. فالعينان مصريتان وغطاء الرّأس مصري والفم هو الفم الذي يمكن للمرء أن يلاحظه لدى النّساء القبطيات في يومنا الحاضر – فم لا يمكن لأيّ شخص حاول أن يرسم خطوط الشّفاه المكتنزة أن يخطىء فيظن أنه فم يوناني أو لاتيني. طول الصّورة التي هي أكبر بكثير من الواقع

ووضعية الطّفل الملتصق بقوة بصدر والدته قد يذكّران بخصائص الفن البيزنطي، ولكن الأقمشة اليونانية. تطغى روح مصر ولكن الأقمشة اليونانية. تطغى روح مصر القديمة على لوحة عذراء دل كورال كما تشعّ الأمومة الأبدية لإيزيس من تلك العينين البيضاويتين المصريتين.

إنّ العشور على لوحة عذراء دل كورال (التي يستحيل الحصول على نسخة منها) في كنيسة قيل إنه تم تحويلها إلى جامع قبل وقت غير طويل من استرداد إشبيلية، يُعدّ حدثاً «عجائبياً». تتشابه الرّوايات التّقليدية المتعلقة بكافة الصّور المماثلة، وتحمل كل الصّور التي قيل إنه عُثر عليها خلال القرنين الثّالث عشر والرّابع عشر إشارت تدلّ إلى تاريخ أبكر من تاريخ إعادة فتح إشبيلية. وفي حال كان هناك أيّ شك حول هذه النّقطة، فإنه سرعان ما يـزول عند مقارنة الصّور القبطية – القُوطيّة للعذراء مع صورتين قدّمهما سان فرناندو إلى كاتدرائية إشبيلية بين عامي 1248 و1254 ولا يمكن التّشكيك في أصالتهما.

يشكّل رسم العينين مزيّة أخرى مهمّة يصعب أن تفشل في إقناع المشاهد بالأصل المصري لهذه المدرسة الفنّية. وسواء أكان الرّسم على الخشب أو الحجر أو بالزّيت أو التطريز، فقد رسمت العينان كاملتين من الجهة الأمامية أياً كان وضع الرّأس. ولا يمكن فعلياً قبل القرن الثّالث عشر رؤية عينين مرسومتين بشكل جانبي، ونلاحظ بالتّأكيد هذا التّذكير بمصر القديمة على حجر ضريح قديم نُحت بشكل نافر قليلاً ثم طُلي عثر عليه في إقليم سَرَقُسطة التي كانت معقلاً للعرب اليمانيين والقوط لقرون عديدة. وتظهر استدارة غطاء الرّأس أن تاريخ نحت هذا الحجر لا يعود إلى ما قبل الفتح الإسلامي (۱).

لو استمرّت الكنيسة القُوطيّة في إشبيلية تمارس شعائرها دون انقطاع في وقت أبكر، لكان من غير الممكن الشّـك في مصدر هذه اللوحات. والخلاف المرير الذي اسـتمرّ

<sup>(1)</sup> يملك دون فرانيسكو آنايا Don Francisco Anaya ابن إشبيلية هذا التمثال المنحوت ويمكن مشاهدته في منزله، 9 شارع ليبانتو Calle Lepanto. نعتقد ان التقش الحجري لعذراء كارمن، الموجود أيضاً في أشبيلية، يحمل ملامح تدلّ على أنه منتج محسّن من المدرسة الفنية عينها يفصل بينهما ثلاثة قرون من التطوّر.

خلال النّلاثين أو الأربعين سنة الماضية بين «المدجّنين» و «التّقليديين» في إشبيلية حول هذه النّقطة نتج من جهل الفريقين كليهما للقصّة الحقيقية للفتح الإسلامي. كان لدى التّقليديين كامل الحق في تصنيف الصّور على أنها تعود إلى الكنيسة القُوطيّة في إشبيلية في حين كان المدجّنون على حق تماماً وبصورة متساوية في تأكيد أنه من غير الممكن على الإطلاق عزو مثل هذا العمل إلى الكنيسة القُوطيّة في القرن السّابع (1).

لا يوجد في أي مكان آخر في إسپانيا مثل هذا العدد من صور العذراء المرسومة أو المنحوتة من القرون الوسطى كما هي الحال في إشبيلية، بالمقارنة مع العدد الإجمالي لصور كافة القديسين الآخرين. لكن مهما اختلف الخبراء في الفن حول مرجعية هذه الرّسوم الزّيتية والتماثيل، فإنّ واقع أنها سبب كل هذا الجدال يثبت إلى حدّ بعيد أنها لا تعود إلى تاريخ حرب الاسترداد أو ما بعده كما يؤكد المدتجنون. ولا يوجد بالطّبع أي وزن ولو حتى صغير لما يقوله التقليديون بأنّ تاريخ صنع مثل هذا العدد الكبير والملحوظ من صور العذراء، التي يتضرّع إليها سكان إشبيلية بتقوى فوق العادة مرّ دون أن يستجل في أرشيف المدينة وأرشيفات الكنائس لو أنها لم تكن موجودة

<sup>(1)</sup> شكّلت صورة قديمة أخرى موضوع نقاش أكثر حدة ممّا حصل حول أيّة صورة أخرى. كانت صورة عذراء إنييستا Hiniesta (جينيستا أو الرّتم) التي سمّيت كذلك لأنّ فارساً يدعى برنار دي لاتو عثر عليها داخل غابة من نباتات الرّتم في كتالونيا عام 1380. لا نترد أبداً في التأكيد بأن هذه الرّواية تستند إلى الواقع وأن الصّورة رسمها قوطي مسيحي عاش في أحدى القرى التي بقيت تقاليد الفن الرّوماني – القوطي حيّة فيها طوال فترة الاحتلال الإسلامي، كما بقيت هذه التقاليد حيّة حتى يومنا الحاضر في صناعات محلّية معيّنة. والقماش المرسوم روماني الطّراز كما فردة الخف الوحيدة المرثية. إمالة الجسم قليلاً إلى الوراء لموازنة ثقل الطفل على الذّراع اليسرى كلاسيكية بالكامل، وقد تكون نسخت عن تمثال روماني، في حين أن الحواف المستديرة للرّأس والوجه، وبساطة تعابير العذراء وطريقة ترتيب شعرها توحي بشكل غريب الى واقعية وصرامة اشتهر بهما التوتونيون [الألمان]. والصّورة مصنوعة من قطعة خشب وقطع منها الذّراع الأيمن (!) في تاريخ غير معروف لتسهيل كسوة الصّورة بالحرائر والقماش وقطع منها الذّراع الأيمن (!) في تاريخ غير معروف لتسهيل كسوة الصّورة بالحرائر والقماش المقصّب وتعريتها كما كانت السّيدات الورعات في إشبيلية في السّابق ولا زلن حتى اليوم يقمن بتزيين صور القديسين الذين يبتهلن إليهم. يوجد الرّسم في كنيسة سان خوليان البازيليكية، ويمكن رؤيتها منزوعة الغطاء فقط بترخيص من كهنة الرّعية.

قبل تاريخ الاسترداد. وممّا يجدر ذكره هو أن تاريخ أقدم رسم زيتي إشبيلي معروف للمسيح المصلوب يعود إلى القرن الرّابع عشر، وهناك رسم وحيد يعود إلى ذلك التّاريخ وهو موجود في كتاب الصّلوات العائد لمجلس الكاتدرائية(١).

ظلّ سان فرناندو متعبّداً متحمّساً للعذراء طوال حياته وكما يخبرنا ابنه في إحدى الأناشيد (كانتيغاس) التي كتبها، وضع سان فرناندو صورة العذراء في المسجد وفوق بوّابة كل مدينة استولى عليها من المسلمين (2). كانت كنيسة إشبيلية متفوّقة دائماً في عبادتها. وسمّيت المنطقة المحتلة حديثاً ولا تزال تعرف باسم «أرض الأم المباركة» عبادتها. وسمّيت المنطقة المحتلة حديثاً ولا تزال تعرف باسم «أرض الأم المباركة» (La tierra de Maria santisima) وأصبح «السّرّ العذب للحبّل بلادنس» أو كما يسميه عامة النّاس «السّر»، موضوع عبادة متقدة لدرجة أنّه دفع في سنوات لاحقة أناساً للقيام بأعمال غريبة تعبيراً عن نُكران الذّات. وهكذا في عام 1618، عرض زنجيان يدعيان دومينغو دي مولينا و پدرو دي مورينو على التّوالي وآخر مجهول الاسم في يدعيان دومينغو دي مولينا و پدرو دي مورينو على التّوالي وآخر مجهول الاسم في عام 1653 بيع نفسبهما في المزاد العلني بغية تسديد رسوم إقامة القداديس خلال احتفالات الحبّل بلا دنس. وأيّا يكن الحكم على هذا الدّافع فمن الصّعوبة بمكان تصوّر تضحية أكمل من التّضحية بالذّات على مذبح العقيدة (3).

كانت الاحتفالات بعيد الحَبَل بلا دنس دائماً الأكثر شعبية بين الاحتفالات الدّينية المتعدّدة التي تقيمها الكنيسة في إشبيلية. ولا توجد أيّة كنيسة في المدينة لا تحتوي على مذبح يمجّد «السّر». كانت إشبيلية أول مدينة تطلب من البابا أن يعلن عقيدة الحَبَل بلا دنس، واشتركت بحماس في الجدل المطوّل الذي قام بين الفرنسيسكان الذين يؤكدون الولادة العجائبية للعذراء نفسها وبين الدّومينيكان الذين ينكرون ذلك؛ وذلك بدرجة دفعت مؤرّخي كنيسة إشبيلية إلى الادّعاء بأنّ الإعلان النّهائي الذي أصدره البابا صدر بسبب إصرار هذه المدينة. وفي عام 1613 ألقى كاهن دومينيكي

<sup>(1)</sup> Glorias Sevillamas, (أمجاد اشبيلية) pp. 45 – 6.

<sup>(2)</sup> Zúñiga, i. 303.

<sup>(3)</sup> Glorias Sevillamas, 501 - 2,531.

في إشبيلية عظة يطعن فيها بالاعتقاد الشّعبي ممّا اثار الغضب الشّديد لدى كل سكان المدينة الذين قاموا بمظاهرات ترأسها كاهن فرنسيسكاني يرفع الرّاية المعروفة باسم «بلا دنس»(1). كانت المظاهرات تنطلق كل يوم وتضمّ آلاف الأشخاص، وكان هدفهم طلب الغفران من العذراء على «الإهانات» التي وُجّهت إليها من قبل أولئك الذين يرفضون الإيمان بعقيدة «السّر».

لا زالت تضحيات التّعويض desagravio للعذراء عن الإهانات التي وُجّهت إليها تحصل من وقت لآخر. وقبل فترة غير بعيدة في مارس 1911، نُظّمت مسيرات عبر كافّة البلاد لمتعبّدي العذراء هي بمثابة عمليات احتجاج على عبارات غير موقّرة تلفظها نائب في البرلمان في هجومه على الرّهبانيات الدّينية. حُمِلت صورة العذراء بالحجم الكامل التي وهبها سان فرناندو إلى الكاتدرائية والمعروفة باسم عذراء الملوك في موكب سار من الكنيسة الملكية الصّغيرة إلى المذبح العالي، وسط صلوات حشد كبير من الرّجال والنّساء من كافة طبقات المجتمع.

في عام 1615 كتب رجل من إشبيلية يدعى ميڠيل دِل سيد أبياتاً لحنها كاهن يدعى برناردو دِل تورو لقصيدة لازمتها كالتالى:

«فليهتف العالم كله عالياً:

أيتها الملكة المختارة

لقد حُبل بك دون خطيئة أصلية».

"Todo el mundo en general,
'A voces Reina escogida
Diga que sois concebida
Sin pecado original.'"

<sup>(1) «</sup>بلا دنس». العنوان الكامل هو «راية مريم العذراء كلّية الطّهارة المولودة بلا وصمة الخطيئة الأصلية». وترفع راية «بلا دنس» في إشبيلية خلال مسيرات الأسبوع المقدّس. ألأسبوع المقدّس هو أسبوع الفصح المقدّس أو أسبوع الآلام. (م)

لقيت الترتيلة وعلى وجه الخصوص لازمتها شعبية هائلة فور صدورها في إشبيلية، ولم تتراجع هذه الشعبية منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا الحاضر. لكن يبدو أنّ الأجواء التي سادت وقت انتشار القصيدة لم تعش طويلًا في ذاكرة النّاس، إذ جرى تكييف اللازمة مع عدد لا يحصى من التراتيل المختلفة المقدّمة للعذراء خلال السنوات الثّلاثمئة التي استمرّ أداء التّرتيلة بها. ويمكن أن نلاحظ أنّ المواهب الشّعرية للمؤلف المحترم مي شيل لم تكن متكافئة مع تقواه.

كانت قد جرت العادة في ذلك الوقت في إشبيلية أن يضع مناصرو الولادة العجائبية للعذراء الحرفين الأوّلين من اسمها (1 A.M على واجهات منازلهم وتم تبنّي هذين الحرفين كشعار للحزب الفرنسيسكاني في الجدل القائم، وأُدخل في كافة أنواع التّصاميم الفنية في القرنين السّادس عشر والسّابع عشر بدرجة أنه يؤرّخ بالفعل لتطوّرات معيّنة، وعلى وجه الخصوص فيما نسمّيه الآن «شغل الإبرة» (التّطريز) وصناعة الخزف.

وأصبح الحرّاس الليليون في إشبيلية الذين كانوا يعلنون حتى وقت قريب ساعات الليل يستشهدون بمريم العذراء التي حُبل بها بلا دنس بالصّياح:

"Ave Maria Purisima, la una ha dado y sereno"

«السّلام عليك يا مريم يا أطهر النّساء. لقد دقّت السّاعة الواحدة والليلة هادئة». ومن هذا الصّياح استمدّ الحرّاس الليليون لقبهم الشّعبي «سيرينو» Sereno.

يتم تعليم كل طفل حالما يبدأ بالكلام بأن يذكر سرّ الحَبَل بلا دنس في صلواته ويقول «مبارك الحَبَل بلا دنس بمريم العذراء» Bendita sea la immaculada ويقول «مبارك الحَبَل بلا دنس بمريم العذراء» Concepcion de la Virgen Maria وتحمل الغالبية العظمى من نساء إشبيلية أسماء تدل على إحدى صفات مريم العذراء، مثل مرسيدس (مريم الرّحمة)، ودولوريس (مريم الآلام)، وأمپارو (مريم المغيثة)، وروزاريو (مريم الورديّة، السُّبحة) وپيلار

<sup>(1)</sup> آفِه ماريّا Ave Maria وهي عبارة تمجيد الشيدة مريم ومعناها «السّلام عليك يا مريم» وهي الكلمات التي تبدأ بها الصّلوات المخصّصة للسّيدة مريم في الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية. (م)

(مريم الوطيدة) وهكذا. وربما كان الأكثر إثارة للفضول من بين العديد من التقاليد المحلّية النّابعة من عبارة «السّر» هو التّشفّع بطهارة مريم عند تبديل الملابس الدّاخلية. ويقوم بذلك الرّجال والنّساء حيث كان ارتداء ملابس داخلية نظيفة يرمز إلى البياض الصّافى للرّوح المستغرقة في تأمّل ولادة مريم بلا خطيئة أصليّة.

يفوق في إشبيلية عدد المذابح المقامة في الكنائس تكريماً للعذراء مريم ما هو موجود في أيّة مدينة أخرى في مثل حجمها. ويحمل ما بين ثلاثين وأربعين كاهناً صور العذراء خلال الأسبوع المقدّس ويطوفون بها في مواكب حاشدة، بينما يبقى عدد كبير من صور العذراء ثابتاً داخل الكنائس الصّغيرة المكرّسة لعبادتها في كنائس الأبرشيات وكنائس الأديرة.

ونلفت الانتباه الآن إلى الخاصّية المميّزة في التّاريخ الفني لهذه العقيدة الإشبيلية التي تبدو وثيقة الصّلة بمصر.

منذ البدايات الأولى للمسيحية، نجد هنا التصميم المعروف باسم «شعار نبالة العذراء» الذي يظهر على شكل جرّة أو إناء تبرز منه نبتة تحمل زهرة موضوعة بصورة متناسقة على الجانبين كليهما. في مناطق أخرى، في الفن الإيطالي على سبيل المثال، يمسك المدلك جبرائيل بالزّنبقة أو توضع هذه الزّنبقة في إناء بجانب مريم. لقد تم التّعامل مع ذلك باعتباره وببساطة تعبيراً شاعرياً عن طهارة العذراء التي بشرها الملاك بولادة المخلّص [يسوع].

ولكن في إشبيلية تعبّر هذه الرّمزية عن طهارة الحمل بالعذراء نفسها، وتأكيداً لذلك يوجد في كنيسة دير سانتا كلارا نقش قليل البروز يشكّل جزءاً من اللوحة التي تزيّن المذبح العالي وفيها رسم القديسة حنّة (آنا) والقديس يواكيم (1) وقد انبثق من صدر كل منهما ساق نبتة يتحد طرفاهما على شكل زهرة تشبه زنبقة الماء وبداخلها تجلس العذراء مريم. ولقد جدنا تصميماً مشابهاً في أكثر من كنيسة في المناطق الرّيفية من ولاية إشبيلية.

<sup>(1)</sup> القديسة حنّة هي أم مريم العذراء والقديس يواكيم أبوها. (م)

تُشاهد جرّة الزّنابق في أمكنة عديدة من كاتدرائية إشبيلية؛ في رسوم نافرة كبيرة في الأرضية الرّخامية لجناح الكنيسة مباشرة أسفل المذبح العالي، وفي صورة مصنوعة من الحديد المطاوع فوق بوابة كنيسة «العذارى» (دي لاس دونئيّاس doncellas) التي بُنيت في أوائل القرن السّادس عشر ومنحت الأموال لتخصيص باثنات (مهور) إلى الفتيات الفقيرات. يوجد فوق هذه البوابة صورة مصنوعة من الحديد تمثّل البشارة مع جرّة الزّنابق بين الملاك والعذراء. كما تظهر الجرّة بشكل أو بآخر على كافة المشغولات المخرّمة الجميلة التي تزيّن الأثواب الكهنوتية العائدة إلى القرن السّابع عشر، والتي كانت تستعمل في الكاتدرائية خلال الاحتفالات الدّينية الكبيرة.

لماذا تُعاد هذه الرّمزية في إشبيلية إلى الحَبّل بلا دنس، بينما في أمكنة أخرى تمّ إدخال الزّنابق فقط كتكملة رائعة في الرّسوم التي تمثل البشارة؟

في مصر تسيطر زنبقة النّيل التي يسمّيها الشّعراء إن لم يكن علماء النّبات زهرة

<sup>(1)</sup> حقّى زواج أبناء العمومة، فرناندو ملك آراغون وإيزابيل ملكة قشتالة في عام 1469 وحدة واستقرار مملكتيهما. ولقد حازا على لقب «الملكين الكاثوليكيين» بعد سيطرتهما على غرناطة في العام 1492 عندما استأنفا حرب الاسترداد التي بدأها سان فرناندو قبل أكثر من مثتي عام وأعاد خلالها إشبيلية إلى الحكم المسيحي في عام 1248. (م)

<sup>(2)</sup> سجلات آراغون، أشير اليه في كتاب سورانو القاليد اشبيلية المجلات آراغون، أشير اليه في كتاب سورانو

اللّوتُس، على كل أنواع الزّخارف. يقول الپروفسور فلِنْدرز بِتري Flinders Petrie إنها «كانت منتشرة بشكل واسع بحيث اعتبرها البعض مصدر كافة الزّخارف» (۱). كانت زهرة اللّوتُس (النّيلوفر) في مصر القديمة أحد رموز خيم، عنصر الحياة، الذي أخصب أوزيريس العالم بواسطته. لذلك كانت توضع زهرة اللّوتُس فوق المذابح المصرية حيث ترتفع بتلاتها المستدقة كما ترتفع ألسنة اللهب نحو المعبود؛ وهكذا، تم تبنّها باعتبارها «مصباح المذبح» رمزاً للنّار الأبدية التي يعيد أوزيريس تجديد العالم بواسطتها (2).

الأرجح أن تبنّي اللّوتُس أو زنبقة الماء كشعار لروح الخصب كان وراء الاعتقاد الذي ساد قديماً في الأندلس، والقائل بأن المرأة التي تأكل جذور الزّنبق تحمل بصورة عجائبية. لذلك تقول التقاليد إنه تم تبنّي الزّنبق كرمز لمريم، الأم العذراء المولودة هي نفسها دون فعل بشري<sup>(3)</sup>. ولكن كيف أمكن ظهور هذا التقليد المصري الأساسي حول الزّنبق وخيم إن لم يكن الأقباط هم الذين جلبوا إلى هنا معتقداتهم المصرية القديمة تحت غشاء رقيق من الأسماء المسيحية؟

ليس هذا المكان المناسب لشرح كيف تحوّلت اللّوتُس، مصباح المذبح لدى المصريين، بصورة تدريجية في النّسيج العرفي، إلى جرّة الزّنابق التي برزت في القرن الخامس عشر، ومن ثم إلى أشكال أزهار لا تشبه أيّة زهرة في الوجود: نأمل أن نوفّر في المستقبل تصاميم تبين هذا التّحوّل من اللّوتُس، التي تزيّن تاج [الملكة الفرعونية] نفرت إلى الرّسوم الموجودة على المشغو لات الحرفية الأندلسية في اليوم الحاضر. ولكن بإمكاننا أن نذكر كمثال على الاستمرارية المذهلة لهذا التّقليد أننا سمعنا قبل فترة وجيزة عن شكل من الزّهور يعود إلى القرن الثّامن عشر أطلق عليه نبيل إشبيلي

<sup>(1)</sup> Egyptian Decorative Art, p. 61.

<sup>(2)</sup> Gayet, L'Art Copte, pp. 73, 104 - 5.

<sup>(3)</sup> قد يفترض المرء أنّ هذه الرّمزية يمكن اعتبارها إشارة إلى الولادة العجائبية للمسيح؛ لكن عيد السّيدة العذراء، ورغم كونه عيداً تحتفل به الكنيسة فإنه لا يحظى بالاهتمام العام والعبادة التي يحظى بها الاحتفال بعيد الحَبّل بلا دنس.

اسم لوتُس. أخبرنا هذا النبيل عندما استفسرنا منه الأمر أنه ليست لديه أيّة فكرة على الإطلاق حول السبب الذي دفعه لإطلاق ذلك الاسم. كانت الزّهرة مختلفة تماماً عن أيّة زهرة حقيقية، ولكنّها بالتّأكيد شكل معدّل من الزّهرة التي سمّاها فيشباخ Fischbach لوتُس في نماذجه الشّرقية.

وقد نكون مخطئين لو اعتقدنا أنّ شعار النّبالة للعذراء كرمز لولادتها بلا وصمة الخطيشة غريب عن هذا الجزء من إسپانيا، لأننا لم نتمكن من الاطلاع في إشبيلية على أعمال حول صنع الأيقونات والرّموز المسيحية. ولكننا نفترض بأمان أنّ الأصل المصري لتصميم الجرّة في أعمال التّطريز والنّسيج غير معترف به بصورة عامة، حيث لا يأتي أيّ من المراجع المقبولة التي تمكّنا من الرجوع إليها على ذكره باعتباره من أصل مصري؛ في حين طُرح أصله للنّقاش، وهناك إقرار باعتباره غير معروف. والتشابه القوي بين تصميم مشغولات الإبرة المخرمة لمدينة آنتڤيرپن البلجيكية [أنفير بالفرنسية] التي اشتهرت باسم «پوتن كانت» Potten Kant منذ القرن السابع عشر، بفرعي هذا التّصميم المتباعدين، وبين جرّة العذراء في القرنين الخامس عشر والسّادس عشر التي تتكرّر في إشبيلية، يبدو دليلًا واضحاً يؤكّد أنّ الفكرة الأولى دخلت إلى البلاد الواطئة (هولندا) عندما كانت تحت سيطرة إسپانيا. تذكر الأنسة شارب(1) أنّ بعض المراجع اعتبرت أنّ تصميم «پوتن كانت» هو «امتداد لتصميم أبكر يشمل صورة العذراء والبشارة». ولكنها تضيف بأنه «لا يعرف ما إذا كان قد شوهد على الإطلاق أي تركيب أكبر حجماً». إنه بالتّأكيد كما تقترحه الآنسة شارب تصميم تقليدي يتعلق بالعذراء ولكنه يحتلّ في إشبيلية موقعاً أكثر أهمية بكثير كرمز لولادة مريم العجاثبية نفسها من كونه تصميماً ثانوياً في صور البشارة.

لا تنتشر زنبقة النّيل على نطاق واسع في هذا الجزء من الأندلس. تنمو زنبقة الماء الصّفراء الصّغيرة كنبات برّي ولكن بصورة محدودة في نهر وادي الرّحى الذي يبعد مسافة ميلين أو ثلاثة عن إشبيلية، ولكننا نعتقد أنّ زنبقة الماء البيضاء هذه ليست من

<sup>(1)</sup> Point and Pillow Lace, p. 158.

نباتات المنطقة الأصلية، كما أنها لا تزرع في أي من بساتينها. لذلك لا يمكننا ان نعزو الاستعمال التقليدي للزّهرة في التصاميم إلى أيّة تأثيرات محلّية، كما يجب عدم الافتراض بأنّ معناها الأصلي واضح في أذهان أولئك الذين ينسخون الخطوط الخارجية الجميلة لشمعة المذبح المصريّة. إنها بالنّسبة لهم مجرد «الزهرة» (لا فلور الخارجية الجميلة لشمعة المذبح المسريّة. إنها بالنّسبة لهم مجرد «الزهرة» – التي هي العاد لل أمّا لم هي كذلك، فهم لا يسألون. إنهم يستخدمون «الزّهرة» – التي هي اليوم مجرّد زهرة بحكم العادة ليس إلا – في أعمالهم لأنّ آباءهم وأمهاتهم فعلوا ذلك من قبلهم. ويتمسّك فلاحو الأندلس بقوة بالتقاليد التي يكنّون احتراماً كبيراً لها. وهم مثل المصريين في شدّة تكريمهم للموتي.

قد يظنّ قرّاؤنا، الذين يملك عدد قليل منهم أيّة معرفة وثيقة بالتّصميم التّقليدي الإشبيلي، بأنّنا ميّالان إلى التركيز على فكرة اللّوتُس، ولوتس «شمعة المذبح» التي تعدّ مجموعتنا من نماذج تصاميم اللّوتُس؛ «شجرة اللّوتُس»، ولوتس «شمعة المذبح» التي تعدّ بالمئات من مختلف الأشكال، سيندهشون كما دُهشنا أمام استمرار التّقليد المذهل. فالأمر لا يتعلّق بتصميم واحد بين أنماط عديدة من تصاميم الأزهار، التقليدية وغير التقليدية فمن غير المبالغ به القول إنّ «الزهرة» تشكّل / 95 من كافّة أنماط الزّهور المستخدمة في إقليم إشبيلية وولبة وقادس وفي إقليم الغرب، بغضّ النّظر عن المادة التي استُخدمت للتّعبير عن هذا التصميم في الأعمال الحديثة والقديمة على حدّ سواء. كانت دائماً اللّوتُس المصرية في أنقى أشكالها وليس اليونانية على الإطلاق، والحقيقة الأغرب في هذا النّسخ المتواصل لهذا الرّمز القديم للحياة هي أننا نجده في أعمال – كمثل قطع الأثاث – صُنعت المتواصل لهذا الرّمز القديم للحياة هي أننا نجده في أعمال – كمثل قطع الأثاث – صُنعت على عقب، الأمر الذي يثبت أنه لم تكن لدى الفنان أيّة فكرة حول ما يمثله الشكل الذي على عقب، الأمر الذي يثبت أنه لم تكن لدى الفنان أيّة فكرة حول ما يمثله الشكل الذي صنعه بكل طيب خاطر. نشك فيما لو أنّ تقليداً يستمرّ في الوجود في أيّ بلد آخر على هذا النّحو، باستثناء مصر، حيث كما بدأنا حديثنا بالقول، تشكل زهرة اللّوتُس على ما يبدو أساس كل الفنون الزّخوفية تقريباً.

\* \* \*

# الفصل الثّالث والعشرون صناعات الأندلس تحت الحكم الإسلامي

نختم هذا الكتاب بتقديم قائمة بالمدن الكبيرة والصّغيرة التي استقرّ فيها اليمانيون والمصريون في القرن الثّامن وما بعده، أو التي بقي فيها سكانها المسيحيون بموجب معاهدة أو حلف عقدوه مع المسلمين؛ وقد أشار الكتّاب المسلمون إليها لما اشتهرت به من الحرف والصّناعات<sup>(1)</sup>.

لم ترد في حالات عدّة أسماء القبائل أو العائلات، ولم يتم في كثير من الحالات الإشارة إلى صناعات بعينها مورست في أماكن ثانوية قطنها يمانيون أو مولّدون؛ لكن الأبحاث اللاحقة سوف تعزّز بالتّأكيد الأدلّة على أنّ اليمانيين والمصريين والمسيحيين القوط الذين عاشوا في ظل الحكم الإسلامي كانوا من الصّنّاع والحرفيين والميكانيكيين الذين لم ينتجوا الكماليات التي استخدمت في بلاط قُرطُبة فحسب، وإنما كذلك السّلم التي شكّلت أساساً لحركة التّصدير المزدهرة إلى الشّرق، وكانت مصدر ثراء كبير لإمارة قُرطُبة في عهد الخليفة عبد الرّحمن الثّالث.

قلعة جابر Alcala de Guadaira (قلعة يَحصُب)(2): قبيلة يَحصُب. من أملاك

<sup>(1)</sup> لا تشمل الصّناعات السّائدة في اليوم الحاضر ما لم يكن لها بعض العلاقة الظّاهرة مع الفن العربي التّقليدي.

<sup>(2)</sup> بعد قلعة جابر يورد المؤلفان داخل مزدوجين قلعة يَحصُب، لكن المقري يورد أن قلعة بني سعيد عرفت كذلك باسم قلعة يَحصُب في كتب التاريخ، نظراً لأن عدداً كبيراً منهم عاشوا فيها: «والأصبحيون من أعيان قرطبة، ومنهم من ينتسب إلى يَحصُب، قال ابن حزم: إنّه أخو ذي أصبح وهم كثير بقلعة بني سعيد، وقد تعرف من أجلهم في التواريخ الأندلسية بقلعة يَحصُب،

الأميرة سارة. الصّناعات: الخبز الذي كان يستهلكه أهل إشبيلية منذ العهود الرّومانية. زراعة الأزهار والأشجار المثمرة (البستنة).

الكالا لا ريال: (قلعة بني سعيد. هي Alcala de Aben Zaide كما ورد في الحوليّات العائدة للقرن الثّالث عشر). بنو سعيد هم أحفاد الأميرة سارة.

الجزيرة: حمداني. معافري. قلعة طرش، جزء من أملاك المنصور كانت هنا. وكان لا يزال في القرن السّابع عشر برج قائم يبدو أنه كان تابعاً لقلعة طرش التي كانت ملكاً للمنصور.

القنت Alicante: ولاية تدمير، احتفظ بها المسيحيون بموجب معاهدة موقعة مع عبد العزيز، ابن موسى بن نُصير عام 714. كانت دائماً مسيحية ويمانية. الصّناعات: الخُصر (حصائر القصب) التي لا تزال تصنع في مختلف المناطق التي كان يقطنها عدد كبير من المسيحيين تحت الحكم الإسلامي. واحتفظت هذه الصّناعة بالاسم اللاتيني Esteras الذي استعمله القوط. زراعة الفاكهة، وعلى وجه الخصوص زراعة الكرمة لإعداد الزّبيب.

المَريّة: قبائل جُذام والأنصار من بين قبائل أخرى. كانت دائما يمانية مع أنّ قائداً بربرياً استولى على الحكم فيها في القرن الحادي عشر واستمرّ يحكمها لسنوات عديدة. الصّناعات: بناء السّفن (اشتهر هنا حوض لبناء السّفن منذ القرن العاشر إن لم يكن قبل ذلك)، الدّيباج، حرير الدّمقس، الطّرز، أواني الزّجاج، الحديد، النّحاس، الثّمار المغلّفة بالسّكّر، زراعة الأزهار والأشجار المثمرة. يقول الشّقندي الذي كتب قبل عام 1231 إنّ تجاراً مسيحيين أقاموا مصانع هنا تحت حكم الأمراء اليمانيين الذين كانوا يتاجرون على نطاق واسع مع إيطاليا. (انظر الصّفحة 270، المعاملات النّجارية بين ابن مَردنيش وبيزا وجنوة). يشير السّنيور ڠوديول في كتابه «الآثار المقدّسة»

<sup>(</sup>المقري، الجزء 1، ص 297). ولعلّ هناك خطأ مطبعياً وكان ينبغي أن يرد اسم قلعة يَحصُب بعد قلعة بني سعيد في الفقرة التّالية. (م)

قلت: كذلك كانت قلَّعة يَحصُب تُذكر في بعض الحوليّات الأندلسيّة باسم: Calayaseb، انظر كوندة إصدار هيئة أبوظبي للسّياحة والثّقافة، ج 3 فصل 21. (أحمد)

(Arquelogia Sagrada الصّفحة 409، الهامش) إلى أنسجة حريرية عربية الطّراز تماماً عرفت بأسماء: نسيج ذهبي إسپاني، حرير إسپاني، وحرير موشح إسپاني<sup>(1)</sup> كما وجدها في سجلات الجرد الكاتالونية القديمة. هذه الأقمشة أنتجت على الأرجح في المشاغل المسيحية الإسپانية التي أقيمت في المَريّة وغيرها من المدن التي كانت تحت حكم ابن مَردنيش في القرن الثّاني عشر.

بطليوس: قبائل من حضرموت، تُجيب. بني مسلمة، من أحفاد الأميرة سارة تفرعت منهم سلالة أمراء بني الأفطس في القرن الحادي عشر. الصّناعات: زراعة الأشجار المثمرة، المشغولات الخشبية والخزفية الرّائعة.

بيّاسة: مسيحية، جزء من أملاك الأمير أرطباس (أرطباش). العديد من اليمانيين الذين لم تذكر أسماء قبائلهم. الصّناعة: الزّعفران.

جزر الباليار: قبيلة جُذام. الصّناعات: زراعة الأزهار والأشجار المثمرة، الصّناعات الخزفية الرّائعة.

باجة: هي الآن جزء من الپرتغال، ولكنها كانت في السّابق مشتملة ضمن حدود الأندلس التي امتدّت شمالاً حتى قلنبرية. استوطنها المصريون واليمانيون ومن بينهم قبيلة يَحصُب. الصّناعات: دباغة الجلود، صناعة المشغولات القطنية، مناجم الفضّة. لا زالت تنتج في مختلف أنحاء هذه المقاطعة مشغولات الدّنتيلا أو الوسائد المخرّمة والمشغولات المطرّزة ذات التصاميم القبطية العربية الواضحة.

قلعة رباح (إقليم): قبيلة جُذام. مدينة ألماغرو Almagro في هذه الولاية هي مركز صناعة الوسائد المخرّمة المتوارثة على مدى العصور القديمة دون معرفة منشئها. النماذج المبكرة المعروفة تقلّد تقنية تخريم الوسائد التي عُثر عليها في قبور أنطينو پوليس القديمة (2).

<sup>(1)</sup> drap d'aur de Spanya, ceda de Spanya, and ceda girasol de Spanya.
(2) أنطينو بوليس Antinoë شيدها الأمبر اطور اليوناني هادريان في النّصف الأول من القرن الثّاني بعد الميلاد، على ضفة النّيل الشّرقية قرب مدينة ملوي جنوب القاهرة فيما يعرف اليوم باسم الشّيخ عبادة. (م)

شنترة: قبيلة لَخْم. الصّناعات: البستنة. سجل إنتاج بطيخ بحجم هائل هنا خلال القرن الحادي عشر. يعود أصل اسمها إلى العربية «البطيخ السّندي» أو «سنديالي» ومنه اشتقّت كلمة sandia الإسپانية(1).

قونكة: لم يعرف بعد تاريخها المبكر. الصّناعات: السّجاد الصّوفي. كانت المدينة في القرن الحادي عشر تابعة لسلالة اللَّخميين الحاكمة في إشبيلية ومُنحت كجزء من باثنة الأميرة زايدة عند زواجها من ألفونسو السّادس. بنيت فيها لاحقاً مدرسة متقدّمة لتعليم النّقش في العاج. وتنتمي تصاميم أقدم النّماذج الموجودة فيها إلى النّمط القوطي العربي. يوجد أحد هذه النّماذج في متحف ساوث كنزنعتون ويوجد نموذج آخر في كاتدرائية پامپلونة. طالبت الكونتيسة ماري دي آلُنسون [فرنسا] في عام 1373 بملكية قونكة باعتبارها سليلة فرناندو دي لا يُردِه ابن ألفونسو العاشر ملك قشتالة. أسّست صناعة للدّنتيلا في أوريّاك Aurillac [في فرنسا] في القرن الرّابع عشر. وليس بوسعنا القول ما إذا كانت أوريّاك جزءاً من أملاك الكونت دى ٱلُّنسون (شقيق الملك فيليپ السّادس، ملك فرنسا) في تلك الفترة ولكن يجب أن نذكر ان اسم قونكة ارتبط بقطبة أوريّاك الأنيقة وقطبة إسپانيا باهظة الكلفة في القرن السّابع عشر قبل وقت قصير من إنشاء كولبير لمصنعه الذي اشتهر بقطبة آلنسون. يقال إن أوريّاك أرسلت مدرّسين في المشغولات المخرّمة إلى قونكة، ولكن نظراً لأنّ قونكة كانت في ذلك الوقت مدينة محتضّرة وكان مركزها يتراجع باستمرار منذ ذلك الوقت حتى لم تعد اليوم أكثر من مجرد قرية، يبدو لنا بناءً على ذلك أنّ الأرجح، نظراً لارتباطها بكونتيسة آلُنسون أنّ قونكة هي التي أرسلت مدرّسين لتعليم شغل التّخريم ولم يُرسل هؤلاء إليها. (سوف نتناول هذا الموضوع في بحثنا حول قطبة إسپانيا، المجلد الثّاني).

دانية: يمانية ومسيحية (أراضي تدمير). الصّناعات: الخزف المصقول أو المزجّج. قد تعود صناعة التّزجيج القزحي الألوان للخزف في إشبيلية إلى تاريخ زواج المُعتمِد بن عَبّاد من ابنة مجاهد العامري، أمير دانية وجزر الباليار في حوالي العام 1048 مع أن

<sup>(1)</sup> كلمة sandia الإسپانية تعني البطيخ. (م)

هذه الصّناعة وجدت هنا على مرّ التّاريخ الممعن في القدم.

إلبيرة: يهود ويمانيون. الصناعات: البستنة.

غرناطة: معظم سكانها من المسيحيين. قبائل من حضرموت، الأزد، مَذحِج. الصّناعات: زراعة الأزهار والأشجار المثمرة، والحرير، وكثير غيرها.

ابن السليم: (محافظة صيدونيا (شذونة) واليوم إقليم قادس). يمانية. صناعتها: الملابس الصوفية التي لا تزال تُحاك باليد هنا.

يابسة: جزر الباليار. يمانية. صناعة الملح.

جيان: إحدى المدن الرّئيسية ضمن أملاك الأمير أرطباس. مسيحية، مصرية ويمانية. بلغت تربية دود القرّ أو دود الحرير فيها شهرة متناهية، بحيث أطلق عليها المسلمون اسم «جيان الحرير»(1).

شاطبة: إقليم تدمير. مسيحية ويمانية. الصّناعات: صناعة نسيج الكتّان وورق الكتّان.

لشبونة وشنترين: يمانية ولكن لم تُذكر القبيلة التي عاشت فيها. لكن يُستنتج من مختلف الدّلاثل أن قبيلة لَخْم حكمتها. الصّناعات: الذّهب والعسل.

لورقة (ولاية تدمير): مسيحية ويمانية. الصّناعة: مناجم الـــّلازورد. كان الحجر الكريم يُقطع ويُصقل حال استخراجه لتصديره إلى الشّرق.

مالقة: قبيلة الأزد. الصّناعات: مناجم (لم يُذكر المعدن المستخرج منها)، الحرير، الله الطّرز، الخزف المذهب، الزّعفران، الزّبيب والتّين الذي تميّز بنوعيته وذاعت شهرته في الشّرق بأكمله.

مدينة صيدونيا (شذونة): مسيحية ويمانية عبر التّاريخ. الصّناعات: الخزف المصنوع من صلصال أسود خاص لا يزال يوجد في حفر الصّلصال في المدينة، ولا

<sup>(1)</sup> المقّري، ج 2، 228.، ج 3، 217. (م)

يـزال يسـتخرج ويصنّع يدوياً هنا. ولا تزال حُصـر القصب تصنع هنا مـن قبل الغجر (مصريـون) الذين يقطنون المنطقة، بتصاميم عربية ماثلة فيها بقوة أكثر من أيّة تصاميم أخرى شاهدناها. الزّراعة.

مُرسية. (ولاية تدمير): مسيحية ويمانية. الصّناعات: الأقمشة الحريرية، السّجاد، حُصر القصب، و «صناعات أخرى عديدة لا نستطيع حصرها» (الشّقندي. كتب في أوائل القرن الثّالث عشر). البستنة وعلى وجه الخصوص أشجار الفاكهة.

شلطيش (اليوم إقليم ولبة): حكّام مولّدون من القرن التّاسع حتى القرن الثّالث عشر. البكريون<sup>(1)</sup>. لا تزال الرّوح القبطية والعربية ماثلة في التّصاميم التّقليدية في كافة أنحاء هذه الولاية، كما هي السّحنة التّوتونية بين النّاس. الصّناعات: السّمك المملح للبيع في سوق إشبيلية التي كانت تستهلك منه كميات كبيرة. الخزف بأشكال رومانية.

سانتا ماريّا دي أوكسونوبا (شنتمرية دي أكشونبة): (بين ولبة وفارو. اختفت هذه المدينة ولكن يوجد في الموقع اليوم رأس سانتا ماريّا). استوطنها المصريون واليمانيون في القرن الثّامن (انظر شلطيش).

إشبيلية: قبائل حضر موت، هوازن، خولان، مراد، لَخْم. بقي المسيحيون في إشبيلية والمناطق المحيطة بها من دون أن يتعرّضوا لمضايقات بعد الفتح الإسلامي. كانت حاضرة بلاط الأميرة سارة حفيدة ثيتيتسا (غيطشة) بعد وفاة والدها الأمير ألمُند.

<sup>(1)</sup> يقول المقري إنّ البكريين الذين نزلوا في شلطيش ولبلة وشنتمرية دي أكشونبة، والذين ورد ذكرهم كثيراً في الحروب التي جرت في القرنين النّاسع والحادي عشر إلى جانب اليمانيين والمولّدين ينتسبون إلى قبيلة مُضَرية، ولكن السّنيور پونس يؤكّد أنهم كانوا من المولّدين، ويبدو أنهم كانوا من السّلالة الحاكمة ينتسبون إلى الأميرة سارة وتربطهم صلة قرابة بأبي بكر أحد أجداد ابن القُوطيّة.

### العائلات المتحدّرة من الأميرة القُوطيّة

سارة – عيسى بن مزاحم (الزّوج الأول)
بنو إسحاق – بنو إبراهيم
مارية والدة عبد الرّحمن الثّالث
احمد بن إسحاق – أُميّة بن إسحاق
أبو بكر بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم (ابن القُوطيّة)
سارة – عُمير بن سعيد اللَّخمي (الزّوج الثّاني)
جلباب أو حبيب
بنو حجّاج، حكّام إشبيلية حتى عام 913
بنو سعيد، بنو مسلمة

مؤسسو سلالة بني الأفطس التي حكمت بطليوس في القرن الحادي عشر.



بنو جُرج (George) Beni Jurz, or Jorj (George). مسيحيون ملكوا عدّة قلاع حصينة في الحرب الأهلية في القرن التّاسع (مار جرجس واحد من القدّيسين الأقباط الأكثر شهرة بين النّاس)، ومن المحتمل أنه جرت تسمية قلعة سان خورخِه في طريانة نسبة إليهم، وكانت تحمل هذا الاسم قبل حرب الاسترداد. يبدو أنّ أحفاد الأميرة سارة الذين اعتنقوا الإسلام اتخذوا كذلك أسماء عربية. أمّا الذين احتفظ وا بدين جدّتهم فيمكن تتبعهم من خلال أسمائهم المسيحية. كان بنو حجّاج ذوي شأن في إشبيلية حتى الرّبع الأخير من القرن الجادي عشر، ولا يظهر اسم هذه السّلالة خلال احتلال المرابطين ولكن ربما تكشف أبحاث لاحقة أدلة تؤكّد أنهم بقوا فيها.

يظهر الاستمرار في استعمال اسم قلعة بني سعيد حتى عام 1263 أنّ هذه السّلالة المتفرعة من الأسرة المالكة القُوطيّة - اليمانية كانت لا تزال موجودة في الإقليم حيث كانوا يملكون أراضي وعقارات قبل قرنين منذ ذلك التّاريخ على الأقل. كما أن ذكر «Venabet» (ابن عَبّاد) في كتاب «ريبارتيميينتو» Repartimiento الذي يتضمّن سجلاً للمنح الملكية للقرن الثّالث عشر يبيّن أنّ أحفاد بني عَبّاد كانوا يحظون بمعاملة ذوي الشّأن في إشبيلية في ذلك الوقت.

وصناعات إشبيلية التي ذكرها مختلف الكتّاب العرب: بناء السّفن والهندسة المعمارية (إشبيلية هي المدينة الوحيدة التي يتغنّى الكتّاب العرب على اختلاف عصورهم بروعتها وجمال أبنيتها بوجه عام، وكان الموحّدون وغيرهم من السّلالات المسلمة التي حكمت المغرب، يستقدمون المهندسين من إشبيلية)، الأقمشة الحريرية، الآلات الموسيقية، وزراعة مختلف الأزهار والأشجار المثمرة. اشتهرت بصياغة الجواهر المرصّعة بالأحجار الكريمة والتي يوجد نموذج منها في المتحف الوطني في مدريد يشير إلى أنه صُنع للمُعتمِد بن عَبّاد من قبل (حفيده) ابن السّراج. ولا تزال قطع الأثاث المطعّمة تصنع في إشبيلية وفق التّصاميم التّقليدية. ومن بين المنتجات التي يذكرها الكتّاب الشّرقيون الذين يزورون إشبيلية ويعتبرونها تستحق الثّناء بشكل خاص؛ الخمور والزّيوت والزّيتون والبرتقال والليمون، والليمون الأخضر، ونوع نادر من التّين يُسمى «القوطي»، والخضار على أنواعها ومن ضمنها الخيار والملفوف.

وكانوا يربون ويجمعون القرمز<sup>(1)</sup> على نطاق واسع، كما زرعوا شجرة الطّقسوس التي تصنع من أغصانها الأقواس، «التي كانت تنبت هنا بوفرة تفوق أيّ مكان في العالم». ولطالما امتُدحت فاكهتها المجفّفة ومطبخها. كانت مشغولات القصب والخيزران (ولا تزال) حرفة العديد من الغجر (المصريين) في طريانة التي كان قسم كبير من سكانها منهم. أمّا صناعة الخزف فيها فموغلة في القدم.

طُليطلة: عاصمة ممتلكات الأمير رُملة (رومولو) الابن الأصغر لغيطشة (فيتيتسا). كان معظم سكانها مسيحيين طوال فترة الحكم الإسلامي إلى أن استعادها ألفونسو السّادس عام 1085 استجابة للنّداءات العاجلة التي وجّهها إليه المسيحيون. عُرف هؤلاء بالمستعربين، وكانوا مثل المسيحيين القوط في أراضي إشبيلية التي كان يملكها شقيق رومولو الأكبر. استقرّت قبيلة الأزد اليمانية في طُليطلة مع المسيحيين في حين استقرّ أبناء قبيلة كنانة المُضَرية التي كان يوجد لها فرع هنا وبصورة رئيسية في النّواحي الواقعة خارج حدود المدينة. اشتهرت طُليطلة على مرّ العصور بصناعة الدّروع والمصنوعات المعدنية المُكفّتة، وهي حرفة فنيّة لا تزال حيّة إلى اليوم (2).

أبذة: يمانيون، لم يذكر اسم القبيلة. الصّناعات: زراعة الكرمة.

بلنسية: لا يرد ذكر خاص للقبائل التي استوطنت هنا، ولكنها كنت قبائل يمانية

<sup>(1)</sup> أورد المؤلفان أن حشرة Cochineal كانت تربى في إشبيلية قبل سقوطها في منتصف القرن الثالث عشر، وذلك قبل أكثر من قرنين من اكتشاف أمريكا في نهاية القرن الخامس عشر حين اكتشف المستوطنون الإسپان هذه الحشرة التي موطنها الأصلي أمريكا الجنوبية والمكسيك وكان يستخدمها الأزتك والمايا لصنع اللون القرمزي بعد جمعها من على نبات الصّبار الذي تعتاش عليه. استثمرها الإسپان وباتوا يصدرون الصّباغ إلى أنحاء العالم. أما في الأندلس فاستخدم القرمز لصنع اللون الأحمر القاني حيث يورد المقري نقلاً عن ابن البيطار ان القرمز فاستخدم المرّن الذي يجمع عن الشّجر». ويقول المقري إنه اشتهر في إشبيلية ولبلة وشذونة وبلنسية. (الجزء 1، ص 141، 208) (م)

<sup>(2)</sup> وتعرف باسم: داماسكينادوس Damasquinados نسبة إلى مدينة دمشق، وهي تتم بتخشين سطح المعدن عن طريق تحزيزه بمبارد دقيقة، ثم تطريق خيوط ذهبيّة أو فضيّة عليه تثبت في أثلام المبرد وتُشكّل بها رسوم زخرفيّة بديعة، وتعرف هذه الصّنعة بفن التّكفيت. (أحمد)

بصورة رئيسية وكان لبلنسية حكّام يمانيون على الدّوام ما لم يستولِ المعسكر المعارض مؤقتاً على الحكم. اشتهرت المدينة على مرّ العصور بفنون البستنة وبالأخص زراعة الأزهار. أطلق الكتّاب العرب على المدينة اسم "مُطيب الأندلس" (الإجاص). كتب العطرة». وكان يـزرع فيهـا الزّعفـران ونـوع متميّز مـن الكُمّثرى (الإجاص). كتب الشّـقندي في القرن الثّالث عشـر أن بلنسية كانت جنّة المسـرّات وأنّ الإزعاج الوحيد كان "رقص البراغيث فيها ... على غناء البعوض "(2). لا تزال بلنسية مشهورة بالبستنة وأزهارهـا ذائعـة الصّيت، ولا تـزال الكمّثرى "حلوة المطعم ذكيـة الرّائحة» تزرع فيها وتصدر إلى كافة مناطق جنوب إسهانيا.

سَرَقُسطة: تقدّمت قبائل هَمْدان، وتُجيب والخزرج على هذه المدينة منذ الفتح الإسلامي. واشتهرت بصناعة الملح، والبستنة بصورة عامة، والفاكهة المحفوظة والحمّص المصري garbanzos الذي لا يزال الغذاء الرّئيسي للفلاحين عبر كافة مناطق الأندلس.

شكّل أبناء القبائل المُضَرية غالبية في عدد قليل من المدن، ولا يذكر الكتّاب العرب أنّ أيّاً منها اشتهرت بصناعة معيّنة. عاشت بالتّأكيد عائلات مُضَرية في بعض الأماكن المذكورة أعلاه، ولكنها كانت دائماً أقلية فيها. ولم يشر الكتّاب العرب إلى صناعة الجلود والحليّ الفضّية المرصّعة بالألماس والصّياغة التّخريمية اليدوية الدّقيقة للفضّة والذّهب في قُرطُبة، على الرّغم من أنها أصبحت مشهورة تحت الحكم المسيحي.

ذكرت أماكن أخرى عديدة عمّرتها قبائل وعائلات ذات أصل يماني، ولكننا اكتفينا في هذه القائمة بذكر تلك التي لها علاقة بالفنون والحرف والصّناعات. ومع أن الطّرد النّهائي للمورسكيين في القرن السّابع عشر ولّد ركوداً واضمحلالاً لكافة أشكال

<sup>(1) «</sup>وأما بلنسية فإنها لكثرة بساتينها تعرف بمطيب الأندلس» (المقري، 3، 221) (م)

<sup>(2)</sup> وذلك في هذين البيتين:

ضاقت بانسية بي وذاد عني غموضي رقيص البراغيث فيها على غناء البعوض (المقري، 1، 180)، لكن المقري لم ينسب هذه الأبيات لشاعر بعينه. (م)

الحرف والصّناعات التي اشتهرت بها الأندلس في السّابق، لم يندثر تماماً سوى عدد قليل من الفنون والحرف القبطية أو العربية فيها؛ فحتى الآن وفي حال وُجد طلب على مثل هذه المنتجات فإنه قلّما توجد صناعة لا يمكن إعادة إحيائها من خلال استخدام الرّجال والنّساء الذين أتقنوا في شبابهم هذه الحرف المحلّية لتدريب غيرهم على أدائها. ولا تزال تُصنع في غرناطة وإشبيلية منتجات يدوية الصّنع كأشرطة الحرير وأقمشة الكتان والسّلال ذات التصاميم العربية. وتعتمد مدينة غراثليما Grazalema - ابن السّليم - في نصف مدخولها على صناعة الملابس الصّوفية المنسوجة يدوياً والتي تشتهر بأنها لا يعتريها البلى.

تصنع أنواع الحلوى العربية والبقلاوة باتباع الوصفات العربية التقليدية في مدينة شذونة وجبل العيون؛ وتنتج مشغولات جلدية مدموغة في إشبيلية حيث لا تزال تشاهد مشغولات مطرزة بصورة راثعة بين الحين والآخر؛ ولا تزال حرفة حفر وتعشيق الخشب artesonado والبلاط القيشاني الملوّن المقطوع باليد anicatado التي اشتهر بها العرب تشكل جزءاً من صنعة معلّمي النّجارة والبنّائين المهرة في مقاطعة إشبيلية. وتصنع الأواني الخزفية باليد في كل قرية يوجد فيها حفرة صلصال؛ وتوجد الحصر حيث يوجد مجتمع من الغجر. ولا تزال تشاهد في كل منزل الوسائد المخرمة، والدّنتيلا المشبّكة، والمطرّزات التي جلبها الأقباط وأوصلوها إلى ذروة الإتقان، والدّني حض الملوك على إصدار المرسوم تلو الآخر لتحريم صنعها باعتبارها الأمر الذي حض الملوك على إصدار المرسوم تلو الآخر لتحريم صنعها باعتبارها سلعاً كمالية غير ضرورية اعتباراً من القرن الخامس عشر. ولا يمكن العثور على هذه المشغولات في السّوق، لأنّ كل امرأة تصنع الكثير من كل نوع منها بحيث لا يحتاج أو يرغب أحدٌ في شرائها.

وفي واحدة أو اثنتين من المدن الكبرى، أصبحت المشغولات «الإنكليزية» المخرّمة المكونة من جدائل مصنوعة على الآلات منتشرة لدى الطبقة الموسرة. ولكن لا تزال النّساء عموماً، بنات الطبقات الميسورة أو البسيطات، يفضلن صنع المشغولات التقليدية المخرمة والمطرزة التي تعتمد على قطبة «المية»، والتّشبيك،

والتّطريز المنمّق بطريقة النّسل، وشعل الإبرة بتفانينه المختلفة التي تحمل أسماء «الشّموس» والعجلات» و «الشّبكات» soles, ruedas y randas والدّنتيلّا المطرّزة على الوسائد وفق تصاميم عربية ومصرية.

لسوء الحظ لم يعد الإسپان الأثرياء يشترون هذه المنتجات، ويفضّلون شراء السّلع الأجنبية المصنوعة بالآلات في مختلف فروع الاقتصاد المحلّي.

يستورَد البلاط المطبوع بكلفة كبيرة من فرنسا رغم الرّخص والجمال المميز لبلاط الزّليج اللمّاع azulejos أو الخزف القيشاني المقطّع والمصنوع باليد محلّياً؟ هنا تُهدم السّقوف الرّائعة المصنوعة من الألواح الخشبية المعشّقة الغائرة والمفعمة، لتوضع مكانها نسخ من الجصّ لزخارف شبه كلاسيكية إيطالية؛ ويتم التّخلّي عن الجلود الجميلة المطرزة والمدموغة والدّيباج المحلّي الغني بتفاصيله الدّقيقة من أجل الأطلس السّاتان الجديد أو البلش القطيفة في تنجيد الأثاث في المنازل الفخمة والقصور؛ وحلّت قطع الأثاث التي تشكل تقليداً لأثاث «لويس الخامس عشر» محل الخزائن والكراسي والطّاولات الإسپانية المتميّزة المصنوعة من خشب الأرز والماهوغاني المطعّم بالخشب البرتقالي التي كانت في السّابق تحتلّ مركزاً مشرّفاً في منازل الملوك.

خلال جيل واحد أو جيلين من الآن ستصبح كل هذه الفنون والحرف مندثرة لعدم توفّر سوق لها، ولكن حتى ذلك الحين يمكن أن ينتعش الطّلب لو لقي تقديراً لدى الأثرياء. يقوم مدير وأمين عام كلية الفنون في إشبيلية السّيد پيتالوغو Pitalugo والسّيد ماتّوني Mattoni على التّوالي في الوقت الرّاهن بعمل شهم لإحياء وتطوير صناعة بلاط الزّليج والقيشاني في المدينة؛ ولكن الإنتاج المدهش الذي يحققه طلاب الكلية لا يلقى سوى اهتمام محدود من أثرياء المدينة. تبنى سنوياً منازل فسيحة جديدة هنا بملايين الپيسيتات (١) ولكن – وعلى الرّغم من أن أهل الفكر الأميركيين يعتبرون

<sup>(1)</sup> استخدمت البيسيتا peseta كعملة في إسپانيا منذ عام 1869 وحتى 2002 عندما قيضت باليورو الذي استُبدل حينها مقابل حوالي 166 بيسيتاس. (م)

حرفيي إشبيلية مؤهلين جيداً للعمل كمدرّسين في الكليات الفنّية الأميركية - يضطرّ أولئك الذين يحافظون على التّقاليد القبطية العربية إلى قضاء عمرهم في تركيب منتجات مصانع لندن وپاريس أو نيويورك بدلاً من أن يستمرّوا في إنتاج القطع اليدوية الجميلة التي بقيت حيّة بفضلهم طوال ألف عام.

恭 恭 恭

#### ملحق

### ملاحظات على الفصل الأول

يلاحظ تشامبرلين في كتابه "Foundations of the Ninetheeth Century" (أسس القرن التاسع عشر) أنه «في إسپانيا كان القوط الغربيون هم الذين يشكّلون عنصر الحياة» (أ). وتتجلّى حيوية هذا العرق في أنهم حافظوا وعلى مدى قرابة سبعمئة عام على ديانتهم وتقاليدهم وحتى على أسماء عائلاتهم بين قوم غرباء يتبعون عقيدة هي في موقع عداء مع عقيدتهم. ومنذ عام 711 إلى 1390، عندما شمح كما رأينا لأبناء وأحفاد «القوط الصّالحين» بالعودة إلى إشبيلية، احتفظوا بأسمائهم ليس فقط في أرضهم الأصلية وإنما كذلك في المغرب، عندما اضطرّتهم الحرب والاضطهاد إلى ترك الأندلس للاحتماء بالحكّام المسلمين الذين وبعد نحو ثلاثمئة عام من ذلك أشادوا وأثنوا عليهم لدى ملك قشتالة مستخدمين عبارات المجاملة الواردة في الصّفحة 33 (طبعة الأصل).

لقد أسيء فهم تاريخ الأندلس منذ لحظة وصول موسى بن نُصير وحتى سقوط دولة الموحدين في إشبيلية في عام 1248 بصورة كبيرة، فلم يتم الاعتراف بالدور الذي اضطلع به المجتمع القوطي. ويقال إنّه خلال احتلال القوط الذي استمرّ لثلاثة قرون لإسپانيا، قبل الفتح الإسلامي، «غرقوا في مستنقع الشّهوانية نفسه الذي كان سبباً في خراب الرّومان»... «وأباحوا الفساد على نطاق واسع» و «بزّوا إن لم يتفوقوا على الوثنيين في فنون المكر والخبث» (2).

<sup>(1)</sup> i. Ixvi.

<sup>(2)</sup> S. Lane Poole, Moors in Spain, pp. 7-8.

يبدو أنّ القوط تبنّوا إبّان وصولهم إلى إسپانيا الثّقافة الرّومانية بشكل تام كما فعل العرب من بعدهم. ويقول دوزي إنه «منذ زمن القوط الغربيين، كانت إشبيلية مهداً للعلوم والحضارة الرّومانية، ومعقلاً لأشرف العائلات وأكثرها ثراءً؛ وبالكاد غير الفتح الإسلامي شيئاً في الظّروف الإجتماعية» (1). لقد اعتمدوا العمارة الرّومانية في بناء المنازل وكأنها جزءٌ منهم وقد كانت سائدة في إشبيلية منذ وقت طويل، وحرصوا على الإقليم وعلى إصلاح الطّرق الرّومانية وأقنية جرّ الماء والجسور والحصون. لقد عبر المؤرّخون العرب عن إعجابهم بالمدن الحصينة التي شاهدوها في جنوب غرب الأندلس، مثل قرمونة على سبيل المثال في إقليم إشبيلية، «التي على الرّغم من منعتها بفضل موقعها وأسوارها القديمة استسلمت إسوة بإشبيلية وغيرها من مدن الأندلس». قابل موسى وقواته أثناء سيرهم من ماردة إلى طليطلة «جسوراً رائعة» لم يروا مثيلاً لها من عمل الجن المُنزَلين».

ومن بين المدن المنيعة التي استسلمت لموسى بن نُصير لبلة التي لا تزال محاطة تماماً بأسوارها الرّومانية، وأكشونبة ومارتلة وباجة التي لا تزال آثار أسوارها وبوّابتها الرّومانية ماثلة للعيان. ولا شك أن استسلام هذه الأماكن من دون قتال عائد إلى تحالف موسى مع الأمراء القوط حيث أن قوة هذه الحصون لم ترد فقط في كتب المؤرّخين الذين سجّلوا أحداث الغزو، وإنما أكّدتها المقاومة التي أبداها بعضها في وقت لاحق. فعندما أصبحت لبلة فيما بعد مقر قيادة الموحّدين بعد سقوط إشبيلية في عام 1248، قاومت حصار جيش قشتالة بكل قوته عدة شهور بفضل قوة ومنعة أسوارها.

المدينة الوحيدة التي واجه فيها موسى مقاومة هي ماردة التي هرب إليها أنصار للذريق (رودريك) وكانت تعيش فيها أرملته. وقد تطابقت التتاثج التي توصلت إليها الحفريات الحديثة مع الوصف الذي نقله كوندِه عن المدينة:

يعزو هذا الكاتب سقوط المرابطين للسبب نفسه – أي الانحدار الأخلاقي النّاجم عن الغنى والأبّهة الدّخيلة، لكنه في هذه الحالة يعطيهم فقط عشرين سنة لكي يفقدوا عاداتهم العسكرية وحماستهم وشغفهم للقتال (4 – 183 .pp).

<sup>(1)</sup> G. der M., i. 392.

"عندما رأى موسى تلك المدينة قال لقادة عسكره: "يبدو أنّ كل فنون وقوة البشر اجتمعت لتشييد هذه المدينة، إنه لسعيد الحظ من يفوز بها". وأرسل يدعو المدينة للإذعان وفق شروطه المعتادة؛ لكن سكانها الواثقين من أسوارهم العالية الشّامخة، ردّوا على خطابه باستخفاف". وعندما جُوّعت ماردة بعد طول حصار واستسلمت، ودخلها موسى، "وقف مشدوها أمام عظمتها وروعة مبانيها" (1). يورد المقري أقل بكثير ممّا يورده كونده عن حصار المدينة، لكنه يلاحظ أن "هذه المدينة فسيحة تمتد أراضيها لمساحات شاسعة، وفيها آثار قصور وكنائس جليلة القدر، ومباني فائقة الوصف، وغيرها من المباني العامة" (2).

وتجري حالياً حفريات في مواقع «القصور والكنائس وغيرها من المباني العامة، وهي ليست فحسب بذلك البهاء الذي تغنّى به العرب، وإنما تثبت أن القوط وبعيداً عن أن يهدموا أو حتى يهملوا الإنجازات المعمارية التي حقّقها أسلافهم، بذلوا جهدهم للحفاظ عليها؛ فالمدرّج، ومعبد ڤيستا Vesta وغيرها من الآثار المكتشفة في الآونة الأخيرة، تبدو رائعة وفي حالة جيدة مثلها مثل أيّة مبانٍ معروفة تعود إلى الحقبة ذاتها (6).

لقد تكوّنت لدينا قناعة شخصية بأنّ المباني البسيطة مثل معبد شنت ياقُب في شذونة (مراجعة الصّفحات 136 – 137 طبعة الأصل) لا ينبغي النّظر إليها، كما يبدو أن الحال كانت عليه حتى الآن، بوصفها مثالاً يقدّم صورة عادلة للعمارة القُوطيّة الغربية. حيث لا يمكن في أي بلد من البلدان أن يُعثر على أرقى المنجزات الفنية لشعب من الشّعوب أو حقبة معيّنة في القرى النّائية أو المعابد الجبلية. فلماذ ينبغي إذن الافتراض بأنّ مثل هذه الآثار في المناطق القُوطيّة في إسپانيا تمثّل أرقى ما بلغه قوط إسپانيا في إبداعهم؟

<sup>(1)</sup> Conde, i. 41, 44.

<sup>(2)</sup> i. 284.

<sup>(3)</sup> يمكن مقارنة ما فعله ثيودوريك، القوطي الشّرقي «الذي أولى عنايته منذ البدء لاتخاذ تدابير صارمة لحماية وترميم الصّروح الرّومانية»، والتي كان المسيحيون المتعصّبون التّابعون لروما يبذلون كل جهد لهدمها. (.Chamberlain, Foundations, i. 322)

نحن نميل للاعتقاد بأنه مع مرور الوقت سيتبين أنّ قسماً كبيراً ممّا صُنّف باعتباره ينتمي إلى فترة متأخرة من العمارة الرّومانية في إسپانيا هو في الحقيقة قوطي غربي. فلو كان رومانياً حقاً لكان بعضه في حالة متقدّمة من التّحلّل. ولكن وبالنظر إلى كونه عملاً انتجته أمّة حديثة خرجت لتوّها من الوحشية، نجد أنّ هذا الفن يحمل خصائص مثيرة للاهتمام. ولسنا هنا في مجال الخوض في تفاصيل النّمط الذي في ذهننا، والذي لا يمكن أن نلقي الضّوء على أهمّيته إلا من خلال استعراض العديد من الصّور، ولكننا نأمل أن يتسنّى لنا الخوض في هذا الأمر باستفاضة في المستقبل.

نسب رِن(١) القوس المستدقّ المعروف باسم القوس القوطي إلى العرب، و «قد أدخل عليه المسيحيون تحسينات». ونعتقد أنه بات اليوم مقبو لا بصورة عامة أنّ القوس المستدقّ جاء من الشّرق، على الرّغم من أنّ مصطلح قوطي Gothic المستخدم للإشارة إلى الطّراز المعماري الذي يشكّل فيه هذا القوس خاصّية رئيسية، لم يحظّ يوماً بشرح يفي بالغرض. وعليه فإننا نخاطر بأن نفترض بأنّ الاسم نشأ من الطّراز المعماري الذي طرّره المسيحيون القوط في جنوب إسپانيا بتأثير من الأقباط. لم تندثر تقاليد العمارة التُوطيّة في جنوب غرب الأندلس في أيّ وقت من الأوقات، ولا تزال صفة «قوطي» القوطية في جنوب غرب الأندلس في أيّ وقت من الأوقات، ولا تزال صفة «قوطي» في الجبال والذين لا يعرفون بالطّبع أيّ شيء عن المصطلحات والحقبات المختلفة في الجبال والذين لا يعرفون بالطّبع أيّ شيء عن المصطلحات والحقبات المختلفة للفن الأوربي، يستخدمون تلك الصّفة لوصف المباني والمنحوتات التي تعود إلى فترة سابقة بكثير عن أي شيء يمكن نعته بالـ «قوطي» بالمعنى الشّائع للكلمة.

إنّ التّلميح بأنّ مصطلح «قوطي» استخدم بطريقة ساخرة من قبل المهندسين المعماريين الإيطاليين المثقفين لوصف العمارة القديمة المسنّنة قد يكون له في الحقيقة منشؤه، حتى وإن كان يعود لتاريخ سابق عمّا هو منسوب له. فالفرسان الغرباء الذين كانوا يرافقون جيش قشتالة في الحروب التي خاضها فرناندو الثّالث وابنه ألفونسو العاشر في القرن الثّالث عشر، ربما فاجأتهم فظاظة الكنائس المسيحية

<sup>(1)</sup> المهندس الإنكليزي الشّهير كريستوفر رِن Wren. (م)

البازيليكية التي رأوها في إشبيلية والتي بما أنها كانت كنائس للقوط، فقد كان من الطبيعي أن توصف لهم باعتبارها قوطية.

وعلى امتداد مئة سنة على الأقل قبل حرب الاسترداد، شهدت العمارة المستدقة في إشبيلية والتواحي المجاورة لها تراجعاً مقارنة مع معدّل انتشارها المتوقع بصورة طبيعية، نظرا لعشق الموحّدين للعقد الشبيه بحدوة الفرس وأعمال الجصّ المفرّغ المخرّم التي كانت منتشرة حينها في البلدان الإسلاميّة في الشّرق. ويمكن دراسة التأثير المدمِّر لهذه المدرسة المعمارية على الدوق القبطي القوطي في قضاء إشبيلية في كنيسة سانلوكار لا مايور والتي يشار إلى أنّ بناءها أنجز في سنة 1214. هنا تمتزج العقود التي ميّزت العمارة المغربية الأفريقية والزّخرفة المغربية الأفريقية مع الأعمال القوطية الصرفة لتكون النتيجة مزيجاً محيّراً وصفه مسلمو الأندلس والمدتجنون على أنه "طراز معماري غريب صنعه الفنانون المغاربة من أجل أسيادهم النصارى بعد حرب الاسترداد». لم يكن هذا الطّراز المفضّل لدى إسپان الأندلس بعد الاسترداد، حيث أنّ كل كاتدرائية وكنيسة وحصن مستجلة على أنها بُنيت أو أعيد بناؤها بين القرن حيث أنّ كل كاتدرائية وكنيسة وحصن مستجلة على أنها بُنيت أو أعيد بناؤها بين القرن مائداً حينها في أوروپا.

منذ منتصف القرن النّالث عشر وحتى بداية القرن السّادس عشر، لا نجد شيئاً غير الأعمال القُوطيّة، وليس هناك أيّ مبنى ذو أهمية بُني على الطّراز «المغربي» في إيّ مكان في نواحي إشبيلية. وقد بُني حينها قصران شهيران أو أعادت عائلة ريبيراس Riberas بناءهما في إشبيلية، وهي واحدة من كبرى العائلات التي عاشت في تلك المدينة في القرنين السّادس عشر والسّابع عشر. وأحدهما هو كاسا دي لاس دوينياس Casa de las Dueñas، المعروف اليوم باسم قصر دوق ألقا Alva، والذي باعه المالكون الأصليون إلى عائلة ريبيراس لكي يجمعوا المال لدفع الفدية وإنقاذ كبيرهم، خوان دي ڤينيدا، الذي سقط في يد القراصنة المغاربة. وقامت عائلة ريبيراس بترميم القصر وإعادة تزيينه. والثّاني هو ما يسمى منزل پيلاطس، ويملكه اليوم دوق بترميم القصر وإعادة تزيينه. والثّاني هو ما يسمى منزل پيلاطس، ويملكه اليوم دوق

مدينة سالم، أحد أحفاد عائلة ريبيراس. وتشكّل الزّخارف الموجودة في هذين المنزلين نسخة من الطّراز الذي نشره الموحّدون وكلاهما يعودان الى الحقبة نفسها، على الرّغم من أنّ منزل دوق ألقا يحتوي على أثار تعود إلى فترة أقدم وهي بلا شك ما تبقى من فترة الحكم الإسلامي. ولكنهما قلّما يمكن أن يشكّلا مثالا للأذواق الفنّية لعائلة واحدة. المباني الأخرى الرّائعة التي تقدّمها الأدلّة السّياحية بوصفها "تنتمي الى الفن المدجّن" أو "الموديخار" تعود إلى فترة احتلال الموحّدين أو ما قبلها، على الرّغم من أنه أضيفت في بعض الحالات زحارف وكتابات تنتمي إلى فترة لاحقة. ويرجّح أنّ القصر الرّائع العائد لدوقات مدينة صيدونيا (شذونة) والذي تحوّل الجزء الباقي منه اليوم إلى متجر أقمشة بالجملة، أعيدت زخرفته في أواخر القرن الرّابع عشر أو بداية القرن الخامس عشر، باتباع الطّراز الإسلامي المغربي القديم، لكنه لا يزال يحتفظ ببعض قطع بلاط الفسيفساء alicatado في الطّابق السّفلي. لقد كان واحداً من القصور الرّومانية القُوطيّة الغربية وتوجد فيه بركة للسّمك ونافورة رومانية عليها كتابات لاتينية في الحديقة.

لم تكن هناك على الإطلاق ميول راسخة أو تعلُّقٌ بصورة عامة بالفن «المغربي - الأفريقي» في إشبيلية، ويبدو أنه من الممكن جداً أنّ إعادة بناء الكاتدرائية، التي بدأت في عام 1401، تقرّرت لأنّ المجمع الكنسي رغب في تغيير الطّابع الإسلامي للمسجد الذي تم تحويله إلى كنيسة، أكثر منه كون المبنى في حالة سيئة. حيث أنه ما كان يمكن لمبنى بُني قبل قرنين بقليل من ذلك الوقت (1175 – 1181) أن يكون قد تحوّل إلى خراب (1). بما أنّ العمارة القُوطيّة كانت هي الاتجاه السّائد في تلك الحقبة، يسهل أن نفهم الشّعور بالمهانة الذي شعر به رجال الكنيسة الإشبيلية إزاء أقواس حدوة الحصان والزّخارف المخرّمة الخاصة بالمسلمين، وكيف أن ذوقهم الفني وأفكارهم الدّينية المسبقة دفعتهم إلى التّخلّص من كل ما يذكّر بالحكم السّابق للدّيانة المعادية لهم.

<sup>(1)</sup> هذا ما كانت ستكون عليه الحال، لو كانت تلك الكاتدرائية القُوطيّة القديمة التي - كما تبيّن الأدلة التي بحوزتنا اليوم - قام الموحّدون بتوسيعها وزخرفتها.

## الكنائس والرّسوم، الخ بالإضافة إلى تلك الواردة أسماؤها في النّص باعتبارها وجدت خلال الحكم الإسلامي

إشبيلية – Compas de San Miguel كان مسكن الأساقفة "في ظل الاستعباد" وكان يسكنه المسيحيون في فترة حرب الاسترداد. وتخليداً لذكرى المطارنة، أهداه سان فرناندو للكاتدرائية. ولا يزال اليوم يستخدم كسكن لرجال الدّين الأقل مرتبة وفيه مقرّ مدرسة التّرتيل التّابعة للكاتدرائية، ولا يزال يعرف باسم مدرسة سان ميڠيل. Colegio de San Miguel.

كان المسيحيون يستخدمون كنيسة سان نيكو لاس الحالية للعبادة في ظل الحكم الإسلامي، وكانت تعرف باسم سانتا ماريّا سوتيرّانيا أو «كهف» سانتا ماريّا. وربما عرفت بهذا الاسم لما فيها من سراديب أو قباب (رومانية على الأرجح) ذكرها أباد غورديّو Abad Gordillo في القرن السّادس عشر.

كانت توجد في سانتا ماريًا حتى القرن السّادس عشر كتابة تحمل تاريخ 607 أو 670 ميلادي - تبعاً لمرجعين مختلفين. ولا تخصّص القائمة الطّويلة في قائمة المهرجانات الإسپانية اليوم أيّ يوم لسانتا ماريًا (التي كرّست كنيسة أخرى قديمة باسمها في قُرطُبة)، وتنتمي هذه الكنيسة مثل سان نيكولاس والعديد غيرها في إشبيلية إلى الطّراز البازيليكي مع أعمدة وتيجان رومانية، وتوجد فيها إضافات من العمارة الإسلاميّة في الأسقف والمحاريب الجانبية. وزيّنت الواجهة الغربية برسومات تنتمي إلى القرن الحادي عشر مستوحاة من الفن المصري، بما فيها «خا» على شكل صورة أنثى تسند رفّاً تجلس عليه العذراء والطّفل يسوع في وضعية شائعة في منحوتات إيزيس وحورس.

كان سان لورنثو، قبل حرب الاسترداد، ديراً ومستشفى مكرّسة للقديسة بربارة (سانتا بربارة). ويوجد فيه الرّسم الجداري المعروف باسم عذراء روكامادور وينسبه المختصّون إلى فترة لا تتعدّى القرن الثّاني عشر(١).

<sup>(1)</sup> See Zúñiga, i. 57 – 8, and iii. 262 – 9, and Scrrano, *Glorias Sevilanas*, 158, 163, 167.

وفي أناشيد Cántigas ألفونسو العاشر وجدنا الإشارات التّالية إلى الكنائس الأولى، الخ.

كانت هناك كنيسة قديمة في مُرسية «في مكان مقدّس بالنسبة للمسلمين» رفض ملكهم (الذي لم يذكر اسمه) هدمها خشية انتقام «مريم» Mariame.

مرفأ سانتا ماريًا، قبالة قادس، كان المسلمون يسمّونها القناطر، وعامرية القناطر Amaria Alcanatir وترمز القناطر إلى الجسر الرّوماني الذي لا تزال بقاياه ماثلة إلى اليوم في النّهر عند انحسار المدّ، لكنّ Amaria لا بدّ أنها تحريف عن الاسم القوطي. أمر ألفونسو العاشر في امتياز مسجّل في إشبيلية بتسمية المكان باسم «إل غران يويرتو دي سانتا ماريًا» (مرفأ سانتا ماريًا الكبير)، ونجد في الأناشيد مشاعر عدم ارتياح بين الجانبين لأنّ المسيحيين المقيمين فيها قبل استسلام المكان لألفونسو أصرّوا على تسميته سانتا ماريّا، في حين رغب الموحّدون من سكان شريش أن تسمّي القناطر Alcanate. وعندما استولى ألفونسو على المدينة عُثرَ على صورة للعذراء في خندق مائي حول حصن القديس مرقس، فأمر الملك على الفور بالبدء ببناء كنيسة تحفظ فيها الصورة التي نسبت إليها قوى عجائبية إلهية في الأناشيد(١). (للحصول على وصف لهذه الكنيسة البدائية تحت هذا الحصن، انظر ص 137 طبعة الأصل). باتت اليوم كنيسة الرّعية. ربما كانت المسجد الرّثيسي أو الوحيد وتم تحويلها إلى مكان عبادة للمسيحيين، ولم يأمر ألفونسو العاشر ببنائها، لأنّ فيها مميّزات تختلف عن الكنائس العائدة للقرن الثّالث عشر في هذه المدينة أو غيرها. وتشبه الواجهة الغربية المبنية في القرن الخامس عشر كثيراً واجهة كاتدرائية إشبيلية ولكن بأبعاد أصغر ممّا يوحي بأنّ الاثنتين من عمل مهندس واحد. ولا توجد أوجُهُ شبه بين هذه الكنيسة وكنيسة القديسة آنا في طريانة، والتي أدخل عليها ألفونسو تعديلات في سنة 1282. و لا يزال

<sup>(1)</sup> Idrisi, p. 47, Cántigas, Passim. Pelayo Quintero y Atauri, in an article on Mozarabic Churches in Diario de Cadiz, July 30, 1910.

پيلايو كينتيرو إي أتوري في مقال عن الكنائس المستعربة في يوميات قادس، 30 يوليو، 1910.

رسم العذراء الذي عُثر عليه في خندق الحصن محفوظاً هنا باسم «پاترونا»، أو شفيعة المدينة. وهي صورة صغيرة وقد غدت سوداء لقدمها.

وفي فارو Faro، في الإقليم المعروفة اليوم باسم آلغاربه Algarve (الغرب)، (في أقصى جنوب الپرتغال) كانت توجد صورة للعذراء على الشَّاطىء «في زمن المسلمين الأفارقة» (الموحدون) رموها في البحر، ولم يصطد أحد سمكة واحدة بعدها إلى أن استعاد المسيحيون الصّورة، فصار بعدها الصّيد وفيراً؛ كما تقول الأناشيد.

ويبدو أنّ شنتمرية أكشونبة كانت هي نفسها شنتمرية الغرب، حيث كان الكتّاب المسلمون والمسيحيون يشيرون إليهما بصورة متكرّرة. ويقول الإدريسي إنّ هذه المدينة كانت تقع في مكان ما قريب من شلب، على شاطىء البحر. «ومدينة شنت مارية على معظم البحر الأعظم، والسّور منها يصعد ماء البحر فيه إذا كان المدّ. وهي مدينة متوسّطة القدر حسنة الرتيب لها مسجد جامع ومنبر وجماعة، وبها المراكب واردة وصادرة ». (Idrisi, p. 16). يوجد الآن رأس سانتا ماريّا بالقرب من فارو. لقد اختفى الكثير من المعالم التي ذكرها الإدريسي ولكن يبدو أكيداً أنّ هذا هو المكان المذكور في الأناشيد، على الرّغم من أنه، ونظراً لصعوبة الوصول إليها، لم نتمكن من زيارتها بأنفسنا لنكوّن فكرة نهائية.

في قلعة النّهر على الوادي الكبير، بالقرب من إشبيلية، توجد كنيسة بازيليكية قديمة بها عقود مستدقّة مبنية في الأصل وليست مضافة إليها في فترة لاحقة مثل العديد من الكنائس الأولى في إشبيلية. ولا تزال تحتفظ بالكتابة التي تكرّسها منذ البدء للقديس غريغوريوس، ومن المعروف أنها وُجدت بشكلها الحالي منذ ما قبل حرب الاسترداد بوقت طويل.

نشعر بقليل من الشّك، انطلاقاً من تجربتنا الخاصة، أنه عندما تجرى دراسة معمقة لكل الأماكن التي تعتبر مسيحية سواء من قبل الكتاب العرب أو المسيحيين، وعند الضّرورة، تنبش بقايا كنائسها المهدمة، سيثبت ذلك أن المجتمعات المسيحية

المشار إليها كانت أكبر وأكثر أهمية ممّا يعتقد في الوقت الحالي. ومن غير الواضح ما تعنيه على وجه الدّقة عبارة «مسجد الكاتدرائية» mezquita catedral في ترجمتها الإسپانية عن الإدريسي، ولكن مجرّد أن يكون قد وَجد في «شانت مارية الغرب» على مكانين مسيحيين للعبادة وعلى مسجد واحد للمسلمين، هو أمر ملفت، وخصوصاً أنه كُتب خلال فترة احتلال الموحّدين عندما كان المسيحيون، إن كان هذا قد حدث على الإطلاق، يخضعون لحظر فرضته الطّائفة الحاكمة.

قبل اختتام هذه الملاحظة، التي كان لا بدّ من إيرادها نظرا للأدلّة الحديثة التي ظهرت بعد كتابة الجزء الأول من كتابنا، علينا أن نضيف بضع كلمات عن الشّعاثر الدّينية التي كانت متّبعة في الأندلس، والتي، على ما نعتقد، ليست شائعة في الكنائس الكاثوليكية في أيّ مكان آخر.

كان العديد من كنائس إشبيلية وغيرها يستخدم جرساً خشبيا – على شكل خشخيشة – يسمى مطرقة matraca في أيام خميس العهد أو خمس الصّعود، عندما لا تقرع الأجراس<sup>(1)</sup>. وهذا في الأصل تقليد شرقي وعليه لا يمكن أن يكون قد ظهر بعد حرب الاسترداد التي قام بها النّصارى، وإنما لا بدّ أنه يشكل استمرارية لطقس أقامه المسيحيون في ظلّ الحكم الإسلامي.

هناك احتفال خاص جداً يعرف باسم «نشر الرّاية» Ostentacion de la bandera يجري في كاتدرائية إشبيلية يوم خميس الصّعود. ويتم خلاله التّلويح بعلم كبير أخضر من التّفتا tafetán (2) فوق كاهنين منبطحين على وجههما فوق درجات المذبح. من المستحيل الحصول على أيّ تفسير من المراجع الرّسمية لهذا الطّقس الغريب الذي يقول العاملون في الكاتدرائية إنّ له علاقة «بآلام السّيد المسيح» cosas de la

<sup>(1)</sup> خميس العهد أو خميس الصّعود، وهو اليوم الخامس في أسبوع الآلام الذي يبدأ الأحد، يوم الشّعانين، ويسبق الفصح، وفيه يتناول المسيح العشاء الأخير مع تلامذته، وفي هذا اليوم يصعد إلى السّماء كما تقول التّقاليد المسيحية. (م)

<sup>(2)</sup> قماش قديم من الحرير منشؤه شرقى.

الرّسول التي فرضها الموتحدون على المسيحيين كشرط للإبقاء على شعائرهم الدّينية الرّسول التي فرضها الموتحدون على المسيحيين كشرط للإبقاء على شعائرهم الدّينية في الجزء الأساسي من كاتدرائيتهم، بعد أن تمّ تحويل قسم منها، وليس كلها، لتصبح المستجد الرّئيسي لعاصمة الأندلس في الرّبع الأخير من القرن الثّاني عشر. توجد في الوقت الحالي أدلّة لا تقبل الدّحض، تم الكشف عنها حديثا، بأنه سُمح للرّسم الجداري لعذراء دي لا أنتيعوا (العذراء القديمة، أو من الزّمن السّالف) بالبقاء في كنيستها الصّغيرة في الجدار الجنوبي للمسجد الجديد حيث كان المسلمون يتعاملون كنيستها الصّغيرة في الجدار الجنوبي للمسجد الجديد حيث العام 1248 عندما قام سان معها بقدسية مؤسسة على الخرافات المحاكة حولها حتى العام 1248 عندما قام سان فرناندو بزيارة سرية للمزار وصلّى فيه خلال حصار إشبيلية. يشاع أنّ الكاتدرائية أعيد بناؤها من الأساس في القرن الخامس عشر، لكن مقارنة التصميم السّفلي لحائط الجهة المجنوبية مع المراجع المكتوبة والمتناقلة تقليدياً، يؤكد أنّ البنّائين تركوا قسماً على الأقل من هذا الحائط على ما هو انطلاقاً من دوافع الإجلال نفسها للكنيسة الصّغيرة وصورة عذراء دي لا أنتيغوا التي دفعت الموتحدين إلى عدم المساس بالمزار.

إنّ شعائر «نشر الرّاية» الغريبة مستمرّة كذلك في قلعة جابر المحطّات التي ولكنها هنا تجري في الشّارع خلال مسيرة خميس الصّعود تجسيداً للمحطّات التي سار عليها المسيح حاملاً الصّليب، وتتكرّر ثلاث مرات على الطّريق وصولاً إلى تلّة شديدة الانحدار على بعد نصف ميل، تعرف باسم كالشاري (الجُلجُلة) يزورها كل السّكان في الليلة السّابقة على صلب المسيح. وهناك شعائر أخرى يجري خلالها تحريك الهواء حول الكاهن الذي يقيم القداس وعناصر المناولة لمدى رفع القربان خلال أشهر الصّيف، ويعتقد أنها خاصة بإشبيلية ولا شك في أنها تعود إلى ما قبل الاسترداد. قد يكون المسيحيون الأقباط أدخلوها إلى الشّعائر القُوطيّة عندما جاؤوا إلى هنا من مصر مع العرب، أو قد يكون لها منشأ آخر قبل ذلك. وعلى أي حال، من الواضح أنها انتقلت إلى هنا خلال فترة الحكم الإسلامي.

# ملاحظة على الفصل الثّاني

تحمل الرّوايات المختلفة عن تحرّكات طارق بن زياد بعد سقوط طُليطلة تناقضات لا سبيل إلى التّوفيق بينها. لقد درس غايانغوس بعناية فائقة كل الأدلة المتوفرة في الفترة التي كتب فيها، وذلك بهدف، إن أمكن، تحديد المدينة التي اسمها ماية Maya أو مدينة التي اسمها ماية Maya أو مدينة المائدة (۱) Medinat – al – Meydah حيث يُروى أنّ طارق بن زياد عثر على مائدة سليمان الشّهيرة. يقول بعض الكتّاب الإسپان، وفقا لغايانغوس، إنه عندما سمع سِندريد Sindered أسقف طُليطلة باقتراب العرب، هرب إلى جليقية مصطحباً معه حليّ الكنيسة وجواهرها، وإن العديد من سكانها فعلوا مثله. ويقول إيسيدوروس پاثنسيس إنّ سِندريد ذهب إلى روما "Romana وإن العديد من سكانها فعلوا مثله. ويقول إيسيدوروس باثنسيس إنّ سِندريد ذهب إلى روما "Romana ولكت والمجوهرات. ولكن يبدو أنّ الوضع في ماية حُسم Patria ولكنه لا يقول شيئاً عن الحليّ والمجوهرات. ولكن يبدو أنّ الوضع في ماية حُسم عندما اكتشفت مصادفة في عام 1858 مجموعة الجواهر الشّهيرة بين خرائب كنيسة قوطية غربية مكرّسة للقديسة مريم بالقرب من مدينة قدمر Guadamur في مقاطعة طُليطلة.

في عمل يتعلق بفتح إسپانيا في حوزة غايانغوس – مؤلفه مشكوك في هويته ولكنه معاصر على الأرجح – رواية عن حملة موسى بن نُصير على طُليطلة. فقد وجد في تلك المدينة «قصراً يسمى بيت الملوك، وقد سمّي كذلك نظراً للعثور فيه على أربعة وعشرين تاجاً من الذّهب لكل ملك من الملوك الذين حكموا الأندلس. كان على كل تاج كتابة تفيد باسم الملك الذي كان له وعدد الأولاد الذين خلّفهم من بعده، وتاريخ ولادته واعتلائه العرش ووفاته؛ فقد كانت بين حكّام الأندلس القوط سُنة أن يُحفظ التّاج الذي لبسه كل واحد منهم خلال حياته، في ذاك القصر بعد مماته. وبالإضافة إلى هذه التّفائس، عثر موسى في القصر نفسه على مائدة سميت باسم سليمان بن داود (عليهما السّلام!) وطاولة أخرى من المرمر»(2).

<sup>(1)</sup> المقري، ج 1، ض 264. (م)

<sup>(2)</sup> Makkari, i. App. Ixxii.

قبل سنة 1885، كان يبدو وصف حليّ مثل هذه الحليّ التي ملكها ملوك القوط في إسپانيا رومانسية مبالغاً بها، لكن كنز قدمر يبين أنّ ما وصفه الكاتب العربي كان بالكاد يتجاوز الحقائق المجرّدة.

اكتشفت الكنز امرأة فقيرة جاهلة ذات يوم عندما انخفض مستوى مياه نهر وادي الرّصاص بعد فيضانها إثر عاصفة هوجاء، لتكشف في ضوء النّهار ما كان مدفوناً بالقرب من مجرى النّهر لأكثر من 11 قرنا. ونظراً لأنهما لم يكونا مدركين لقيمته النّاريخية، لم تفكر هي وزجها سوى في بيع الكنز الذي عثرا عليه بأسرع ما يمكن إلى أصحاب محلات الصّاغة في طُليطلة، قبل أن تطالب السّلطات به باعتباره من أملاك الدّولة. وهكذا تم كسر وتذويب العديد من القطع المختلفة التي لا تُقدّر قيمتها الأثرية بثمن قبل أن يكون في وسع أيّ أحد ممّن في وسعه تقدير قيمتها أن يعرف بشأن العثور عليها. هذا ما حصل حقاً، عدا عن أنّ معلماً حالفه الحظ في مدرسة قدمر الابتدائية كان لديه من التّعليم ما يكفي ليتعرّف على عمرها السّحيق عندما صادف أن رأى قطعة من الحليّ في يد من عثر عليها. لقد خسر العالم الكثير من خلال فقدان ما هو حتى من الحليّ في يد من عثر عليها. لقد خسر العالم الكثير من خلال فقدان ما هو حتى السّابع المعروفة حتى الأرجح أكمل مجموعة من الحليّ المسيحية العائدة للقرن السّابع المعروفة حتى الآن.

لن نمضي في سرد تفاصيل كل ما عُثر عليه، ولكن الملاحظة التي تركها المؤرّخ العربي المقتبسة آنفاً تكتسب أهمية خاصة عندما نعرف أنّ من بين القطع التي عُثر عليها على ضفاف نهر وادي الرّصاص التيجان التي كتب عليها بحجارة كريمة أسماء ريسيس فينت، سفينتيلا، سونيك، ورئيس الدير ثيودوسيوس، بالإضافة إلى صليب نذر يحمل اسم لوسيتيوس، لقد كانت ضمن اللقية نفائس كنسية فقدت أسماء من وهبها للكنيسة.

ويحمل التّاج المُهدى من ثيودوسيوس الكتابة التّالية التي لم يتمّ تشكيلها بجواهر متدلّية كما هي الحال مع تاج سڤينتيلا، وإنما حُفرت في الذّهب نفسه:

Offeret Munusculum Sco Stephano Theodosius Abba

ومعناها أنه هدية إلى القديس ستيفانو من رئيس الدّير ثيودوسيوس.

أمّا تيجان الملوك فقد كانت تحمل اسم الملك وكلمة «إهداء» إلى جانب كلمة «الملك»: Rex Offeret.

وعليه يبدو أنه كان لدى المؤرّخ العربي سبب جيد لكي يورد قصة تيجان الملوك القوط المهداة للكنيسة وعليها أسماؤهم، ونتساءل إن لم يكن المؤرّخون العرب الذين كانوا على الأرجح لا يعرفون سوى القليل أو لا شيء من اللغة اللاتينية قد ظنوا أنّ الكتابات الطّويلة مثل تلك المتعلّقة برئيس الدّير ثيودوسيوس ما هي إلا سجل مقتضب لتاريخ أسرتهم. لم تكن التيجان، على أيّ حال، هي تلك التي كان الملوك يرتدونها وأعطيت للكنيسة بعد وفاتهم، وإنما وهبوها للكنيسة كنذر في حياتهم. كان كل ملك قوطي ورع يضيف اثنين من هذه التيجان إلى الكنز الجماعي للبلاد: التّاج الذي كان يلبسه هو نفسه وذاك الذي وهبه للكنيسة؛ وهي حقيقة تقدّم تفسيراً بسيطاً للعدد الكبير لمثل هذه الحليّ التي يقال إن المسلمين عثروا عليها عندما غزوا إسپانيا (1).

يشير خوليان، رئيس أساقفة طُليطلة في سنة 684، في تاريخه عن تمرّد پاولوس على وامبا Wamba، على ما يبدو إلى بعض من هذه الكنوز ومن بينها تاج ريكّاريد، في مقطع اقتبسه عنه السّنيور سنتيناك Seiior Sentenach ولكنه مليء بالأخطاء المطبعية بحيث أنه بالكاد يمكن فهمه ونحن ننقله هنا من النّص الوارد في "إسپانيا المقدّسة» بحيث أنه بالكاد يمكن فهمه ونحن ننقله هنا من النّص الوارد في استبداده انتهاك حرمة المقدّسات من خلال سرقة كنوز الكنيسة، يقول خوليان:

"Unde factum est, ut vasa argenti quamplurima de thesauris Dominicis rapta, et coronam illam auream, quam divae memoriae Reccaredus Princeps ad corpus beatissimi Felicis obtulerat, quam idem Paulus insano capiti suo imponere ausus est, tota haec in unum collecta studiosius ordinaret (sc. Wamba) secernere, et devotissime prout cuique competebat Ecclesiae intenderet reformare."

<sup>(1)</sup> للحصول على وصف شامل لكنوز قدمر، يمكن مراجعة:

Bosquerjo historic sobre la orfebreria española by N. Sentenach, in the Revista de Archivos for 1908, p. 225, and Williams, Arts and Crafts, i. 15 ff.

#### ملاحظة على الفصل الخامس

استخدم كوندِه على الأرجح مراجع تتعلّق بحكم عبد الله لم يكن المقري أو دوزي أو غايانغوس على اطلاع عليها، فمجمل الفصول التي استخلصنا منها الرّواية السّابقة كتبت باسلوب لا يحتمل أيّ شك بشأن كونها ترجمة حرفية. فغايانغوس وفي حين يوجّه انتقادات استثنائية في حدّتها لعمل كوندِه، ويواصل باستمرار لفت الانتباه إلى أخطائه في التهجئة والترّجمة، لا يشير بتاتاً إلى المقاطع التي نقلنا منها أجزاء كبيرة. لا يمكننا أن نفترض أن معلقاً على هذه الدّرجة من الدّقة والتآني أحجم عن التعليق على استخدام كوندِه لعمل كان هو نفسه على اطلاع عليه ويتعلّق بمرحلة شديدة التّعقيد بحيث أن فهمها «ميؤوس منه». فإمّا أن يقتبس عن المؤلف أو يحرص على أن يشرح أن المؤلف لا يستحق التقل عنه. يذكر كوندِه في فصول أخرى ابن حيّان وفيها نجد التّناقضات عينها كما في عمل ابن حيّان نفسه. ولكننا لم نعثر على قصّة الأمير محمّد وابنه، وتعلّق الأمير عبد الله بعبد الرّحمن في صغره في أي مكان آخر سوى لدى كوندِه، وبما أنّ أحداً لم يذهب إلى حدّ اقتراح أن كوندِه اختلق في أي مكان آخر سوى لدى كوندِه، وبما أنّ أحداً لم يذهب إلى حدّ اقتراح أن كوندِه اختلق قصته، فإننا نميل إلى الاستنتاج بأنه اطلع على مخطوطة تاريخية لمؤلف شيعي تتضمّن كل هذه التقاصيل عن فترة أحاطها مؤرّخو بلاط قُرطُبة بستار من التعتيم (۱۱). وإذا أخذنا في مدريد وفي قصر الإسكوريال، فلا يمكن استبعاد هذا الأمر.

وكمثال على أسلوب ابن حيّان في الكتابة عن المولّدين يمكن إيراد ما رواه عن بني خلدون:

في سنة 889، «كانت قوة طائفة المولّدين قد قويت، ونصح عبد الله بعض وزرائه بإطلاق سراح القادة العرب [بمن فيهم ابن حجّاج] الذين كانوا سجناء في قُرطُبة،

<sup>(1)</sup> كنت ذكرت في مقدّمتي على ترجمة الجزء الثالث من تاريخ كونده النّفيس والمثير للجدل، كم كان اطّلع الرّجل على نفائس من المخطوطات العربيّة التي كانت في مكتبة دير الإسكوريال وأبادها الحدثان. وعلى الرّغم من أنّه كان ينقل دون الإشارة إلى مصادره، ويرد في عمله الكثير من التّصحيف للأسماء، فهو يبقى مصدراً فريداً على اعتباره ناقلاً من أصول ثمينة فُقدت إلى الأبد، ولا بديل عنها سوى كتابه هو على علّاته. (أحمد)

وبتعيينهم من جهته. وبناءً على ذلك أُرسلوا إلى إشبيلية وأُفرج عنهم بعد أن أقسم كل منهم علانية بأنهم لن يثوروا ثانية على وليّ عهدهم، وسيوظفون كل إمكانياتهم للتّقليل من عزوة طائفة المولّدين. لم يمض وقت طويل على عودة كل منهم إلى ناحيته حتى أعلنوا مجدّداً العصيان ورفضوا دفع الخراج. ولكن بعد أن نجح الأمير عبد الله من خلال وزيره عبد الله بن محمّد بن أبي عبده [بن الغمري] في التّفريق بينهم، انصرف الثّائرون إلى التّقاتل فيما بينهم إلى أن أسر ابن حجّاج كلاً من خالد وكريب [بن خلدون] وقتلهما، وبهذه الطّريقة استعاد السّلطان سيطرته على إشبيلية»(1).

لو أنّ المولّدين كانوا يزدادون قوّة، فلماذا سمح عبد الله لكبير قادتهم بالعودة إلى قومه بدلاً من احتجازه رهينة ليكون عبرةً للآخرين؟ نرى من وجهة نظرنا أنّ كلمة «أسر» هي عبارة ملطفة استخدمها ابن حيّان ليصف زيارة ابن حجّاج لقُرطُبة التي قصدها من إشبيلية ليتعامل مع الأمير معاملة الملك للملك. وفي موضع آخريقول ابن حيّان إن عُمَر بن حفصون كان هو الآخر مُرتهناً لدى الأمير عبد الله رغماً عنه، في حين أن رواية أخرى تظهر أنه كان حرّاً تماماً في تنقلاته. يمكننا أن نتخيّل كيف أن تابع ومسجل تاريخ الأمويين لم يكن ليقرّ بأن مثل هذه اللقاءات كان يمكن أن تحصل مع زعماء منافسين هم من وجهة نظره جديرون بالازدراء، وكيف أنه كان يفكّر أن من واجبه إزاء طائفته أن يحرّف الوقائع لتضليل الأجيال المقبلة.

والفقرة اللاحقة أقلّ إقناعاً مما ورد آنفاً:

«كتب إبراهيم»، يتابع ابن حيّان، «خطاباً إلى الأمير عبد الله يعلمه بانتصاره ويطلب منه تعيينه حاكماً على إشبيلية. استجاب السّلطان لطلبه شرط أن يقدّم لقُرطُبة كل سنة سبعة آلاف دينار بعد تحمّل كافة نفقات الحكم في مقاطعته. وافق إبراهيم وتقرّر تعيين قاسم بن وليد الكلبي معاوناً له، ولكن بعد فترة من الوقت استدعي قاسم بطلب من إبراهيم، واستقلّ ذاك القائد واستفرد بحكم إشبيلية ونواحيها».

إنّ سلوك إبراهيم الذي يرسل «خطاباً يعلن فيه انتصاره» إلى السلطان الذي كان

<sup>(1)</sup> Hayyan in Makkari, ii. 450

يقاتله والذي أمر بقتل أتباعه لكي تستتب الأمور – طالما قيل لنا إنه قتل قبلها الشّقيقين كُريب وخالد بن خلدون «لأنهما عارضا القورة ودعيا إلى طاعة الملك عبد الله»(١)، – لا يُعقل أن يتفق مع سلوك سجين أطلق سراحه بشرط ألا يثور مجدّداً على سلطة الرّجل نفسه الذي يوجّه إليه خطابه. كما أنّ طلب ابن حجّاج تعيينه حاكماً مستقلاً على إشبيلية لا يعقل أن يصدر عن قائد مهزوم يتوجّه بطلبه إلى سلطان مُهان. لا يوضح كونده، كعادته، مرجعه فيما ينقله عن تلك الحقبة، ولكنه ينهيه بإشارة مبهمة إلى خطأ ارتكب في قُرطُبة من خلال الاستخدام المجحف لرسائل كتبها إبراهيم بن حجّاج إلى ابن خلدون وفيها ذكر للشّاعر القلفاط («وهو رجل مَكرُه كمثل دهائه»، راجع الصّفحة ابن خلدون وفيها ذكر للشّاعر القلفاط («وهو رجل مَكرُه كمثل دهائه»، راجع الصّفحة ابن المقطع مأخوذ من المؤلف الذي نقل عنه دوزي فيما يتعلّق بخيانة إبراهيم عبر الخطابات التي أرسلها الى ابن خلدون.

# ملاحظة على الفصل العاشر بشأن التّدمير المزعوم لمكتبة قُرطُبة

إنّ المرجع الرّئيسي لقصة هدم المنصور لمكتبة قُرطُبة الكبرى هو الكاتب ابن سعيد الطّليطلي الذي توفي في طُليطلة في سنة 1069 عن أربعين عاماً، وعليه فقد كتب عن الحادثة بعد نحو ثمانين او تسعين سنة من تاريخ وقوعها المزعوم. وجاء في كتابه ما يلي:

بعد الحديث عن بناء المكتبة وتطور العلم في عهد الحكم والذي استمرّ حتى ممات ذاك الخليفة في سنة 976، يقول الكاتب:

«ومع ذلك، عندما اغتصب الوزير محمّد بن أبي عامر المملكة، كما هو معروف، وأمسك بزمام الخلافة، أخذ منحى مختلفاً، وبهدف استرضاء الفقهاء وغيرهم من أهل الزّهد الذين كانوا يعارضون نشر العلوم الفلسفية، أمر بالبحث في مكتبة الحكم، وبناء على أوامره أُخذت منها كل كتب الفلسفة والفلك وغيرها من المواضيع التي كتب

<sup>(1)</sup> Conde, i. 337.

عنها الأقدمون، ما عدا كتب الطّب والهندسة والرّياضيات، وكان مصيرها إمّا الحرق في ميادين المدينة أو إلقائها في آبار القصر وخزّاناته.. لقد عزا مؤرّخو ذلك العصر ما فعله المنصور إلى رغبته في تدعيم مكانته في قلوب العامة، وبالتّالي مواجهة معارضة أقل لأفكاره الطّموحة، وأن يترك وصمة على ذكرى الخليفة الحكم الذي كان يسعى إلى الاستيلاء على عرشه.. وعليه كان على كل من درس أو علم العلوم الفلسفية قبل ذلك في العلن، أن يخفي علومه حتى على أقرب أصدقائه خشية أن يشوا به.. لقد استمرّ الوضع على هذه الحال إلى حين اندثار سلالة بني أُميّة عندما سقطت إمارات وممتلكات تلك السّلالة القوية وسقطت في أيدي القادة الذين ثاروا عليهم».

لم يورد المقري أيّ شيء من هذا، على الرّغم من أنه أفرد مساحة كبيرة لنقل الأحداث التي شهدها حكم المنصور ورواها بالتّفصيل، وهو لا يتردّد بالطّبع في التّقليل من شأن الحاكم اليماني، ولا يمكن أن يتستّر على ما من شأنه أن يلطّخ سمعته. يقول المقّري نقلاً عن ابن خلدون، وهو كذلك من السُّنة، بعد أن يؤكد أنّ خزائن الكتب التي اجتمعت في الأندلس لم يكن لها مثيل: "ولم تزل هذه الكتب بقصر قُرطُبة إلى أن بيع أكثرها في حصار البربر، وأمر بإخراجها وبيعها الحاجب واضح من موالي المنصور بن أبي عامر، ونُهب ما بقي منها عند دخول البربر قُرطُبة واقتحامهم إياها عنوة». ويضيف المقري أن "تليد صاحب خزانة الكتب قال للحافظ أبي محمّد بن عزم» إنّ «عدّة الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة» (1).

ولد ابن حَزم، وهو من أصل إسپاني، في قُرطُبة في سنة 994، وعليه فقد كان فتى عندما أخبره تليد عن الفهارس. لكنه أصبح بعدها خادماً مخلصاً للأمويين ولا يمكن أن نتصوّر ألّا يعبّر عن الغضب والسّخط الذي كان سيتركه ذلك على ذاكرة ونفسية واحد من السّلالة شديد التّعلّق بالعلم، لو أنّ المكتبة كانت قد دُمّرت كما يقول ابن سعيد.

ولا يدحض صمت ابن خلدون وابن حرم فقط مزاعم ابن سعيد، بل إن المقري

<sup>(1)</sup> المقري، ج 1، ص 386، 394. (م)

يخصّص صفحات عدّة ليصف ازدهار الأدب والعلوم في قُرطُبة في عهد المنصور. ويقول المقري إنه «حتى الصّقالبة الخصيان الخُدّام بالقصر أخذوا بأوفر نصيب من الأدب» في عهده، وبعد أن يذكر بعض الأسماء يضيف: «وسنمسك عن ذكر الشّعراء والفقهاء والخطباء والبلغاء الذين ظهروا في أيامه، لأنّ عددهم كان أكثر من رمال البحر. لقد وفد إلى الأندلس في عهده عدد كبير من الرّجال الذين تميّزوا بمواهبهم أو اشتهروا ببراعتهم في مجال من مجالات العلم أو الأدب، وشتجعهم انفتاح المنصور على الإقامة في قُرطُبة».

يورد دوزي قصة تخريب المنصور المتعمّد للمكتبة كما أوردها ابن سعيد في الأساس، ونقلاً عنه؛ كما يقتبس عن المقري وابن عِذاري. لا يمكننا التّحقّق من الإشارة إلى المقري كمصدر لأنه ينقل عن نسخته المحرّرة للنّص العربي، والفقرة لا مكان لها في ترجمة غايانغوس. كتب ابن عِذاري في منتصف القرن الثّالث عشر، ووفقا للنّقد الذي يوجّهه دوزي نفسه له، كما نقله عنه پونس، فأعماله ينقصها دائماً تقريباً الحكم الصّائب والحدس التّاريخي.

وبغضّ النّظر عن الأدلّة التي بحوزتنا، سواء الإيجابية أو السّلبية، بشأن زيف اتهام ابن سعيد للمنصور، فإنه لا يعقل أنّ رجلاً بمثل سعة صدره ورحابة أفقه وآرائه، وحرصه على رعاية أهل الأدب، أن يرتكب فعلاً يتعارض تماماً مع كل ما نعرفه عن شخصيته، «لاسترضاء الفقهاء وغيرهم من أهل الزّهد». ويدلّ عزوفه عن شرب الخمر قبل فقط سنتين من وفاته (راجع الصّفحة 179 طبعة الأصل) على أنه لم يكن يأبه لاسترضاء الفقهاء السُّنة، لأنهم لم يكفّوا عن قدح ومهاجمة مثل هذا السّلوك أكثر من أي شيء آخر. أمّا رواية ابن سعيد فيفترض، على ما نظن، أن يطويها عالم النّسيان المليء بالخرافات التي ليس لها أساس (1).

<sup>(1)</sup> See Makkari, i. App. c., ii. 169, 199 ff.; Pons, 130, 139, 414 - 5; Dozy, G. der M., ii. 109 - 10.

# ملاحظة على الفصل الرّابع عشر

فيما يلي قائمة بالترتيب الأبجدي للمدن والحصون التي كان يحكمها اليمانيون والمولّدون أو النّصارى المسيحيون خلال الحرب الأهلية في القرن التّاسع، مع أسماء المحافظات كما أوردها الإدريسي في القرن التّاني عشر وأسمائها الحالية.

الأماكن التي لم تعد موجودة بجانبها نجمة.

| ≉الش                                                                  | *Al Ashad.                                                                 | وردت لدى الإدريسي،<br>ولكن هناك حاليا في إسپانيا<br>مدينة تسمى ألش وتكتب<br>Elche(م) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| #ألبة                                                                 | *Alava.                                                                    |                                                                                      |
| البلاط، إقليم بلنسية                                                  | Albalate, Province of Valencia.                                            |                                                                                      |
| ڜالبرّ                                                                | *Al Barr.                                                                  |                                                                                      |
| البرخلات أو البشرات،<br>إقليم الجزيرة، إقليم<br>البحيرة، حالياً قادس. | Alborgelat or Alpujerras, Province Algeciras, Province of Lago, now Cadiz. |                                                                                      |
| الحمة لا سيكا، إقليم<br>المَريّة                                      | Alhama la Seca,<br>Province of Almeria                                     | وردت لدى المقّري باسم<br>الحامة، حصن الحامة (م)                                      |
| <b>⇔القليعة</b>                                                       | *Al ghalyah.                                                               |                                                                                      |
| ₩الحدره                                                               | *Alhadrah                                                                  |                                                                                      |

|                                          | <del>,                                      </del> | <del>,                                      </del>                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حصن الحنش، إقليم<br>ماردة                | Alanje, Province of<br>Merida                      | ورد اسم حصن الحنش<br>القريب من ماردة في<br>المراجع الإنكليزية مع تغيير<br>طفيف في كتابته: Alange<br>(م)                                                                                                                        |
| <b>#الفشاط</b>                           | *Al foseca                                         | الإدريسي                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>*</b> فنتنالة                         | *Al fanatayene                                     | وردت فتتنالة لدى الإدريسي<br>بوصفها ربضاً قرب مالقة،<br>كما أورد حصن فنيانة،<br>ويصعب تحديد أيهما<br>أصحّ حيث لا يشير النّص<br>الإنكليزي إلى الموقع. لكن<br>حصن فنيانة أقرب لفظا إلى<br>حصن فنيانة أقرب لفظا إلى<br>لاحقا (م). |
| لقنت، أليقنت، إقليم<br>تدمير، تسمى اليوم | Alicante, Province of                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| مُرسية.                                  | Tudmir, now Murica                                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| الخابية؟                                 | *Al havia                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>#القط</b> ؟                           | *Al kutt                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
| القناة القناة                            | *Al Kanatt                                         |                                                                                                                                                                                                                                |

| القلعة<br>قلعة يَحصُب<br>قلعة ابن سعيد، قلعة بني<br>سعيد | Alcala,<br>Kalat Yahssob<br>Alcala de Ibn Said           | أورد الكتاب أنّ هذه القلعة تسمى Alcalá la Real في إقليم جيان. يبدو قلعة ابن سعيد أو قلعة بني سعيد على وجه التّأكيد في القرن الثّالث عشر أيضاً باسم «de la Real». وردت لدى المقري باسم قلعة بني سعيد وأشار إلى انها كانت تعرف كذلك باسم قلعة يَحصُب لأن قوم يحصُب كانوا كثيرين فيها (م) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #أليسانة                                                 | *Al Isannah                                              | (الإدريسي)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| #الحجة                                                   | *Al Ijjah                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اأشر (حصن)                                               | *Asher                                                   | (الإدريسي)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بطليوس، إقليم كاستيو،                                    | Badajoz, Province                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اسمها الآن إقليم                                         | of Castillo, now                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إستريمادورا                                              | Estremadura                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بيّاسة، إقليم فارميرا،                                   | Baeza, Povince of                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أو پاراميرا، اسمها الآن                                  | Farmera or Paramera,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جيان                                                     | now Jaen                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *بلش                                                     | *Balagi                                                  | (وردت لدى الإدريسي،<br>قريبة من البحر)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باجة، إقليم الغرب،<br>اليوم الغاربِه، الپرتغال           | Beja, Province of Al<br>Gharb, now Algarve,<br>Portugal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>«د</b> ار البقر                                         | *Begrah                                                         | (وردت لدى الإدريسي، الى<br>الشّمال من قُرطُبة)                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بجانة                                                      | *Bejannah                                                       |                                                                                                                                                |
| <b>\$برطانية</b>                                           | *Birtannieh                                                     |                                                                                                                                                |
| \$بني طارق                                                 | *Beni Tarik                                                     |                                                                                                                                                |
| بشتر (راجع الصّفحة<br>105)                                 | Bishter. (See p. 105 ff.)                                       |                                                                                                                                                |
| برجة، إقليم سَرَقُسطة                                      | Borja, Province of Zaragoza.                                    |                                                                                                                                                |
| قبرة، إقليم الكنبانية التي<br>هي اليوم إشبيلية.            | Cabra, Province<br>of Campania, now<br>Seville.                 | ·                                                                                                                                              |
| قلعة رباح، إقليم<br>الكهوف - لاس<br>كويڤاس، الآن لا مانشا. | Calatrava, Province of Las Cuevas, now La Mancha.               |                                                                                                                                                |
| كالوسا؟، إقليم تدمير،<br>الآن مُرسية.                      | Callosa, Province of<br>Tudmir, now Murcia.                     | الاسم الأقرب إلى اللفظ لدى المقري هو قلعة حَزم، التي قال إنها كانت ضمن أملاك الأمير أرطباش. يورد المقري كذلك حصن اللوز لكن موقعه غير واضح. (م) |
| قشتيلة، (حصن قسطلة،<br>كاستولو الرومانية)،<br>إقليم جيان.  | Cazlona (Kashtulah,<br>the Roman Castulo),<br>Province of Jaen. |                                                                                                                                                |

| إستجة، إقليم الكنبانية،<br>الآن إشبيلية.        | Ecija, Province of<br>Campania, now<br>Seville.               |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| إلبيرة، إقليم إلبيرة، الآن<br>غرناطة.           | Elvira, Province of Elvira, now Granada.                      |                                                                           |
| أستبة، إقليم إشبيلبية.                          | Estepa, province of Seville.                                  |                                                                           |
| <b>#فنيانة</b>                                  | *Finnilejat.                                                  | فنيانة حصن في منطقة بجانة<br>كما ورد لدى الإدريسي وهو<br>الأقرب لفظا. (م) |
| جبل العيون، إقليم<br>الشَّرَف، الآن إقليم ولبة. | Gibraleon, Province<br>of Ajarafe, now<br>Province of Huelva. |                                                                           |

:

كانت مدينة رومانية في هذا المكان من حيث كان يصدّر زيت الزّيتون من سهل قرمونة Vega de Carmona إلى إيطاليا. عُثر خلال الحفريات على أختام صانعي الفخار من وادي شوش في مونتي تستاسيو Monte Testaceo بالقرب من روما، وأهم ما فيها الجرار التي اشتهرت الجزيرة الإيبرية بتصنيعها. Guadajoz, Province of وادي شوش، إقليم George Bonson Los Seville. إشبيلية. Pueblos antiguos del Guadalquivir, Revista de Archivos Bibliotecas, y Museos, Madrid اً 1902. وفي النّصف الثّاني من القرّن الثّامن كان وادى شوش ضمن ممتلكات الأمير أرطباش Artebas الابن الثاني للملك غيطشة Witiza. (راجع ص 54 طبعة الأصل).

|                                                     | <del></del>                                    |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #النساء؟؟؟                                          | *Hansah.                                       | الأقرب إلى الاسم لفظا هو نهر وادي النساء في جزيرة طريف على البحر المتوسط الذي أطلق عليه الإدريسي اسم البحر الشّامي (م).                       |
| *حصن أمارينا؟؟ إقليم<br>البحيرة، وهي اليوم<br>قادس. | *Hisn Amarina,<br>Province Lago, now<br>Cadiz. | على نهر وادي لكّه Guadalekke<br>الذي سمي خطأ وادي لته Guadalete<br>في روايات غزوات طارق<br>بن زياد. معروف اليوم باسم<br>نهر برباط R. Barbate. |
| <b>#حصن بلاي</b>                                    | *Hisn Belay                                    |                                                                                                                                               |
| هحصن جريشة                                          | *Hisn Jerishah.                                |                                                                                                                                               |
| *حصن الرّكبة؟؟                                      | *Hisn Harkabah.                                | لم يرد لدى الادريسي ولا<br>المقري ما يوازي اللفظ،<br>ولكن هناك في حضرموت<br>حصن بهذا الاسم وقد تتشابه<br>الأسماء (م).                         |
| وبذة، إقليم الشّارات،<br>هو اليوم طُليطلة.          | Huete, Province de las<br>Sierras, now Toledo. |                                                                                                                                               |
| شريش، إقليم البحيرة،<br>الآن قادس.                  | Jerez, Province Lago,<br>now Cadiz.            |                                                                                                                                               |
| جودر، إقليم جيان.                                   | Jodar, Province of Jaen.                       |                                                                                                                                               |

| بالش                                         | Jubiles.                                                                                                                    | الإدريسي، حصن بالشّ في<br>إقليم بجانة. (م)                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>\$كربر</b> ؟؟                             | *Karbar.                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>«قلشانة، قلسانة</b> .                     | *Kalsannah.                                                                                                                 |                                                                            |
| *كورة، إقليم البحيرة،<br>الآن قادس.          | *Kora, Province of Lago, now Cadiz. The Sultan Abdullah's stud, which was kept there, was looted by Muwallads from Lebrija. | كان حصان السلطان عبد<br>الله الأصيل فيها وسرقه<br>مولدون<br>من أهل لبريخا. |
| ⇔لقمش                                        | *Lakmesh.                                                                                                                   |                                                                            |
| لبريخا، إقليم إشبيلية.                       | Lebrija, Province of Seville.                                                                                               |                                                                            |
| لارِدة، إقليم الزّيتون،<br>وهو اليوم لارِدة. | Lerida, Province de<br>las Olivarcs, now<br>Lerida                                                                          |                                                                            |
| لورقة، إقليم تُدمير، الآن<br>مُرسية.         | Lorca, Province of<br>Tudmir, now Murcia.                                                                                   |                                                                            |
| لوشة، إقليم إلبيرة، الآن<br>غرناطة.          | Loja, Province of Elvira, now Granada.                                                                                      |                                                                            |

| مالقة، إقليم رية، الآن<br>مالقة.                                       | Malaga, Province of<br>Raya, now Malaga.                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>پ</b> متلناتا.                                                      | *Matalanata.                                                              |                                                  |
| مدينة ابن الشليم (مدينة<br>سالم)، إقليم أرنيط،<br>الآن سُريه (قشتالة). | Medina Beni Selim (Medina Celi), Province of Arnedo, now Soria (Castile). |                                                  |
| شذونة، مدينة صيدونيا،<br>إقليم البحيرة، الآن<br>قادس.                  | Medina Sidonia, Province of Lago, now Cadiz.                              |                                                  |
| ماردة، إقليم قشتالة،<br>الآن وادي شوش.                                 | Merida, Province<br>of Castillo, now<br>Badajoz.                          |                                                  |
| مارتلة، إقليم الغرب،<br>الآن ألنتيجو،<br>الپرتغال <sup>(1)</sup> .     | Mertola, Province<br>of Al gharb, now<br>Alemtejo, Portugal.              |                                                  |
| م جبل الثّلج                                                           | *Monte Alesa                                                              | ورد لدى الإدريسي جبل<br>الثّلج جنوب غرناطة. (م)  |
| چجبل مونتيفيكيو، على<br>نهر وادي الرّحي، إقليم<br>إشبيلية.             | *Montefique, on the<br>Guadaira, Province of<br>Seville.                  | ورد لدى المقّري (ج 4، ص<br>518) جبل منتفرید. (م) |

<sup>(1)</sup> كانت تُكتب بالپرتغالية قديماً: Além - Tejo ومعناها: ما وراء نهر التّاجة (تيجو)، ولكنها باتت تكتب اليوم: Alentejo وتلفظ: آلينتيجو، والواو بلفظ ou وليس o. وللّغة الپرتغالية مذاهب صعبة في اللفظ ولكنها لغة بديعة وجزلة. (أحمد)

| منتلون                                     | Monteleon.                                                | منت ليون (المقّري). (م)                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| منت ميور                                   | Monte Mayor.                                              |                                                                |
| مورة أو مراد، إقليم                        | Mora, or Morad,<br>Province of                            |                                                                |
| الكنبانية، الآن مرتلة،<br>إقليم قُرطُبة.   | Campania, now Moratalla, Province of Cordova.             |                                                                |
| <b>پ</b> مورانا                            | *Morana.                                                  |                                                                |
| مُرسية، إقليم تدمير،<br>الآن إقليم مُرسية. | Murcia, Province of<br>Tudmir, now Province<br>of Murcia. |                                                                |
| ⇔مريانة                                    | *Murlianah.                                               | ورد لدى الإدريسي حصن<br>مرشانة في إقليم بجانة.                 |
| لبلة، إقليم الشَّرَف، الآن<br>ولبة.        | Niebla, Province of Ajarafe, now Huelva.                  |                                                                |
| ڜلاهم                                      | *Nixam.                                                   | الأقرب إلى الاسم لفظاً ورد<br>لدى الإدريسي في المَريّة<br>(م). |
| ⇔نکور                                      | *Nokur.                                                   |                                                                |
| أكشونبة، إقليم الغرب،<br>اليوم ولبة        | Ocsonoba, Province<br>of Al gharb, now<br>Huelva.         | أكشونبة وردت لدى المقّري<br>(م)                                |
| أشونة، إقليم أشونة،<br>اليوم إشبيلية       | Osuna, Province of Osuna, now Seville.                    |                                                                |

| برشانة، إقليم بجانة،<br>اليوم المَريّة.                                                                                                                  | Purchena, Province<br>of Pechina, now<br>Almeria.                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ريّة، إقليم رية، وهو<br>اليوم مالقة.                                                                                                                     | Raya, Province of, now Malaga.                                                                                                                                                                                 |  |
| روطة. تقول بعض<br>المراجع أنها روطة<br>اليهود في إقليم<br>سَرَقُسطة. وهناك مكان<br>يدعى الروضة في إقليم<br>إشبيلية.                                      | Roda. Said by some authorities to be Rotalyehud in the district of Zaragoza. There is a place named La Roda in the Province of Seville.                                                                        |  |
| شنت مرية الغرب. هذا<br>الموقع الذي تكرّر ذكره<br>لدى المؤرّخين كان<br>على ما يبدو في رأس<br>سانتا ماريّا بالقرب من<br>فارو، في إقليم الغرب<br>الپرتغالي. | Santa Maria de Al<br>gharb. This place,<br>frequently referred to<br>by historians, appears<br>to have been situated<br>at the Cape of Santa<br>Maria, near Faro,<br>in the Portuguese<br>province of Algarve. |  |
| شنت اشتبين، إقليم<br>جيان.                                                                                                                               | San Esteban, Province of Jaen.                                                                                                                                                                                 |  |
| جيان.<br>#أليشانة                                                                                                                                        | *Sahnah.                                                                                                                                                                                                       |  |
| «شنتمرية                                                                                                                                                 | *Santiberia.                                                                                                                                                                                                   |  |

| شلب، إقليم، وهو اليوم<br>الغارب (الغرب). عندما<br>كتب الإدريسي كان لا<br>يزال يمانيون يعيشون<br>في شلب والمدن<br>المجاورة. | Silves, Province of Al gharb, now Algarve. When Idrisi wrote Silves and the neighbouring towns were still populated by Yemenites. |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⇔شمنت                                                                                                                      | *Sonmonton.                                                                                                                       | لم ترد لدى الإدريسي وإنما<br>في مراجع أخرى (م).                                                  |
| #طليرة                                                                                                                     | *Talheyrah.                                                                                                                       | لم ترد لدى الإدريسي وانما<br>في مراجع أخرى، كترتيب<br>المدارك وتقريب المسالك،<br>للقاضي عياض (م) |
| طُليطلة                                                                                                                    | Toledo.                                                                                                                           |                                                                                                  |
| طرش، إقليم رية، اليوم<br>مالقة.                                                                                            | Torrox, Province of Raya, now Malaga.                                                                                             |                                                                                                  |
| تدمير، إقليم تدمير،<br>(ثيودومير)، اليوم مُرسية                                                                            | Tudmir, Province of<br>(Theodomir), now<br>Murcia.                                                                                |                                                                                                  |
| إقليش، إقليم الشّارات،<br>اليوم قونكة.                                                                                     | Ucles, Province de las<br>Sierras, now Cuenca.                                                                                    |                                                                                                  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                    | *Umm Ja'afer.                                                                                                                     | (الإدريسي)                                                                                       |

| ذيرد، إقليم البحيرة، اليوم قادس (كانت ذيرد قريبة من مدينة صيدونيا) | *Ward, Province of Lago, now Cadiz. (Ward was near Medina Sidonia). | ذيرد هي الأقرب لفظاً<br>الواردة في "نزهة المشتاق"<br>لدى الإدريسي. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>\$تشمس</b>                                                      | *Yemes                                                              | تشمس هي الأقرب لفظا<br>لدى الإدريسي (م).                           |
| سَرَقُسطة، إقليم أرنيط،<br>اليوم سَرَقُسطة.                        | Zaragoza, Province<br>of Arnedo, now<br>Zaragoza.                   |                                                                    |

المدن والأقاليم التي وردت بوصفها يحتلها اليمانيون أو موالية للخليفة المخلوع هشام الثّاني حتى وفاته في سنة 1059، أو متحالفة مع بني عَبّاد في النّصف الثّاني من القرن الحادي عشر. وكانت هذه الشّروط الثّلاثة تنطبق على بعض المدن في العديد من الحالات.

في هذه الفترة، كان العديد من الأقاليم الواردة فيما يلي تحت حكم أمراء مستقلّين يدينون بالولاء لإشبيلية، لفترات تطول أو تقصر، ولكننا استخدمنا عبارة إقليم لتسهيل الأمر، متّبعين بذلك خطى الإدريسي.

| الجزيرة.         | Algeciras.             |                                                          |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| المَريّة، إقليم. | Almeria, Province of.  |                                                          |
| الغرب، إقليم.    | Al gharb, Province of. |                                                          |
| أركش، حصن        | Alarcos                | أركش وردت لدى الإدريسي،<br>ولكن في مصادر أخرى الأرك (م). |
| البليار، جزر.    | Belearic Isles.        |                                                          |
| بطليوس، إقليم.   | Badajoz, Province of.  |                                                          |

|                                        |                         | <del></del>                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| المحصن بيندر                           | *Bardania.              |                                                                                     |
| <b>#</b> عبلة                          | *Bala.                  |                                                                                     |
| #بلاط الحر                             | *Balaguer.              | الأقرب إلى الاسم لفظا لدى<br>المقري، وبلاط الحر قرب<br>قُرطُبة. (م)                 |
| بيّاسة، إقليم.                         | Baeza, Province of.     |                                                                                     |
| قلعة رباح.                             | Calatrava.              |                                                                                     |
| قرطاجنة.                               | Cartagena.              |                                                                                     |
| كشطالي.                                | Castillon.              |                                                                                     |
| قونكة.                                 | Cuenca.                 |                                                                                     |
| دانية، إقليم.                          | Denia, Province of.     |                                                                                     |
| كتندة.                                 | Gandia.                 | وردت لدى الإدريسي فيما يسمى<br>إقليم مرمرية. أوردت بعض<br>المراجع اسمها غاندية. (م) |
| ولبة.                                  | Huelva.                 |                                                                                     |
| وشقة.                                  | Huesca.                 |                                                                                     |
| <b>پیابورة</b>                         | *Jabora.                |                                                                                     |
| جيان، إقليم.                           | Jaen, Province of.      |                                                                                     |
| شاطبة.                                 | Jativa.                 |                                                                                     |
| لرية                                   | Leiria.                 | لرية في بلنسية، وردت لدى<br>المقّري (م).                                            |
| ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | *Lenant.                | الأقرب إلى اللفظ لدى الإدريسي (م).                                                  |
| لاردة، إقليم.                          | Lerida, Province of.    |                                                                                     |
| لشدانية، إقليم                         | Lusitania, Province of. | لم أتبين الاسم ضمن تعداد الأقاليم لدى الإدريسي، لكنه ورد في مراجع عدة (م).          |

| مرتة.                  | Martos.                 |                                                          |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| شذونة، مدينة صيدونيا.  | Medina Sidonia.         |                                                          |
| ماردة.                 | Merida.                 |                                                          |
| <b>≈</b> مرباطر.       | *Murbiter.              |                                                          |
| مُرسية، إقليم.         | Murcia, Province of.    |                                                          |
| لبلة، إقليم.           | Niebla, Province of.    |                                                          |
| أكشونبة، إقليم.        | *Osconoba, Province of. | مراجعة الملاحظة السّابقة (م).                            |
| روطة اليهود.           | Rotalyehud.             |                                                          |
| رندة.                  | Ronda.                  |                                                          |
| شلطيش، إقليم.          | Saltis, Province of.    |                                                          |
| شنت مارية الغرب، إقليم | Santa Maria de Al       |                                                          |
|                        | gharb, Province of.     |                                                          |
| شلب، إقليم.            | Silves, Province of.    |                                                          |
| طرطوشة.                | Tortosa.                |                                                          |
| بلنسية، إقليم.         | Valencia, Province of.  |                                                          |
| الولجة.                | Xelba.                  | إقليم قريب من إقليم القواطم<br>كما ورد لدى الإدريسي (م). |
| سَرَقُسطة، إقليم.      | Zaragoza, Province of.  |                                                          |

من بين أهم المناطق والنّواحي التي ثارت على الموحّدين في القرن الثّاني عشر بقيادة ملوك أسرة بني مَردنيش النّصرانية - اليمانية (١): البسيط وبَيّاسة ودانية وإفراغة (٤) وغرناطة وجيان ومُرسية وبلنسية.

ومن بين أهم المدن والأقاليم التي ثارت على الموحدين تحت حكم بني هود النصرانيين - اليمانيين، كل إقليم الغرب، والمَريّة وبطليوس وقاصرش «وغيرها من مدن تلك النّاحية» (Makkari, ii. 329) ودانية وغرناطة وجيان وشاطبة ومالقة وماردة ومُرسية وإشبيلية وسَرَقُسطة. وانتقلت الأراضي التي كان يسيطر عليها بنو مَردنيش إلى بني هود مع أفول نفوذ بني مَردنيش بسبب تحالفهم مع الموحدين.

ومن بين أولى المواقع التي خضعت أو طلبت مساعدة ابن الأحمر عندما أسس سلالة بني نَصْر في غرناطة: أرجونة والمَريّة وغرناطة وجيان وشريش ولورقة ومالقة ورُندة وإشبيلية. وفي أواخر أيامه، تحالف آخر أمراء بني هود مع ابن الأحمر.

وهكذا عبر مختلف المراحل التاريخية للحكم الإسلامي في إسپانيا، نجد أنّ الأقاليم والنّواحي والمدن التي كان يحكمها أحفاد النّصارى القوط المتحالفين مع العرب اليمانيين في القرن الثّامن، لم تتوانَ عن التّحالف مع القادة اليمانيين أو النّصارى – اليمانيين الذين ثاروا، قرناً بعد قرن، وتمرّدوا على حكم الأقوام اتي اختلفت عنهم في الدّين والانتماء القومي؛ إلى أن نجح فرناندو الثّالث في نهاية المطاف، في الرّبع الثّاني من القرن الثّالث عشر، وبمساعدة من حليفه اليماني ابن الأحمر ملك غرناطة، في ضم كل النّواحي النّصرانية – اليمانية الواقعة خارج تخوم مملكة غرناطة الحديثة التأسيس، إلى مملكته، بالطّرق السّلمية أو غير السّلمية.

<sup>(1)</sup> لا تشير عبارة النّصرانيين اليمانيين Christian - Yemenite إلى ديانة الأسر المشار إليها، وإنما إلى كونهم من أصول قوطية - يمانية.

<sup>(2)</sup> وردت في الإنكليزية Fragar لكن الأرجح أنّ المقصود Fraga وهي إفراغة. (م)

### ملاحظة على الفصل التّاسع عشر

يأتي سيمونه على ذكر عدد من من الكنائس المستعربة مثل سانتا مارينا وسان يدرو، وسان أندريس، وشنت ياقُب، وسان لورنثو، ولا ماغدالينا (المجدليّة)، والتي يقول إنها كانت في قُرطُبة؛ لكننا نعتقد، وللأسباب التّالية، أنها لم تكن في قُرطُبة وإنما في إسبيلية. صحيح أنّ هناك كنائس مكرسة لسانتا مارينا وسان يدرو وسان لورنثو في قُرطُبة، ولكن لا توجد أيّة كنيسة باسم القديسين الثّلاثة الباقين. وتوجد في إشبيلية كنائس مكرسة لكل القدّيسين السّتة الذين أوردهم سيمونه، وتحمل خمس منها سمات أثرية تعكس تأثير المستعربين، في حين أنّ الكنائس السّت لديها تقاليد او سجلات تظهر أنها كانت أماكن للعبادة المسيحية خلال، إن لم يكن قبل، حكم الموتحدين. وسيكون من المبالغ به أن نفترض أنه كان في كل من قُرطُبة وإشبيلية ست الموتدين. وسيكون من المبالغ به أن نفترض أنه كان في كل من قُرطُبة وإشبيلية ست كنائس على الطّراز المستعربي مكرّسة للقدّيسين السّتة أنفسهم، في حين يتعيّن علينا أن نمضي قُدُماً ونفترض كذلك أنّ ثلاثاً منها اختفت تماماً ولم يبق لها أيّ أثر في قُرطُبة منذ حرب الاسترداد، في حين لا تزال الكنائس السّت قائمة في إشبيلية.

يذكر سيمونه كذلك سجلاً لكنيسة «بازيليكا دي سانتا ماريّا» في قُرطُبة حيث كان لا يزال يُسمح للمسيحيين بممارسة شعائرهم بحرية في سنة 1147 وهي السّنة التي أقيم فيها قدّاس جنائزي من أجل «شهيد» پر تغالي. ولكن هنا أيضاً نعتقد أن المدينة المقصودة هي إشبيلية وليست قُرطُبة لأنّ كاتدارئية إشبيلية هي التي يقال إنها «أعيدت» إلى عهدها الأول ككنيسة مكرّسة للعذراء عندما تم استرداد المدينة (راجع الصّفحة 133)، في حين أن كاتدرائية قُرطُبة الأساسية التي يظهر أنها كانت مكرّسة للقديس ڤيثنتِه، اشتراها عبد الرّحمن الأول من الطّائفة المسيحية في سنة 785 (Makkari, i. 218).

لقد ضاعت سجلات كاتدرائية إشبيلية في النّصف الأول من القرن الثّالث عشر عندما أخرج الموتحدون آخر أسقف مُنتخب من إشبيلية؛ ولا توجد أيّة سجلات منذ ذلك الحين وحتى سنة 1248. ولكن من المعروف أنّ المسحيين في إشبيلية كانوا على الدّوام أكثر عدداً من مسيحيي قُرطُبة. (91 – 778, 778)

# دير سيدة النّور (دي لا لوث) في المُغر، إقليم ولبة

عندما كان هذا الكتاب تحت الطبع، اكتشفنا مبنى يعزّز النّتيجة التي توصّلنا إليها، وهي أنّ الفن المسيحي الذي كان حتى الآن غير معترف به وُجد في شمال غرب الأندلس في ظلّ الحكم الإسلامي. والمبنى هو الدّير المحصّن المعروف باسم دير النّور (كونڤنتو دي لا لوث) في المُغر<sup>(1)</sup>، في قلب شلطيش التي كانت موطناً للمولّدين، وكانت تحكمها سلالة بني أبي بكر، أحفاد الأميرة سارة وعُمير بن سعيد اللَّخمي، إلى حين وصول الموحّدين. وتظهر القلعة العربية التي لا تزال أسوارها ماثلة بالقرب من الدّير، الأهمّية التي أوليت للدّفاع عن المُغر عندما حكمها المولّدون والمستعربون.

ظل الدير حتى سنة 1911 تابعا لأخوية راهبات «كلارس Clarices» وطالما بقيت واحدة منهن حية، ظل المكان بأكمله مغلقاً تماماً أمام العامة. ولكن قبل نحو اثني عشر شهراً توفيت آخر عضوة في الجمعية وبات يدير العبنى الضّخم اليوم بأكمله فرع من طائفة «راهبات الحبّل بلا دنس» يعنى بنشر التعليم ولا يضع أيّة عراقيل أمام دخول الطّلاب لدراسة المكان. وعليه كنا نحن أول أجانب نحصل على إذن للدّخول بغرض الدّراسة وكانت السّاعات التي أمضيناها بين جدرانه كافية لتثبت أننا عثرنا على واحد من أروع الأمثلة التي تدلّ على وجود رباط ribat مستعربي (راجع الصّفحة 227 طبعة الأصل، الحاشية) لم يحظ حتى الآن بالاهتمام الذي يستحقه من الفنّانين والمؤرّخين على حدّ سواء.

لقد دفعتنا القلعة – الدّير في الحقيقة، إلى أن نطرح السّوال المهمّ وهو ما إذا كان الرّباط في الأصل بناءً مسيحياً وليس مسلماً. فالرّابطة، التي اشتهرت في حوليات كولومبوس، كان يفترض أنها حصلت على اسمها من رباط موحّدي بقي منه عقدان (على شكل حدوة فرس). ولكن خلال أعمال التّرميم، المستمرّة منذ سنوات عدّة، اكتشفت حديثاً جداريّة مسيحية تحت الأعمال الموريسكية، ليُظهر ذلك أنّ الرّباط كان مسيحياً قبل أن يتملّكه الموحّدون. ويوجد عقد أو اثنان على شكل حدوة

<sup>(1)</sup> راجع الصور المقابلة للصفحات 132، 237، 381، 398 من طبعة الأصل.

الحصان على الطّراز الموحدي في دير النّور كذلك، ولكن فقط فيما يسمّيه المحلّيون «القسم الحديث». لقد كان هذا القسم مستوصف راهبات «كلارِس الفقيرة» (وأصبح اليوم فصولاً للدّراسة) وفيه أعمدة جميلة من الرّخام ذات تيجان عربية مع خاصّية امتداد البناء بالطّوب والملاط المميّزة والتي تلاخظ باستمرار في العمارة الإسلاميّة هنا. وللباحة المركزية الفسيحة التي تبلغ حوالي 150 قدماً مربعة، من جهة ثانية رواق مؤلف من عقود مستدقّة قديمة تتفرّع عن جدران تبلغ سماكتها ستة أقدام، وهي تختلف تماماً عن أيّة أبنية إسلاميّة معروفة في إسپانيا. وتوجد في مقصف الطّعام عقود طويلة ومدبّبة منتظمة في أزواج، وسقف مقبّب خال من أيّة زخارف، يتصل بالعقود الزّوجية لكن دون أن يتفرّع منها. ولا ينير هذه القاعة العالية سوى نافذة مستديرة في كل جهة لا يتجاوز قطرها ثماني عشرة بوصة، وهي مرتفعة قريباً من السّقف؛ وتوجد نافذة مربّعة صغيرة في الجهة الغربية أضيفت حديثاً كما هو ظاهر. وبنيت مقاعد بمحاذاة مربّعة صغيرة في الجهة الغربية أضيفت حديثاً كما هو ظاهر. وبنيت مقاعد بمحاذاة الجدران، ومن عمود لولبي ينبثق منبر عتيق بارز من الطّوب (مطلي بطبقة سميكة من الجير الأبيض) نُحتت فيه رؤوس ملائكة مجنّحة، باستخدام تقنيات الفن العربي.

وسرعان ما يلفت انتباه الزّائر ضخامة ومتانة عمارة الباحة والمطعم، إذ يبدوان للنّاظر وكأنهما هنا منذ الأزل. ولكن الأمر ليس كذلك بالنّسبة للرّواق فوق الباحة واللذي يبدو أنّ عائلة پورتوكارّيروس Portocarreros أضافته في القرن الرّابع عشر أو الخامس عشر؛ وهؤلاء هم أجداد رفيق كولومبوس مارتين ألونسو پِنثون Alonso Pinzon من ناحية أمه (1).

توجد تسعة تماثيل من الألباستر منحوتة نحتاً رائعاً لأفراد من عائلة پورتوكاريروس في الطّرف الشّرقي من كنيسة الدّير، وقد ورثت عائلة پنثون التي لا تزال أبرز عائلات المُغر عنهم الحق في دفن أبنائها عند أسفل مذبح الكنيسة. قامت عائلة پورتوكاريروس

A Castilla y á Leon, nuevo mundo dió Pinzon.

<sup>(1)</sup> بفضل منحة خاصة وهبها الإمبراطور كارلوس الخامس إلى ابن مارتن، تحمل دروع هذه العائلة ثلاثة مراكب شراعية مع الشّعار نفسه الذي تحمله دروع أحفاد كولومبوس، ولكن مع تغيير في الاسم: من أجل قشتالة وليون، اكتشف عالماً جديداً پنثون.

بإعلاء سقف الدير حيث يبدو بوضوح الخط الفاصل عند حدود ما تمّت إضافته باستخدام الطّوب والملاط الحديث فوق الجدران القديمة، وببناء غرف نوم وسكن للرّاهبات المئة العضوات في الرّهبنة، وأدخلت تعديلات كثيرة على الكنيسة من الدّاخل. إنه لمن اللّافت أن نرى عقوداً قوطية وتيجاناً من تلك الفترة تحملها أعمدة مصنوعة من الملاط تعود إلى القرن العاشر أو الحادي عشر، في حين تبرز أجزاء مختلفة من البناء الأصلي من الجدران هنا وهناك بصورة غير منتظمة.

مع ذلك، فقد بقي قسم من الكنيسة في الدّاخل وفي حدود معيّنة على ما هو منذ القرن الحادي عشر. إنه الجزء الخاص بالكورس - جوقة التّرتيل - والذي يظهر من تصميمه الدّاخلي أنه تم تحويله إلى كنيسة للرّاهبات في حوالي نهاية القرن الثّالث عشر من خلال إضافة أبواب عريضة تزينها رسومات تمثل عذراء غوادالو به Guadalupe من خلال إضافة أبواب عريضة تزينها رسومات تمثل عذراء غوادالو به والبشارة والمهد [ميلاد السيد المسيح]. وتعود الملابس إلى تلك الفترة كما هو واضح في «الأناشيد» Cántigas وفي كتاب ألفونسو العاشر عن الشّطرنج "Book واضح في «الأناشيد» كما هي في الحقيقة توتونية جرمانية، كما هي في الحقيقة تقريباً كل الرسومات في هذا الدّير، دون استثناء تمثال للسّيدة العذراء من الخزف أعيد ترميمه في سنة 1621.

وتكتسي مقاعد غرفة الجوقة الأهمية القصوى هذا، حيث تنتهي مساند اليدين برؤوس أسود عتيقة يظهر أحدها على غلاف هذا الكتاب. وتستند هذه الرّؤوس إلى أعمدة ذوات تيجان عربية، وفوقها كتابات بالخط الكوفي الذي ظل شائعاً حتى نهاية القرن الحادي عشر في هذه المنطقة. والكتابات ذوات طابع زخرفي أكثر ممّا هي الحال على سبيل المثال الكتابة العائدة إلى سنة 1085 والتي تشير إلى زوجة وابن المُعتمِد بن عَبّاد (راجع الصّفحة 217 طبعة الأصل) وتتضمّن ملامح من الخط القرمطي بمن عَبّاد المتصل سهل الانسياب الذي يظهر إلى جانب الخط الكوفي في قصر إشبيلية. لقد حالت الإضاءة الضّعيفة للأسف دون التقاط الصّور، كما أنّ الكتابات المحفورة على مساند المقاعد تحت رؤوس الأسود كانت قد تآكلت ومُحيت تقريباً

بحيث يصعب نسخها على الورق بطريقة الحكّ. كل ما أمكن الحصول عليه هو رسم للشّكل الخارجي. ولم نعثر على أي كتابات كاملة على أيّ من الجوانب الثّلاثة، حيث كانت الكتابات على الجانب الدّاخلي مثلّمة إلى حدّ كبير بسبب طول الاستخدام على مدى قرون عديدة. لكن مجرّد وجود كتابة عربية على مقاعد الجوقة في مبنى لم يكن على مدى الدّهر سوى كنيسة مسيحية يشهد على ما قاله ألقاروس Alvarus (راجع الصّفحة 26 طبعة الأصل) بأنّ المستعربين نسوا لغتهم لكنهم ظلّوا أوفياء لدينهم.

يحتاج وصف كل النقاط المهمّة في دير النّور (كونڤنتو دي لا لوث) فصلاً طويلاً وليس مجرّد ملحق مقتضب بحكم الضّرورة، وعلينا أن نختصر. ويوجد في المساحة الواقعة أمام غرفة التّرتيل والتي تقود إلى داخل الكنيسة من الباحة المركزية الفسيحة قبّة وقُبيبة بنيتا على الطّراز العربي ولهما سقف خشبي زخرفته بديعة يتعارض بطريقة مثيرة للفضول مع البلاط العائد للقرن السّادس عشر. وفوق بوابة ثقيلة تستخدم لفصل مصلّى الرّاهبات فتحة مستديرة تضيء صحن الكنيسة تزيّنها تقاطعات خشبية لفصل مصلّى الرّاهبات فتحة مستديرة تضيء صحن الكنيسة تزيّنها تقاطعات خشبية بعقود مدبّبة، لكنها مسدودة، وتفصل بين النّافذة والأخرى دعامات جدارية ضخمة متصلة بسور أو متراس خارجي بواسطة عقود أو قناطر تسمح بالمرور بينها، أي بين متصلة بسور أو متراس خارجي بواسطة عقود أو قناطر تسمح بالمرور بينها، أي بين حائط الكنيسة والجدار الخارجي.

لقد رأينا الكثير من الكنائس المحصّنة في جنوب غرب الأندلس إبّان الحكم الإسلامي، ولكن أيّاً منها لا تضاهي هذه الكنيسة في متانتها، إذ ليس المبنى وحده هو المحصّن وإنما لا يزال هناك سور ارتفاعه عشرون قدماً كاملة يحيط به من ثلاث جهات، أمّا الجهة الرّابعة فأزيلت ليّتاح الحصول على ساحة عامة. فقط من هذه الفجوة في التّحصينات يمكننا أن نرى خطوط الهيكل الخارجي للكنيسة التي كانت في الأصل متوارية تماماً عن الأنظار داخل الأسوار. وإلى الجهة الشّمالية من المذبح العالي، تبلغ سماكة الجدار أكثر من ستة أقدام، وتوصل فتحة شبيهة بنفق ضيق عبره إلى ما يبدو أنه كان في الماضي غرفة للحرس على الرّغم من أنّ السّلالم التي كانت

تقود إلى المتراس الخارجي لم تعد موجودة، فقد تم على الأرجح سدّها في زمن ليس بعيد.

وفي الجهة الشّمالية من الحنية تتصل المتاريس الخارجية بالرّواق العلوي للباحة المركزية بممرّ ضيق عبر سماكة الجدار. ومن على المتراس هنا يمكن رؤية بساتين الدّير التي تمتدّ على مسافة بضعة فدادين، وفيها عدد من الآبار، محاطة بالأسوار العالية التي تحميها من أيّ هجوم. ويروى نقلاً عن الأقدمين أنه كان يزرع في هذه البساتين كل ما هو ضروري لتموين الدّير بما فيه القمح لصنع الخبز. ولم تكن في الأصل في البناء بأكمله نوافذ مفتوحة من أيّ شكل كان عدا عن فتحات الإضاءة الدّائرية الصّغيرة في الحائط الجنوبي لغرفة الطّعام؛ وطالما ظلّ المدخل الوحيد للدّير تحت الحراسة، فقد كان الدّير عملياً حصيناً.

في سنة 1257، أو حواليها، هزم ألفونسو العاشر أمير لبلة، وتبعاً لبعض الرّوايات أصبح عندها يحكم الإقليم المعروف باسم مملكة شلطيش التي تضمّ المُغر، وبلش (بالوس دي لا فرونتيرا)، وجبل العيون، وغيرها من المدن والقرى في تلك المنطقة. وتشير أقدم السّجلات التي بحوزتنا إلى أن مدينة المغر كانت تحت حكم عائلة تينوريو Tenorio وربما هم الذين منحوا دير دي لا لوث المستعربي إلى طائفة راهبات سانتا كلارا. وفي حوالي 1335 انتقلت هذه السّيادة عبر الزّواج إلى عائلة پورتوكاريروس التي لديها روابط بكل من عائلتي تينوريو و پنثون. ويتميّز أفراد عائلة پنثون بسحنتهم التوتونية، فكل أفراد الجيل الحالي منهم والمتفرعين عنهم لديهم عيون رمادية اللون والعديد منهم شعر بنّي.

يقول آل تينوريو وكذلك پورتوكاريروس إنهم من أصل قوطي، ويزعم آرغوته دي مولينا Argote de Molina وپيفيرير Pifferer أنهما تعقبا العائلتين إلى خوان ألفونسو دي بيناڤيدِس Juan Alfonso de Benavides الذي يصف الكاتبان بأنه أحد أحفاد أحد ملوك ليون الأوائل. وإن كانا يختلفان فيما إذا كان هذا الملك ألفونسو السابع أو التاسع؛ فإنهما يتفقان على أنّ مؤسس هاتين العائلتين كان نبيلاً من أصل عريق hijo

d'algo notorio de sangre. ونعتقد أن هذا النبيل كان بالطّبع من أصل قوطي نبيل ولكنه لم يكن متفرّعاً من رودريك (لُذريق) أو من پيلايو الأسطوري، وإنما من ڤيتيتسا (غيطشة).

إنّ منت ميور (مونتِه مايور) Montemayor التي هي اليوم مجرد قرية صغيرة يقصدها النّاس لزيارة صومعتها على بعد نحو ميل من المغر، وردت بوصفها معقلاً للمولّدين أثناء الحرب الأهلية في القرن التّاسع<sup>(1)</sup>، وعذراء منت ميور هي القدّيسة شفيعة المغر.

في سنة 1349، وهب أسقف شلطيش ألشارو بيلايث Alvaro Pelaez (أبرشية مستعربة اختفت منذ زمن طويل) عطيّة إلى دير المغر<sup>(2)</sup> وربما استخدمت هذه الهبة لتغيير الكنيسة كما ورد أعلاه. ولكن لا توجد سجلات رسمية متوفّرة عن الدير لأن صديقنا رئيس شمامسة إشبيلية، وبعد أن سأل أمين السجلات في قصر الأسقف، أخبرنا أنه لا يُعرف شيء هناك عن تأسيس أو تاريخ القصر، وأنه لا يمكن الحصول على أيّة معلومات عن الموضوع. ونظراً للسجلات الموضوعة بعناية لكل مؤسسة دينية تأسست بعد الاسترداد في عام 1248، فإنّ غياب أيّة وثيقة تتعلّق بدير النور تؤكّد أصله المستعربي Mozarabie، هذا عدا عن التاريخ المنقوش على خشبه والمحفور على حجارته.



<sup>(1)</sup> Makkari, ii. 448.

<sup>(2)</sup> Zúñiga, ii. 120.

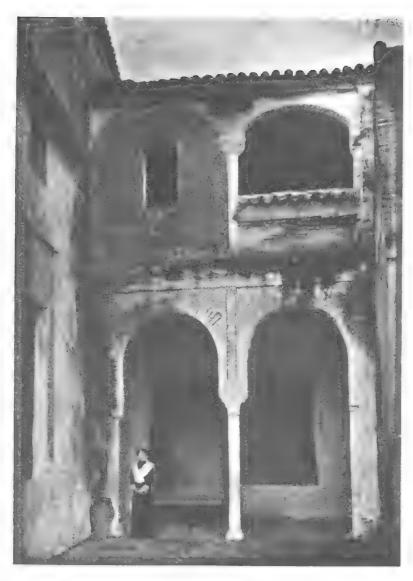

دير النّور (رقم 3). عقود عربية في «القسم الحديث».



دير النّور (الرقم 4). المستوصف العربي لأخوية راهبات «كلارِس الفقيرة».

# مشجرات أنساب

# GENEALOGICAL TABLES

OF THE

DESCENDANTS OF WITIZA,

THE LAST LIGHTBIATE KING OF THE GOTHS OF SPAIN.

TABLE 1.

DESCENDANTS OF PRINCE ARTERAS. DESCENDANTS OF PRINCE ROMULO. N.B.—Genealogies which are doubtful or based on presumptive evidence only, are marked by a note of interrogation.

Jagar Ibn Atfor, or Alfaro. Judge of the Christians at Cordova. (Makkari, ii. 415.) Family of Alfaro, who had the oldest chapel in the Visigothio church of St. Vicente in Roxivo (Toledo). ABTERAS (Jeen).

The first Count of the Christians. Treated by the Moslems as a ruling Prince. Held property from Guadajoz to Jaen and Almodovar. (See p. 57.) WITIZA L. c. 701-11. ? Abu Said al Kumis. (Makkari, ii. 415.) ALMAND (Seville). (Seo Tables II., III., IV., and V.)

was attached to the walls of the Alcazar, where the Sta. Cruz gato A Plaza de Alfaro until recently sepulchral stone in Seville Seville. (Zuñiga, iii. 264.) Son hijos de Algo." Cathedral is inscribed, has been opened. Witnessed sale of a vineyard at Salancas, near Toledo, 1212.

(Pons, Escriurae Mozarabee Toledanas, p. 223.) Ayale says that all the Christians in Toledo, hijos d'ago and men of every other condition, were exempt from tribute throughout the Moslem occupation. (Gronica del Rey Don Pearlo, i. pp. 62-3.) Ayale says this was a condition of the capitulation of the edyty to the Moslems, but probably it refers to the treaty made with Al-Walld in 711, by which Prince Romulo and his descendants were given Toledo for ever. "Los de Alfaro (Dozy, i. 464.) Killed, c. 927 Submitted to Abd. III., 913. Settled in Cordova, and became Abderrahman. Omar Ibn Hafeun Ibn Jaafar Ibn Ariue.
"King" of Kashtelah and of Toledo, 913.
Possessed Archidons and Jaen. (Doxy, i. 366;
Makkari, ii. 439; Conde, i. 295, 309, 332.) Gonzalbo Ibn Yoannez (Josunes). Ibn Sebriones Ibn Hafzbn. Jaajer.
Held Toledo, c. 930.
(Makkari, ii.
135, 462.) Escaped
when Abd. III. took
city, and joined Count Alphons. (Dozy, G. der M., i. 366.) Galicin. (Conde, i. Jaofar al Islami. Christians of Omar Hafe. 377 ff.) Submitted to Abd. III. Killed in a skirmish, 927. (Dozy, G. der M., i. 463.) A nim.

TABLE II. DESCENDANTS OF PRINCE ALMAND THEODOR HIS DAUGHTER



other sons and And six other children. MOTAMID IBN ABBAD At LAKHMI. King of Soville, 1064-91. daughters. Several That Mary was of the Sevillian royal family appears probable; but as yet we have only presumptive evidence, set forth in Chapter IV., that this was so.

Maker of the jewelled casket on which his name and that of his grandfather appear, now in the National Museum of Madrid (800 p. 139). The "Abencerrajes" of the Christian writers. This family settled at Granada, and were loyal to the legitimate kings, the Beni Nasr, who were Yemenites like themselves. The endeavours of the so-called "Zegris" (the Beni Zoyr, descendants of the Borbor family who ruled Granada in the eleventh century) to overthrow the Nasrices, and their intrigues and quarracels with the Beni Scraj, caused the final downfall of the kingdom in 1492. (Abbad., i. 109, 372; Al Marrakushi, 119; Conde, ii. 65; Fernandez y Gonzalez, Museo Esp. de Antiguedades, i. 67.) Weli of Cordova. Killed at Medina Az-zahra during siege by Berbers and Mudarites under the Beni-A momber of Romaik's family, exact relationship uncertain. Highly educated. Was exiled with Dhinnun of Toledo, Said Cubra Romaikkiyyah Motamid, and died in prison at Agmat, Morocoo, c. 1095. (Al Marrakushi, 131; Condo, ii. 169.) Seraj-ad-Daulah. Earned his living as a goldsmith in Africa during the imprisonment of his Romaik Ion Heijaj Mohammed Ibn Hassan Fakr-ad-daulah Ibn As-Seraj. Cadi of Seville (Conde, ii. 64). An inscription formerly sion, still inhabited, opposite the church where a reg-market is still held every Thursday, and called "The Fair of the Thursdays," after the Arabic custom. states that the mother of Ar-Rashid built the tower oor every Thursday, probably at a magnificent manfor him. Ar-Rashid kept open house for rich and on the Church of St. Juan de la Palma in Seville grandfather, Motanid." The Beni Seraj. Obeidallah Ibn Hassan Ar-Rashid. les Al-Estid Abu-l-Hejjaj. Alime of Motamid, 1086. Conde, ii. 70.)

TABLE III.

DESCENDANTS OF SARA AND OMAR IBN SAID AL-LAKEMI.

BENI JORJ.

BENT MOSLEMAH.

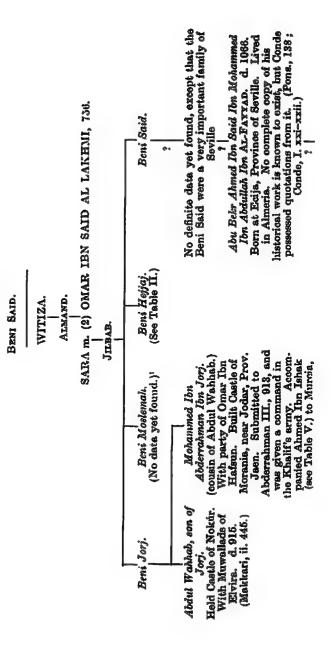

and was killed at siege of Alicante. (Makkari, ii. 445.)
The Castle of St. George at Trians, which bere that name under Islam, may have been built by this family.

The Beni Said in the thirtcenth century were an important family established since 1100 at Aleals la Real (celled Aleals de Aben Zaide in the Gron. of Alfonso X.), and appeat to have been closely connected with the Beni Said (Bekrites), who governed Silves in the aleventh century. Their genealogy, however, is not given in full in any chronology as yet translated.

There is an important tribe in the Spanish zone in Morocco, called the Beni Said. They are fair-skinned with brown or chestnut hair, and pride thomselves on being descended from the Goths of Spain. It appears probable that they were among the Venezites driven out of Andalmie

in 1009 or in the twelfth century. (Lotter from Colonel Rebadán, Sanidad Militar, the Yemenites driven out of Andalucia for several years editor of the Boletin Hispano-Marroqui of Ceuta.) ' The Emirs of Badajoz in the eleventh century were known as of the family of Al Aftae; but their full names suggest that they were related to the Beni Moslemah, who sprang from the marriage of Sara with Omar Ibn Said Al Lakhmi. Gayangos gives them as follows (in Makkari, i. p. 369), but without mentioning their

The chief of this tribe, which numbers about 25,000 members, was in 1893 Si Mahommed As Raisult, a releasive of the Sultan Muley Hafid, and of the Shereel of Wazan, whose mether is an Englishwoman. He had about 1000

and to the Strotter of the Fazza, whose monthly as an Englishwoman. He had about 1000 soldiers of the Beni Said around his residence on the Wady Sifelsh. (Gonzalo de Roparar, Politica de Erpaña en Africa, pp. 123, 130.) Some of the Beni Said near the frontier of

Some of the Beni Said near the frontier of Algeria have shown hostility to the Spanish troops at Melilla; but Ar Raisuli and the majority of his people lave long been friendly to Spain.

Abu Mohammed Omar Ibn Mohammed Ibn Moslemah.

Ruler of Badajoz and part of the Algarbe.

Alu Bekr Mohammed Ibn Abdillah Ibn Moslemah.

tribal name:—
Abdullah Ibn Moslemah.

Succeeded his father, 1060-1.

(Cf. Tables, Makkari, II. lxxxvii. Dozy, G. der M., ii. 422.)

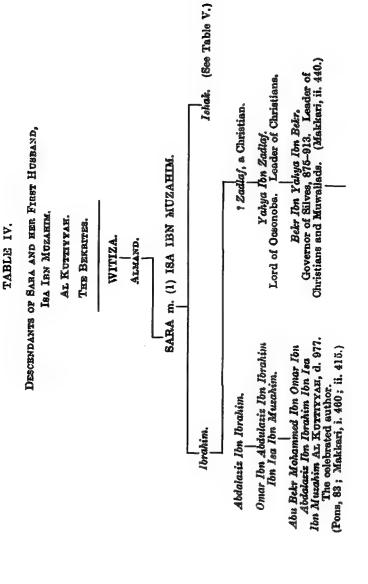

Abu Said Mohammed Ibn Ayub at Bekri. Lord of Huelva, Ocsonobs, and Sta. Maria de Algarbe; Kadi of Niebla, Governor of Saltis bofore 1009.

(Dict. Islam, 607.)

Sold his heritage at (Conde, ii. 32.) Abu Said Abdalasis al Bekri. Lord of Saltis and Huelva. Sold his l Saltis to Motadid.

Motamid's cavalry. Was by him made Governor of Niebla. (Conde, ii. 34; Pons, 180; Dozy, G. der M. Chron. Tables.)

Abdallah Ibn Abdalaziz Ibn Mohammed

(Pons, 160; Dict. Islam, 607.)

al Bekri, d. 1094.
The celebrated geographer. Lived in Almeria.
Attended Motamid as Ambassador of the Amir of Almeria on his African Expedition, 1086-6. Brother of the geographer. Court poet and devoted ad-herent of Motamid Ibn Abbad. Resided in Almeria, but accompanied Motamid into exile in Africa, 1091. Died in Abu Bekr Mohammed Ibn Isa Ibn Mohammed al Lakhmi Ibn al Lebbanah, d. 1113.

Mallorea. (Pone, 172; Al Marrakushi, 126.)

Note to Table IV.—It may be worth remarking that two of the first chiefs of the Almoravides figuring in history—who, according to some authorities, claimed descent from the Arabs of Yemen—were called Abu Bekr Iba Omar and Yahya Iba Omar. The Diel. of Islam (p. 318) gives the Sanhaja, founders of the Almoravide kingdom, as a Sahara tribe from the Sudah, and the chief who first sought education for his tribe was called Yahya Iba Ibrahim. In the uncertainty that still prevails as to the antecedents of these rulers, it is interesting to note that the first four names we neet with among them are among those of Al Kuttiyyah, also of Yomenite extraction.

TABLE V.

DESCRIPANTS OF SARA AND HER FIRST HUSBAND,

SARA = m. (1) Isa Isw Muzarna, d. before 756.
(Tribe not stated, but apparently s.
Lakhmite. See Table IV., Al Lebbanah.) .,
Deparm'ibn Ishak
Buled Loros and Murcis and rebelled against Abdullah Ibn Ommeya in the Civil War, end of ninth century. Praised by the poet Obsydie. (Makkari, ii. 439.) ISA IBN MUZAHIM. THE BENT ISRAE. ALMAND. WITIZA. IGHAE. Ibrahim. (See Table IV.)

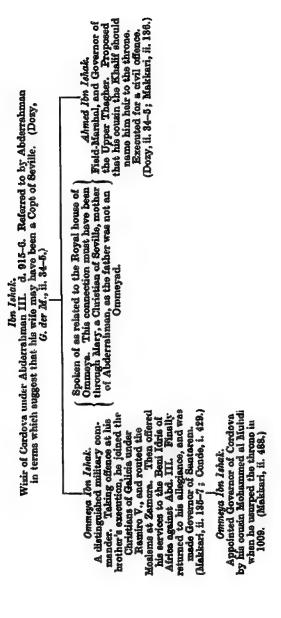

# ثبت مراجع المؤلفين

### BIBLIOGRAPHY

- The following are the principal works and editions referred to in the text:—
- Akhbar Majmua, Tr. EMILIO LAFUENTE (Real Academia de la Historia), Madrid, 1867.
- ATHIR, IBN AL, Annales du Maghreb et de l'Espagne, Tr. E. FAGNAN, Algiers, 1901.
- BUTLER, A. J., The Arab Conquest of Egypt, Clar. Press, 1902.
- CASIRI, Bibliotheca Arabico-hispana, 2 vols.
- CHAMBERLAIN, H. S., The Foundations of the Nineteenth Century, 2 vols., John Lane, 1911.
- Codera, F., Estudios críticos de historia árabe-española, Zaragoza, 1903.
- Codera, F., Decadencia y desaparicion de los Almoravides en España, Zaragoza, 1899.
- CONDE, J. A., Historia de la dominación de los Arabes en España, 8 vols., Madrid, 1820.
- Crónica general, primera, Estoria de España que mandó componer Alfonso el Sabio, ed. R. Menendez Pidal, Medrid, 1908.
- Crónica general de España, vols. VII. and VIII. by Morales, Madrid, 1791.
- Crónica general de España, vol. XIII. by SANDOVAL, Madrid, 1792.
- Crónica del Rey Don Pedro, by P. LOPEZ DE AYALA, Madrid, 1799.
- Dozy, R., Geschichte der Mauren in Spanien, 2 vols., Leipzig, 1874.
- Dozy, R., Recherches sur l'histoire et la litterature d'Espagne pendant le moyen âge, 2 vols., Leyden, 1860.
- Dozy, R., Dictionnaire détallé des Noms des Vêtements chez les Arabes, Amsterdam, 1845.

Dozy, R., Historia Abbaditarum, 3 vols., Leyden, 1846-63.

Encyclopedia of Islam, ed. Houtsma & Seligsonn, Leyden and London (in course of publication).

España Sagrada, ed. FLOREZ, 84 vols., Madrid, 1754-84.

Espinoza, Historia antigüedades y grandesas de Sevilla, Seville, 1627.

FISCHBACE, F., The most important Textile Ornaments up to the XIXth Century, Maintz, 1910.

GAYET, AL, L'Art Copte, Paris, 1902.

GAYET, AL, L'Art Arabe, Paris, n.d.

GAYET, AL, Le costume en Egypte du 8me au 18me siècle, Paris, 1900

GIBBON, Decline and Fall, 8 vols., London, 1888.

Gudiol, J., Nocions de Arqueologia sagrada Catalana, Vich, 1902.

IDRISI, Descripcion de España, tr. A. BLASQUEZ, Madrid, 1901.

KUTTIYYAH, AL, Histoire de la conquête d'Espagne par les Musulmans, tr. M. A. CHERBONNEAU, Journal Asiatique, Nov.-Dec., 1856.

LANE-POOLE, S., The Moors in Spain (Story of Nations), Unwin, 7th ed., 1897.

LEA, H. C., The Moriscos of Spain, Philadelphia, 1901.

LEA, H. C., History of Sacerdotal Celibacy, 3rd ed., 2 vols., New York, 1907.

LENORMANT, Manuel d'Histoire ancienne de l'Orient, Paris, 1869.

MAKKARI, AL, History of the Mohammedan Dynasties in Spain, tr. and ed. P. DE GAYANGOS, 2 vols., Oriental Translation Fund, 1840.

MARRIZI, Histoire d'Egypte, tr. E. Blochet, Paris, 1908.

MARIANA, Historia general de España, ed. E. Chao, 5 vols., Madrid, 1848.

MARRAKUSHI, AL, Histoire des Almohades, tr. E. FAGNAN, Algiers, 1898.

Morgado, J. A., Prelados Sevillanos, Seville, 1899.

PALOMO, F., Historia de las Riadas del Guadalquivir, Seville, 1878.

Petrie, W. M. Flinders, Egyptian Decorative Art, Methuen, 1895.

PINEDA, Memorial para la canonizacion del Rey Fernando III., Seville, 1627. Pons, F., Historiadores y Geógrafos arábigo-españoles, Madrid, 1898.

Pons, F., Escrituras Mozárabes Toledanas, Madrid, 1897.

Remiro, M. G., Historia de Murcia musulmana, Zaragoza, 1905.

RIOS, ANADOR DE LOS, Inscripciones arabes de Sevilla, Madrid, 1875.

Rodriguez, M., Memorias para la vida de Fernando III., Madrid, 1800.

SCHOTT, Hispania illustrata, 5 vols., Frankfort, 1608.

SERRANO, M., Glorias Sevillanas, Seville, 1893.

SERRANO, M., Tradiciones Sevillanas, Seville, 1895.

SHARP, MARY, Point and Pillow Lace, 2nd ed., Murray, 1905.

SIMONET, L. J., Historia de los Mozarabes, Madrid, 1908.

STRABO, Geography, Bohn's trans., 8 vols., 1854.

WATTS, H. E., Spain (Story of Nations), 8rd ed., Unwin, n.d.

WILLIAMS, LEONARD, The Arts and Crafts of Older Spain, 8 vols., Foulis, London and Edinburgh, 1907.

Zuñiga, Anales de Sevilla, 5 vols., Madrid, 1795.

## مراجع التّحقيق

«أخبار مجموعة في فتح الأندلس»، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، الطّبعة التّانية، 1989.

الإدريسي: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»، مطبعة بريل، لايدن 1863.

ابن بسّام الشّنتريني، أبو الحسن علي: «الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة»، تحقيق إحسان عبّاس، دار الثُّقافة، بيروت 1979.

التّميمي المرّاكشي، محيي الدّين أبو محمّد عبد الواحد بن علي: «المعجب في تلخيص أخبار المغرب»، مطبعة بريل، لايدن 1881.

الحميدي، الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر: «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس»، الدار المصرية للتأليف والتشر، القاهرة 1966.

ابن خلدون: «كتاب العِبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيّام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر». ضبط النّص خليل شحادة، دار الفكر، بيروت 2000.

الذهبي، الحافظ شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان: «تاريخ الإسلام»، تحقيق: د. عمر عبد السّلام تدمُري، دار الكتاب العربي، بيروت 1990.

الذّهبي، الحافظ شـمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان: «سير أعلام النّبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط – بشار عوّاد معروف، حسين الأسد، مؤسّسة الرّسالة، بيروت 1982.

العماد الأصبهاني: «خريدة القصر وجريدة العصر»، تحقيق: شكري فيصل، أحمد أمين، إحسان عبّاس، شوقي ضيف، محمد المرزوقي، محمّد العروسي المطوي، محمد بهجة الأثري، جميل سعيد، عدنان محمّد آل طعمة. مجمع اللغة العربية بدمشق 1955 – 1968، دار الكتب المصرية 1951، الدار التونسية للنشر 1986.

ابن القُوطية: «تاريخ افتتاح الأندلس»، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، 1989.

المقري: «نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب»، تحقيق إحسان عبّاس، دار صادر، 1988. ثمانية أجزاء والفهارس.



# محتويات الكتاب

| سلسلة روّاد المشرق العربي                   |
|---------------------------------------------|
| هذا الكتاب                                  |
| نقاط حول الترجمة                            |
| مقدّمة المؤلّفين                            |
|                                             |
| إسپانيا العربية: إضاءات على تاريخها وفنّه   |
| الفصل الأول: المسيحية في ظل الإسلام         |
| الفصل الثّاني: أبناء غيطشة (ڤيتيتسا)        |
| الفصلُ الثّالث: السلالة المولّدين الملكيّة. |
| الفصل الرّابع: الأندلس في القرن التّاسع     |
| الفصل الخامس: الأندلس في القرن التّاسع      |
| الفصل السّادس: عُمَر ملك طُليطلة            |
| الفصل السّابع: تأثير الأقباط في إسپانيا     |
| الفصل الثّامن: المسيحيون والمولّدون في ع    |
| الفصل التّاسع: الأمراء الذين خلفوا عبد الرّ |
|                                             |

| 199 | الفصل العاشر: المنصور والنّصاري                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 211 | الفصل الحادي عشر: قصة هشام الثّاني                  |
| 235 | الفصل الثّاني عشر: بنو عَبّاد في مملكتهم            |
| 255 | الفصل الثّالث عشر: المرابطون                        |
| 267 | الفصل الرّابع عشر: الأندلس في القرن الحادي عشر      |
|     | الفصل الخامس عشر: إسپانيا والمرابطون                |
| 293 | الفصل السّادس عشر: بنو هود وابن مَردنيش             |
|     | الفصل السّابع عشر: سان فرناندو وابن الأحمر          |
|     | الفصل الثَّامن عشر: اليمانيون والموحّدون في إشبيليا |
|     | الفصل التّاسع عشر: سقوط إشبيلية                     |
|     | الفصل العشرون: وفاة سان فرناندو                     |
|     | الفصل الحادي والعشرون: الإسلام تحت حكم المس         |
|     | الفصل الثّاني والعشرون: مصر والكنيسة في إشبيلية .   |
|     | الفصل الثّالث والعشرون: صناعات الأندلس تحت ال       |
|     |                                                     |
| 423 | ملحق: ملاحظات على الفصل الأول                       |
| 467 | مشتجرات الأنساب                                     |
| 479 |                                                     |
| 481 | مراجع التّحقيق                                      |
|     |                                                     |